

# المحرف العرب المعرب الم

لِلعلامت: أي عبدالله محمت بين أحمد الكشوسي قدّس سرّو المتوفى سنة 1294 ه - 1877 م

الجئز الأول

تَقديم وَتَحقِيقِ وَتَعلِيقُ اَحَد حَفدَتِه أَحمَد بن يوسُف التَكنسُوسِي .

ردمك 4-00-948-948 (المجموعة) ردمك 9-03-948-948 (الجزء الأول)

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديسم

ولما من الله تعالى بكامل توفيقه وتيسيره، وجدنا من أنفسنا عزما شغل البال، رغم انني كنت أقدم رجلا وأخر أخرى، هل نعمل على إخراج "كتاب الجيش العرمرم" للطباعة، بل وأنا أعالج الفكرة أيضا هل أنا منّ رجال هذا الميدان، هل أعمل أم لا ؟، ولكن لما كان الشعورِ قويا والعزم أكيدا، قلت باسم الله القوي العظيم، فمددت يد المساعدة، وأنا أعالج مرة أخرى طريق فتح باب هذا المجهود ألذي دفع بنا إليه عظيم الشوق وشديد الرغبة، فأدركت بأن الاقدام عليه شيء واجب تسأل عنه الأسرة الكنسوسية وحدها، وهذا من أكبر دافع لإخراجه على الطريقة التي يظهر عليها تحقيقه مع نشر ما عندنا من لطائف تلحق به مناسبة لمقامه، وربما يطرح هنا سؤال لماذًا لم يخرج في وقت مبكر ؟ الجواب ان ذلك بقي دينا على ابن الفقيه مؤلفه العلامة الأديب أبي مهدي عبد الله بن محمد بن أحمد الكنسوسي المتوفى رحمه الله 1317هـ /1899م. ولعله اشتغل كاتبا في الدار العالية بالله المرفوعة الراية بقدرته على عهد السلطان مولانا الحسن الأول في خلافته وعهد سلطانه ثم عهد المولى عبد العزيز، - ونستطيع أن نقول انه كان في عزمه ذلك لما رأينا من عنايته بمطالعة الكتب التاريخية مطالعة فائقة، وذلك ما رأيناه في مطالعته الاستقصاء التاريخ الفريد من نوعه للشيخ أحمد بن خالد الناصري المتوفى رحمه الله 1315ه /1897م. فما ترك مسألة لها علاقة بالتاريخ إلا نبه عليها بهامش الكتاب، ورأينا له نفس العمل في الروضة السليمانية للزياني تارة في الرد عليه وتارة في تعليق يناسب مقام التاريخ، ورأينا نفس العمل في جزاي كشف الظنون عما يبهر العقول، وهذا دأبه في كل كتب التاريخ كنزهة الإفراني والظل الظليل له وكالنشر الكبير للقادري وغير ذلك مما يطول ذكره، فكَّان موقفه هذا برهانا قويا يحملنا أن نقول انه كان في عزمه الشروع في إخراج الكتاب لولا أن الأجل بلغ حده.

وقد قابلنا نسخة الأصل التي بأيدينا المهمشة بهوامش بخط مؤلفه رحمه الله :

1- نسخة الخزانة الملكية التي جلبناها من الرباط بمساعدة مديرها
 جزاه الله خيرا ورمزنا لها. ب (م)

2- نسخة كلية الآداب بالرباط بمساعدة مديرها شكر الله مسعاه ورمزنا لها ب (گ)

3- الجزء الثاني من نسخة شيخنا العلامة المرحوم بكرم الله السيد أبي بكر الشنتوفي السلاوي البيضاوي المراكشي المتوفى 1353ه / 1934م خلاف ما في اعلام الفكر للأستاذ الجراري إذ أرخ وفاته 1355ه وتبعه الأستاذ مؤرخ الدولة في كتابه اعلام المغرب العربي ص 268، كما غلط المؤرخ الكبير السيد محمد بن علي الدكالي حيث أرخ وفاته 1346هـ، الاتحاف الوجيز ص 152. ورمزنا للشنتوفي (ش)

4- النسخة المطبوعة بفاس على يد الفقيه السيد عمر بن الخياط، ورغم أن المصحح لها هو الفقيه العلامة عبد الكريم بنيس فإنها مشوهة، نقلنا ما كان فيها من بعض الزوائد فألحقناه بمحله المناسب ونبهنا على ما عداه ورمزنا لها بحرف (ف).

ومن الجدير بالذكر أن نذكر ما ذكره العلامة عبد الكريم بنيس في آخر الكتاب، شكر الله مسعاه، وهذا نصه :

حمدا لمن غمرتنا أياديه الوافرة وعطاياه المتظاهرة، وأطلعنا على مآثر السلف والخلف بامناء نقلة الأخبار والطرف، ونزهنا في رياض سجاياهم بما استفدناه من نفائس التحف وجواهر كانت في غياهب الصدف، والصلاة والسلام على واسطة عقد الارسال، وما له من آل وأصحاب وأصهار وأنجال، وبعد فيقول مصححه بحسب طاقته ووسعه، العبد الفقير عبد الكريم بن العربي بنيس الفاسي، ذو القلب القاسي : قد انتهى طبع هذا الكتاب النفيس، والروض الزاهر الأنيس، المسمى بالجيش العرمرم للعلامة أبي عبد الله سيدي محمد بن أحمد اكنسوس السوسي المراكشي تغمده الله في رحمته، وأتحفنا وإياه بأعالي جنته، فبا له من رياض ما أجمله، وكنز ما أحفله، مليء بالذخائر العوائد، وأفاد اجل الفوائد، لم ينسج ناسج على ما أحفله، مليء بالذخائر العوائد، وأفاد اجل الفوائد، لم ينسج ناسج على

منواله، ولا أتى مؤلف بأوضح من انقاله، وذلك في ظل السلطان المؤيد أبي يعقوب سيدنا يوسف أعز الله نصره وخلد في الصالحين ذكره.

على ذمة الفقيه النبيه الشريف سيدي عمر بن العلامة الجليل سيدي أحمد بن الخياط الزكاري الحسني، وذلك في أوائل رمضان المعظم سنة 1336 هـ. ولما تم طبعه الرائق وحسن وضعه الفائق قلت مادحا له ومؤرخا من بحر الرمل:

منة التاريخ أزكى المنسن من روى أخبار قوم قد مضوا كل من يدريه من أهل النهى فاتخذه صاحبا تحظ به سيما جيشا وفى عرمرما العلا الكنسوسي محمد من فيه ما تهوى وترتاح له

موقعظ جاهله من وسن فهو ذو عمر طويل الرسن ذو اعتبار بمسرور الزمن مؤنسا ينسيك خطب المحن بهمام ذي ذكاء حسن قصد حبانا برياض بسن كل نفس من قطوف الفنن

ومتى الطبع وافى ارخة كمي الجيش بطبع فطن 139 <u>83 1044</u> 70 1336

# سبب تأليف الكتاب

ومن الجدير بالذكر أن ننقل من "الدرر الفاخرة" ما يدل على اعتناء السلطان المولى محمد الرابع بالعلم والعلماء، من ظهير شريف يتعلق بما يناسب المقام، حسب ما يظهر من فحواه، وهذا نصه :

ومما يدخل في باب نهضته العلمية دخولا أوليا تشجيعه للمؤلفين وتنشيطه لهم ماديا وأدبيا، واداء المصاريف اللازمة حتى أجرة النسخ، وإليكم نص ظهير في الموضوع يكون لديكم برهانا جليا على ذلك. بعد الحمد له والصلاة، والطابع الأمامي صدره نقش داخله (محمد بن عبد الرحمان الله وليه):

"ولدنا الأبر الا رضي سيدي حسن أصلحك الله وسلام عليك رحمة الله تعالى وبركاته،

ويعد،

فقد وصلنا كتابك وعلمنا منه توصل الفقيه السيد محمد الكنسوسي بما أنعمنا به عليك من الدراهم والكسوة وبالمنعم به على مخرج مبيضة تأليفه وناسخه ليتولى تفريق ذلك عليهما على يده باجتهاده كما أمرنا، وان الطالب العربي المطيري توصل بما نفذناه له من البلاد بالحوز، أصلحك الله ورضى عنك، والسلام.

> في 12 من ذي الحجة الحرام عام 1293" (الدرر الفاخرة ص 95)

ولنرجع الى سبب وضع كتاب الجيش، والسبب هو "الجواب المسكت" لما طالعه السلطان المولى محمد بواسطة العلامة أحمد بن الفاضل الوداني مجالس السلطان المذكور، نقلا عن رسالة للوداني المذكور لمؤلف الجيش. نص المواد منها: "أما بعد، فقد وصل جوابكم المسكت وكتابكم المفرح المبكت، جامعا بين الدب والأدب، ناديا وجه من للشر ندب، ماديا جلالة الكبار متأديا، وطفى شرارة الصغار ماديا، منقوله بهر، ومعقوله قهر، يروق حسنه المناظر، ويعجب منه كل ناظر، ولقد أحسن من قال: وان كان لا يحسن المقال، جاء الجواب مرغبا، ومرهبا يسماعه ومصدقا ومكذبا، ومبشرا ومنفرا تشجيعه فاعجب لهذا ماديا متأديا ومفرحا أحبابكم ومطرحا أعدائكم، ومنعما ومعذبا، أدى الكبار جلالة فتأدب، اطفى الشرار من أعدائكم، ومنعما ومعذبا، أدى الكبار جلالة فتأدب، اطفى الشرار من الصغار فادب، وحاصل ما في المجيب والجواب أقول حيث شق على تتبع المقول، فنعم الجواب من جواب مجيب ونعم المجيب من مجيب جواب.

وبوصوله أبلغته يد الخليفة المنصورة أعلامه، الميمونة لياليه وأيامه، أمير العلماء وعالم الأمراء، سيدي محمد بن أمير المؤمنين نصره الله وأيده، فقرأه واستحلى مذاقه، وأعجبه نسجه وراقه، وذكر نصره الله انه مكت فيه يوما وليلة ولم يترك منه حرفا، ثم طلبه مني الوزير لما أخبره به سيدنا الأمير، فذكر لي أنه قرأه كله فيما بين الزوال الى العصر، وأنه استفاد منه قضايا لم تكن عنده ولا سمع بها قبله. ه.

وعا أن صاحب الجلالة لما طالع الجواب المسكت وأعجبه أسلوبه أصدر أمره الشريف الى مؤلف الجيش بأن يجعل في الدولة العلوية التاريخ المذكور. هـ.

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديسم

لم يزل الأبناء والأحفاد يهتمون بمؤلفات أسلافهم، اعترافا بحقوقهم. وتنويها بأقدارهم، وإشاعة لأثارهم، وهي ظاهرة ازدهرت بالمغرب عبير العصر الحديث والمعاصر وكان من نماذج العلماء الذين ساهموا في هذه المبرة، عدد غير قليل خرجوا أعمال آبائهم أو أسلافهم من أصولها، ونسقوا حتى صارت مؤلفات متكاملة.

فمن الأبناء الذين خدموا تعاليق الآباء، نشير إلى زمرة منهم بدءا من أبي فارس عبد العزيز بن أبي الطيب الزياتي، مخرج تقاييد والده أبي الطيب بن الحسن على المختصر الخليلي، ثم تعاليق محمد بن أحمد الحريشي الفاسي على نسخته من نفس المختصر، وكان مخرجها هو ولده الذي دونها في مؤلف باسم "نفائس الدرر من حواشي المختصر". وبعده يأتي محمد العياشي بن أبي علي البوسي، جامع ثلاث موضوعات لوالده: "القانون" و "الديوان" ورحلته الحجازية، ثم محمد بن أحمد بن الحسن اليحمدي، مرتب ومهذب كناشة والده، وخامسا : عبد الغني بن محمد بن المسور السامل" لبهرام، ويلي هذا عبد الله بن إدريس الحسيني العراقي الفاسي، وقد جمع ما شرحه والده إدريس الحافظ على الثلث الأخير من "مشارق الأنوار" للصغاني، وسابعا : محمد العابد بن أحمد بن الطالب بن سودة المري، الذي استخرج طرر والده من هامش نسخته من صحيح البخاري في سفرين.

ومن الذين قاموا بنفس المبادرة في مخلفات أسلافهم: أبو السعود عبد القادر بن على الفاسي الفهري، وقد بدأ في جمع تقاييد عم والده أبي زيد عبد الرحمن بن محمد الفاسي ثم أكمل جمعها ابنه محمد بن عبد القادر الفاسي، وثالث هذه الفئة محمد بن محمد ميارة الحفيد، خرج تعاليق جده محمد بن أحمد ميارة على المختصر الخليلي، وسماها: "التقاط الدرر

ما كتب على المختصر". وأخيرا : عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة الفاسي، مستخرج ما وقف عليه من فهرس أشياخ جده لأمه : محمد المهدى بن الطالب ابن سودة.

وممن سار على هذا الدرب، وأحيا هذا العمل المبرور، الأستاذ العالم الميقاتي، سليل العلم، وحليف الفضل، السيد أحمد الكنسوسي، حفيد الشيخ محمد بن أحمد مؤلف: "الجيش العرمرم الخماسي" وهو الكتاب الذي اتجه الحفيد المنوه به إلى الاهتمام به، فتناوله بالتصحيح والتحقيق، حتى أخرجه في نصه المتكامل، بعد ما كانت طبعته الحجرية يتخللها النقص ويشينها خلوها من التصحيح.

وقد أضاف الأستاذ الكنسوسي لهذا المجهود، أثراء تقديمه لعمله بتعريف موسع بمؤلف "الجيش" برز فيه مركزه كعالم منوع المشاركة، ولغوي متضلع، وشاعر مبدع وكاتب لامع...

وهكذا سيكون من معطيات هذا الجهد تقديما وتحقيقا، صدور "الجيش العرمرم" في طبعة عصرية متقنة التقدم نموذجا حيا من مساهمة مراكش في مبرة اهتمام الأحفاد بتراث الأسلاف، والله سبحانه من وراء القصد.

**الرياط فاتح** رمضان 1414 12 فبراير 1994

محمد المنوني

#### بسيد الله الرحين الرحيم، وصلم الله علم سيدنا محمد وآله وصحبه.

الحمد لله الذي أشرق نور وجوده على المكونات وظهرت ظلا لها، ولذلك وجب احتياجها واعتلالها(1) واستحال استغناؤها واستقلالها وسبحان الله الذي نسج العوالم على منوال الاختيار والاختراع، لا ياقتراح أو سبق مشال يكون عليه الاحتذاء أو يوخذ منه الانتزاع، جنس الاجناس ونوع الأنواع، وصنف الأصناف تقديرا وتحصيلا، (وخلق كل شئ فقدره تقديرا وقصله تفصيلا)، وجعل النوع الانساني مركز الدائرة، ومصدر الامثال السائرة «فحمله الأمانة»(2) وعسمر به مكانه، وشغل به زمانه، وقلده عبادته وتكليفه وشرفه بكونه خليفة، فتيسر به التمدن والعمران، وظهر فيه(3) أثار العقوبة والغفران، ومن صميمه أضاءت الحقيقة المحمدية، التي لأجلها تكونت الشؤون الأبدية، وانتشرت الأواخر والاوائل، وتشعبت الشعوب والقبائل، وتعاقبت الدول وتناقلت أحاديث القرون الأولى.

وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الذي هو سبب الوجود، ومثار الغيث الذي طبق الآفاق باندفاق الكرم والجود، روح أرواح العوالم، وسر أسرار المظاهر والمعالم، وعلى اله الذين اشتملوا برود التنزيه والتطهير، وتصاعدوا في أفلاك التنويه الى ما لا غاية فوقه من التشهير، وعلى الصحابة السفرة، الكرام البررة، فتحة الأقاليم والمدائن والامصار، من المهاجرين والأنصار.

أما بعد، فإن النفوس والأرواح لها بالأخبار السالفة انبساط وانشراح، تدير في المجامع كؤوسها، «وتجلي على منصات المحاضرات عروسها» (4) وتزين بها أوقاتها ومجالسها، وتتحف بعجائبها مجالسها، فتشير بذلك ارتباحا وانشراحا، وايناسا وأفراحا، كأنما شربت راحا، والمتكفل بذلك هو فن (5) التاريخ، الذي هو أطبب من أزهار الشماريخ (6)،

<sup>(1)</sup> كذا في الأصل وفي (م) أما (ف) فقيها : (اعتلامها) وهو خطأ.

<sup>(2)</sup> مايين العلامتين ساقط من أم).

<sup>(3)</sup> في إنها : (يه) يدل : (فيه).

<sup>(4)</sup> مايين العلامتين ساقط من (م).

<sup>(5)</sup> في (م) : (علم) يدل : (فن).

<sup>(6)</sup> في مصباح القيومي: والشمراخ ما يكون فيه الرطب، والشمروخ وزان عصفور لفة فيه، والجمع فيهما شماريخ».

ناهيك يه فنا يفيد موعظة وعلما، وهنح العقلاء بيانا وفهما، تسمو إليه الهمم العالبة، وتحيا به الرمم البالبة، وتبعث به الامم الخالبة وتنشر، وتعرض في عرصات الادكار والافتخار وتحشر، ويرى به الانسان ما غاب عنه حاضرا، إذا كان فيه ناظرا ويكتسب به من الاخلاق الكرهة ما لم يكن عليه مجبولا من كل مالم يزل عند النبها (7) محمودا مقبولا، ويجالس به أفاضل الرؤساء والملوك «وينافسهم في اقتناء الفضائل التي تزري بلآلئ السلوك» (8)، ومن أنكر فضيلة التاريخ فقد تباعد في الجهالة وتوغل، حتى تحمر بعد (9) الإنسانية وتبغل.

قال الجلال السيوطي(10) رضي الله عنه ناقلا عن أبي شامة : جاهل التاريخ بركب عمياء، ويخبط خبط عشواء، ينسب خبرا تقدم لمن تأخر، «ويعكس»(11) قال : ولقد حضرت مجلسا فيه ثلاثة عشر مدرسا منهم قاضي القضاة وجرى بينهم ذكر ذوي القربى الذين تحرم عليهم الصدقات، فقالوا هم بنو عبد المطلب، وعبد المطلب هو هاشم، فما أحقهم بكل ملامة ومذمة لجهلهم أصلا «أصبلا»(12) من أصول الشريعة انتهى.

وقال ولي الدين العراقي(13) رضي الله عنه : في القرآن الاستدلال بالتاريخ في قوله تعالى «يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم الآية» فأبطل دعوى اليهود والنصارى بقوله تعالى : «وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده » انتهى.

قال الشبيخ أحمد بابا(14) «لما نقل منا تقدم : هذا من نفائس الاستدلال ولطائفه(15) انتهى.

قال الجلال [السيوطي](16) ومن فيوائد التياريخ واقبعية رئيس

<sup>(7)</sup> في (ف) : (التيلام) بدلًا: (التيهام).

<sup>[8]</sup> ماين العلامتين ساقط من (ف).

<sup>(9)</sup> تي (ت) (عند) بدل: (بعد).

<sup>(10)</sup> هُو جَلالَ الدين أبير الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر الخضيري السيوطي المؤلف المكثر المثرفي سنة 911 هـ -و 1505م.

<sup>1 1)</sup> ما يهن العلامتين ساقط من (ف)

<sup>12)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ف) 13) هو أبر زرعة أحيد بن عيد الرحيم العراقي شارح ستن أبي داوود المترفي سنة 206 هـ-821 م.

<sup>14)</sup> هر أَمَيدُ بن أحيد بايا التنبكتي الصنهاجي العلامة الكبير والمُرْرِغ الشهير صاحب المُكتبة العظيمة المترقى سنة 1032 - 1622-

<sup>15}</sup> قلت : أما تقله المؤلف قدس سره عن الشيخ هو كلام أبي زرعة العراقي في شرحه على سان أبي داوود.

<sup>16)</sup> ما بين المعفرفين سقط من الاصل ومن (ف).

الرؤسا (17) المشهورة في قضية اليهود (لعنهم الله) (18)، وحاصلها أنهم أظهروا رسما قديما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بسقوط(19) الجزية عن يهود خيبر، وفيه شهادة مولانا على بن أبي طالب وغيره من-أكابر الصحابة، فرفعوا ذلك الى رئيس الرؤساء فعظمت حيرة الناس من شأنه، فقال الحافظ أبو بكر الخطيب(20) بعد تأمله : هذا مزور، فقيل له بما عرفته ؟ قال : فيه شهادة معاوية، وهو المَّا اسلم بعد الفتح سنة ثمان، وخيبر سنة سبع، وفيه شهادة سعد بن معاذً (21) وهو مات يوم(22) بني قريضة وذلك(23) قبل فتح خيبر، فسر الناس بذلك، وزالت حيرتهم.

«قال العلامة القادري(24) في الازهار الندية : وفي حدود صدر هذه المائة أعنى المائة الحادية عشرة ظهر نحو هذا الكتاب المزور بمعناه والرفع على خطوطه بتاريخ سبعة وعشرين وسبعمائة بموحدة فيهما، ثم كذلك بعام إحدى وتسعين بالمثناة فوق وسبعمائة بالموحدة، ثم ظهر ايضا عام ستة وثماغانة ثم تعدد ظهوره مرارا لآخرها عام اثنين وأربعين وألف مسمى فيه جماعة ممن شهرتهم بالدين والعلم قاطعة بالنقول عليهم في ذلك، وأن كل من نسب اليهم ذلك كان مفتريا كذابا، وجميع الأشكال والتسميات الموضوعة فيه مفتعلة مزورة، وأدى بعض أهل التهور ممن له شهرة في تحمل الشهادة بغاس الى أن رفع على بعض الخطوط الموضوعة عليه ونسبها لأكابر أهل العلم والدين من أهل القرن العاشر والحادي وهو في رفعه على ذلك متقول كذاب مختلق سولت له نفسه الدخول في حزب أهل الشقاء والعياذ بالله تعالى وافتضح وقامت بذلك قيامته، وكتب عليه جماعة من أثمة علماء وقت ظهور الرسم الظهور الأخير، منهم الشيخ

<sup>(17)</sup> هو على بن أخسن بن أحبد المعروف يابلُ المسلمة استكتبه القائم يأمر الله العباسي ولقبه برئيس الروساء وشرف الرزراء وجمال الوزواء كان متصلما في علوم كثيرة مع معاد رأي ووقور عقل وبقي في الرزارة 12 سنة الى أن قتله اليساسيري سنة 450 ه-1058 م.

<sup>(18)</sup> ما يين المعقرفين سقط من الاصل ومن (ك).

<sup>191</sup> في الغاسية : (باسقاط)

<sup>(20)</sup> هر أبر بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الحافظ المؤرخ الجليل صاحب تاريخ بغداد المترفى سنة 463 هـ-1070 م. (21) هو سهد الإوس الصحابي الجليل الذي اهتز عرش الرحمان لمرته من إصابته في غزوة الحندق سنة 5 هـ-626 م.

<sup>(22)</sup> قبل (ما: (مات بيني قريطة). (23) في (م) : (رمر) بدل: (رذلك).

<sup>(24)</sup> هم أبر عبد الله. محمد بن الطبيب القادري للزرخ الشبير المترفي سنة 1187 مـ-1772 م.

الكبير أبو عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي (25)، وولده أبومحمد سيدي الطبب (26) والعلامة الحافظ الشريف الحسني القسنطيني (27)، والقاضي سبدي العربي بردلة (28)، وكل من هؤلاء بين فيضيحة الرسم المذكور وكذبه بالبراهين القاطعة، وقد وقفت على فتاويهم بذلك منقولة ولولا خوف الاطالة لجلبت نصوصها وإنما أشرت لهذا خوف ان يظهر شيطان مثل ذلك بعد هذا الزمان كما أظهره قبل (29) انتهى.

وفد اعتنى كئبر من الأئمة بالتاريخ ولا كاعتناء المرأة الغريبة برآتها، عند الانتباه من نومها وسناتها، وأكثروا فيه التآليف المتداولة بين رواتها، وكان لهم فيه في كل زمان فسيح مجال، وفي كل دولة ركبان ورجال، خبوا (30) فيه ووضعوا بالروية والارتجال، والريث والاستعجال، قال الزبيري (31): ما رأيت أحدا أعلم من الشافعي رضي الله عنه بأيام الناس أحبث (32): يقول ما أردت به الا الاستعانة على القلب انتهى (33).

يريد والله أعلم كقوله تعالى (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) وقوله تعالى (ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر) وذكر المواق،34) في كتابه سنن المهتدين عن شبخه المنتورى(35) أنه حدث بسنده

<sup>25)</sup> أبر عبد الله محمد فتحا بن التبيع الاماء عبد القادر الغاسي المشارك النظار المؤلف المترفى سنة 1116 هـ-1704 م. 26) هر أبر محمد الطبب محمد الدسي العلامة الجنيل المحدر من قبل المحضرة الاستاعلية سفيرا لدى الاتراك في عقد مهادئة

<sup>0≥€</sup> هر غير محسد الطيب محسد الداسي العلامة الجنيل المحدد من قبل المحضرة الاستاعلية سقيراً قدى الاتراك في عقد الجدود عدد 1103 هـ-1691 م. بعد وقعة المُشارع معهم ترفي سنة 1113 هـ-1701 م.

<sup>27)</sup> أبر عبد الله محمد بن أحدد المعروف بالكناد قدد على قاس وأفاد قيها وأجاد ذكره القادري في وفيات 1116. م-1704 .

<sup>29)</sup> بد ين العلامتين ساقط من اف:

<sup>30)</sup> من اف) - إمياوالرومو تتصحيف

<sup>31)</sup> هو مصمت بن عبد الله الربيري إبو عيد الله علامة الإنساب. مؤرخ كبير 236 هـ، 851 م.

<sup>32)</sup> ما بين المعترفين ساقط من الاصلُّ ومن أماً فأضفته بقلا عن (ف).

<sup>33)</sup> الذي في كتاب الروستين لابن ابي. شامة (ج. 1 ص2) : قال مصعب الزبيري، ما رأيت أحدًا اعلم يأيام الناس من الشاقعي ويروى. "بروى عن الشافعي انه اقاد على تعلم ابام الناس والادب عشرين سنة وقال : ما اردت بذلك الا الاستعانة على الفقم" وحدًا بخالف رواية المؤلف التي جاء فيها لفظ (القلب) بدل (الفقه).

<sup>34)</sup> أبر عبد الله محبدٌ بن يرسف بن أبي القاسم المبدي الغرناطي الخطيب بها. الشهير بالمواق المترفي سنة

<sup>1491-2897</sup> 

<sup>35)</sup> أبر عبد الله محمد بن عبد الملكِ القيسي المتتروي بكسر الميم كما في شيجرة النور الزكية المتوفى سنة 834 هـ-1430 م.

الى أبي العباس ابن العريف(36) قال: كنت في مجلس أستاذي أبي على الصدفي (37) فسقراً الحديث ثم طوى الكتاب وجعل يحكي حكايات الصالحين، فوقع في نفسي كيف يتجرأ (38) الشيخ أن يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكي الحكايات، قال: فما تم لي الخاطر حتى نظر إلي الشيخ شزرا وقال: ياأحمد، الحكايات جند من جنود الله يثبت الله به قلوب العارفين من عباده، قال: فما بقي في جسدي شعرة إلا قطر منها العرق ولما رآني الشيخ دهشت قال لي: ياأحمد ما مصداق ذلك من كتاب الله تعالى ؟ قلت: الشيخ أعلم، قال: (وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) انتهى.

ف من المؤلفين في التاريخ المساهيس، الامام البخاري، وابن اسحاق(39)، والواقدي(40)، وسيف ابن عمر(41)، والطبري(42)، وابن الكلبي(43)، والذهبي(44)، والمسعودي(45) وغيرهم ممن لايحصى، هذا في العموم وأما فيما يخص قوما أو جيلا بأعيانهم أو دولة معينة دون غيرها فكثير أيضا كابن الرقبق(46) في دول افريقية وأبي مروان حيان بن خلف

<sup>36}</sup> أبر العباس احتدين محبدين محبدين عطاء الله الصنهاجي الاندليني العبراني المحبب بيلنسية المترقى. مسبوما يراكش سنة 536 هـ، 1141 م. وقيره مزارة مشهورة يوسط سرقها.

<sup>(38)</sup> في إلى : (يجيز) بدل (يتجرأ).

<sup>39)</sup> أبرَّ عبد الله معمد بن اسحاق امام أهل السير قدم كتابه فِي السيرة للمنصرر العباسي، ترفي سنة 150 حـ-767 م. 40) أبر عبد الله محمد بن عمر الراقدي قدم من المدينة الى بغداد وولى بها القشاء لقمأمون، وهر مؤرخ شهير على ما في كتبه من ميالفات وله المكتبة العظيمة التي يتحدث عنها الذهبي في الميزان والتاريخ الكبير، توفي سنة 207ه-822 م.

على عبد المنهي الاسدي. مصنف المترح والرفة، وغير ذلك، وهو كالواقدي من أصحاب السير والفترح، وأحد السيوف. 41) سيف بن عمر المنبي الاسدي. مصنف المتاج والميزان كانت وقائد سنة 170 هـ-786 م.

<sup>42)</sup> هُو أَبِّو جَمَعُر مَحَمَدُ بِنَ جَرِيدِ الطَّيرِيُّ صَاحَبِ التَّقَسِيرِ الكَبِيرِ والتَّارِيخِ الشهيرِ له مُذَّجَبِ خَاصَ. تَرَقِي سَنَةُ 310 هـ-922 م. 43) هُو أَبِو المَنْفُر هِشَامُ بِنَ أَبِي النَّصَرِ بِنَ السَّائِبِ الكَلِمِي النَّسَابَةُ وهُو اوَلَّ مِن قَتَحِ بَابِ عَلَمَ الاِنْسَابِ وَصَبِطَ قُواَعِدَهُ تُوفِي سَنَةً 204 هـ-819 م.

<sup>44)</sup> هُر شبس الدين ابر عبد الله محمد بن احبد الدمشقي الفارلي الشافعي مزلف كبير رنقاد خطير مع ميالغة فائقة الجد في نقده عا لم يسلمه تقميله السبكي في الطبقات ، ترفي سنة 748 هـ-1347 م.

<sup>45)</sup> أبر الحسن على بن الحسين بن علي المسعرةي الشافعي شيعي رحالة نشأ في يفداد ودخل مصر وتردد بينها ويين الشام ولا تتخفى مكانته في التاريخ، ترقي - سنة 346 هـ-957 م.

<sup>46)</sup> ابراهيم بْنُ القاسم الكاتب الاديب الشاعر، ذكره بن خُلدن في الطبقة الاولى من المؤدخين بحيث يرجع له الفضل في التاريخ الافريقي، وقد وهم صاحب كشف الطنون في تسسيته أحمد بدل ابراهيم وكتابه عن تاريخ افريقية والمغرب من جملة ما صاح من كتبه ولم بيل منه عدا نشقا أوردها النوبري في نهاية الارب وابن خلاون في تاريخه، توفي سنة 383 هـ-993 م.

بن حيان (47) الامسوي الاندلسي القسرطبي المؤرخ في الدولة الأمسوية بالأندلس، وصاحب دُرر الأثمان (48) في دولة آل عشمان، وكتاب القرطاس (49) في دولة الأدارسة (بفاس) (50) وابن خلدون (51) في بغية الرواد، في دولة بني عبد الواد، والتنيسي (52) في نظم الدرر والعقيان، في بني زيان، وأحمد بن عبد السلام الجراوي (53) في صفوة الادب في دولة الموحدين وصاحبي (54) رقم الحلل وروضة النسرين (55) في دولة بني مرين، والفشتالي (56) في مناهل الصفاء في دولة السعديين.

وأما هذه الدولة الشريفة العلوية الحسنية التي هي تاج مفارق الدول، وغسرة الأواخس والأول، وهي التي أمن الله بهما أقطار الأرضين من هذه المغارب، كما أمن أهل السماء بالنجوم الطوالع والغوارب،

بزهن بها الدهر والإيام مشرقة

## تهزفي ظلها أعطافها تيهسا

47) أبر مروان المؤرخ الشهير ساحب الملتيس في أخيار اهل الاندلين في عشر مجلدات.والهيان في تأريخ الاندلين في ستين مجلدا، ترفي سنة 469 هـ-1076 م.

48) هر محمد بن ابن السرور البكري الصديقي المتوفى بالقاهرة سنة 1028 هـ-1618 م. وكتابه هذا سرجوه في غوطا وله كتابان آخران في نفس الدولة وكتاب عام في التاريخ سماه وغيون الاخبار ونزهة الايصار».

49) كتاب القُرطاسُ، سيائي ذكر ما يتُعلَقُ بالقُرطاس في اللواء 6، من «ولَ المغرب العربي في ذكر عبد الحق بن محيو او ابن يحي اول ملوك المزينيين بحول الله.

- 50) ما يين المعقرفين زيادة من (م).

51) ابن غلدون هذا هر أخو المؤرخ الشهير وهو أبو زكرياء يحيى بن أبي يحيى زكرياء ابن غلدون التونسي وزير ابي حسر أمير. تلمسان توفي سنة 788 هـ-1386 م.

52) محمد بن عبد الله التلمساني من الكابر علمائها ومقتبها وله قتار في المعيار، ترفي سنة 899 هـ-1493 م وكتابه المذكور في نفس الموضوع السابق ويخزانش الجزء الاول مخطوطا وافاد جرجي زيدان انه طبع بياريز سنة 1852 م ونقل للذ نــــة.

53} أبر العباس احمد بن عبد السلام الجراوي أصله من تاولا وسكن مراكش، أديب كبير قصيح اللسان شاعر حضرة السلطان يمترب المرحدي، وقد وهم صنَّاحبُ كشف الظنون أو كال فيه أنه توفي آخر آيام يمقوب المرحدي المترفى سنة 595 هـ-1198 م وفي مشتبه النسبة أنه شاعر للغرب بعد الستبائة، أما صفرة الادب فهر ليس تاريخا في الدولة المرحدية، وأفا هر كتاب على نهج الحماسة الله الهمقرب المنصور.

54) أما صاحب "رقم الحلل في نظم الدول" المطبرع يترتس سنة 1316 % 1898 م فهر أبر عبد الله محمد بنُ عبد الله: " " السليماني المعرف بابن الخطيب المترفى سنة 776 % 1374 م.

55) أما صاحب "روضة النسرين في دولة بني مرين" المطيرعة بباريس سنة 1917 م مع ترجمة فرنسية قهر أبر الرليد إسساعيل يرسف المعروف بابن الاحر المتوفي سنة 780 م / 1404 م ولمد وهم جرحي زيدان في تاريخ آداب اللغة العربية ج 3 ص يرسف المعروف بابن الاحر المتوفي سنة 780 م / 1401 م ولمد وهم جرحي زيدان في سنة 804 م/ 1401 م. 215 إذ سماء عبد الله، وفي نيل الابتهاج أنه توفي سنة 810 م / 1407 م وعند جرحي سنة 804 م/ 1031 م / 56 هر المترخ الشهير أديب الدولة السعدية وشاعرها المفلق الوزير أبو قارس عبد العزيز ابن مجمد المترفي سنة 1031 م / 1621 م / 1621 م أحد قاما "مناهل السفاء في أخار الملوك الشرفاء "فهر من الذفائر النفيسة من أجل ما اشتمل عليه من الوثائق التاريخية المهمد العربي الجامعي مؤلف الجيش عن المهمد العربي الجامعي مؤلف الجيش عن العامل السفاء" فأجابه برسالة برجد نصها في ترجمة صاحب الجيش بقلمنا.

الدولة المباركة التي طلعت شموسها فانجلت الدجنات المدلهمة، وانزاحت المحن والشدائد عن هذه الامة، والدولة التي أفساءت على ملة الاسلام (ظلال) 571 العدل والاحسان، وجرى مدحها وشكرها على كل لسان،

بغا رفعت عليا معد عمادها

ودانت لها الأيام بعد حران

فافياؤهم للمستجير معاقل

وأبياتهم للمكرمات سباني

الدولة العالية الغرف السامية الذرى والشرف، في ساحة المجد والأصالة والشرف.

(إذا انتسبوا)(58)مد الغذار أكفهم

الى شرف اعلى دعائمه المجد

فإنها لما كانت محاسنها في غاية الاشتهار، كالشمس الضاحية رأد النهار، وكانت مفاخرها مما يهيم فيه واصفها ويحار، وعجائبها من الحديث عن البحار وقفت العلماء المعتبرون الذين أظلتهم أكنافها، وغمرتهم أجناس مواهبها وأصنافها، فهم على ساحل ذلك البحر المهول، ما بين انتكاص وذهول، وهم فيما ظهر من أحوالهم على أقسام دون أربعة، لايتعدى أحد منهم موضعه، فمنهم من يقر صادقا بالاعجاز، ويصرح بذلك على الحقيقة لا المجاز، ويقول: والله ما لي يد على عدر مال عالج، ولا أنا ممن يلج في تلك الموالج، ومنهم من يعتذر بقول القائل، وهو عن طريق الانصاف مائل:

والعم أن يصف الورقاء مادحها

بالطوق أو بهدح الغزلان بالكحل

وبقولُ الآخر :

وما الحلم إلا زينة لنقيصة

يكمل من دسن إذا الدسن قصرا

وأسأ إذا كان الجمال سوفرا

کمسنگ لم يحتج الى أن يزورا

<sup>57)</sup> ما بين المقرنين سقط من (ف.

<sup>58}</sup> ما يين الملامئين شائط من (م).

ومنهم من نهض لذلك على ضعف وما بالبعير من قماص، وسارع الى التأليف ولات حين مناص، كمثل العلامة السيد الصغير الأفراني(59) رحمه الله في ورقات سماها: "الظل الظليل، في مفاخر مولانا اسماعيل»(60) وفي ما ألم به في آخر نزهة الحادي فإن ذلك لايبل غلة الصادي، وأما أبو القاسم الزياني(61) في البستان الظريف في دولة أولاد مولانا على الشريف(62) فهو كخرقا، وجدت صوفا، أعانه على ماذكره تقاييد الشيخ ابن الحاج المكتاسي(63) الذي كان بغاية الذكاء موصوفا، وهو في ما جمع بلا ترتيب ولا تنقيح كحاطب ليل، وباغت سيل، وأما الشريف العلامة القادري فقد ذكر في الأزهار الندية بعض أخبار الدولة الاسماعيلية(64)، الى أول الدولة المحمدية، وذلك قل من كثر، لا يسمن ولايغني، ولا يقرب من قضا، ذلك الحق ولايدني، هذا وأن مولانا المنصور بعزة الله المؤيد بتأييد الجلال والجمال من حضرة مولاه، ذا الملك الشامخ،

<sup>59)</sup> هو أبر عبد الله محمد الصغير مؤرخ مراكش ترفي بعد سنة 1155ه / 1742م قلت قد وقع غلط فاحشر شحقق ترجسانة الزيائي الاستاذ الفلالي حيث قال في ص 187ء محمد الصغير الرفرائي أحد مؤرخي الدولة العلية عاصر أبن ادريس العمراوي، وهر الذي أشار عليه برضع كتاب روضة التعريف بمفاخر أبناء علي الشريف، وليست هذه التسمية كما قال، بل روضة التعريف لمفاخر مولانا اسماعيل بن الشريف كما أن الذي أشار على الافرائي، هو الرؤير أبو الغنائم غازي بن احمد الآتي الترجمة، هل كان لمسمئة على عند حال تحدد على التاريخ كما سمعناه في التاريخ كما سمعناه في دعواه الموازنة بين مؤرخي المغرب.

<sup>60)</sup> حاول ليقي يروفنصال أن يعترض على صاحب الجيش في حدّه التسبية قاتلا ؛ أن تسبية الكتاب هي "الظل الرزيف لمقاش مرلانا استأعيل بن الشريف" على أن صاحب الجيش اعتبد على تسخته المغطرطة ونصها ؛ ووسبيته روضة التعريف يفاخر مرلانا استاعيل ابن الشريف وولك أن تسبيه و الظل الظليل في مفاخر مولانا استاعيل»... وقد وقف على نفس التسبية صاحب الاستقصا أذ قال لذى الكلام على دولة المولى اسباعيل زاد في الظل الظليل الغ 4 ص 21.

<sup>161</sup> أما الثاني فقد كتب عنه لوبس شيخر عن الأداب المريبة في القرن التاسع عشر ج : ص 17 فقال :

<sup>°</sup> وممن كتبوا في ألتاريخ الشيخ أبر القاسم بن أحسد الزياني، كان من عمال مراكش متركاً على مدينة وجدة ثم اعتزل الاشتفال في تلمسان والف سنسنة 1813م كتاب والترجمان المعرب عن دول المشرق والمغرب، طبع الاستاذ الفرتسي هوداس قسما منه يحتري تاريخ مراكش من سنة 1631م الى 1812م والباقي لايزال مخطرطا وله كذلك كتاب والبستان الظريف في دولة مولانا على الشريف » ترفي1249ه / 1833م.

<sup>62)</sup> هو التاريخ المشهور للزباني في الدولة العلوبة ويذكر عنه في ديباجته أن زمن كتابته عام 1226ه / 1811م ولما كان يشكلم يعاخله على ملوك بني عشبان ذكر أن زمن التاريخ هر 1235ه/1849م ولعله استدت الكتابة إليه وإن كان لايقهم قلك من عبارته وتوجد منه نسخ بعنوان والروطة السلسانية، في ملوك الدولة الاسباعلية» إلا أن نسخ الكتاب يختلف بعضها عن يعطى زيادة وتقصاً.

<sup>63)</sup> هو محمد بن عبد الرهاب بن عثمان المكتاسي كان الرؤير الصدر عند المولى محمد بن عبد الله وكانت بينه وبين الزيائي منافسة تعرض الزيائي ليعضها في رحلته الترجسانة وغيرها من كتبه قال ابن زيدان في الاتحال ج 4 ص 162 في ترجمة المكتاسي : ونال الزيائي من المترجم على عادته مع معاصريه وغيرهم» وانظر الترجمانة لتري موقفه اليشع مع العلامة الأديب محمد بن عثمان المكتاسي مشاركه في السفارة ص 104 وكانت وفاة المكتاسي سنة 1223ه/ 1808م.

<sup>164</sup> القادري السابق الذكر مُولف عنشر المثاني والازهار الندية بأخل المائة الحادية والثانية ومُالهم من الشيم العالية، فيه تراجم لم تكن في والنشره وتراجم في والنشره وتجدها في والازهاره فيها فهادات وغاية الازهار سنة 188.

والفخر الباذخ، والشرف الثابت الراسخ سلطان السلاطين وشريف الشرفاء، وإمام الأثمة وسيد الخلفاء أمير المؤمنين، وسياج ملة المسلمين مولانا محمد ين مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام بن مولان محمد بن مولانا عبد الله بن مولانا اسماعيل، أعز الله ذكره، وأدام نصره، وخلد مجده وفخره، آمرنا بتأليف كتاب يكون في وجه الزمان غرة، ولأعين الناظرين قرة، يجمع أخبار هذه الدولة المباركة الشريفة الحسنية، ذات المناقب (الباهرة)(65) والمحاسن السنية، وهو نصره الله لما كانت همته العالية تواقبة الى أعالى المآثر والمفاخر، ومرتبته السامية لاترضى إلا بما يفوق به الأوائل والأواخر، وكانت يده الغياضة لها التصرف المطلق في علوم النقول والعقول والرياضة، كما يأتي إن شاء الله تعالى ذكر أوصافه الحميدة، في راية دولته السعيدة، في قلب هذا الجيش العرموم، وفي اللواء الهاشمي المعظم، لم يقنعه أيده الله ما ذكرناه من تآليف أولنك الملأ، وأراد كتبابا خاصا فائق الحلية والحلي. وكأنه نصره الله لما تأمل ما أشرنا إليه من غفلة علماء الدولة وتقصيرهم، وتعلق الملامة بطويلهم وقصيرهم، ظهر له (أطد)(66) الله عزه، أن ذممهم لحقوق هذه الدولة مازالت عامرة، وحجتهم في اكتفاء بتآليف من ذكرنا حجة عجفاء ضامرة، ورأى أيده الله أنهم لايبرأون من تابث الحقوق ولايتخلصون من ربقة العقوق، الا بتأليف بديع مستوعب حفيل(67) بجميع المحاسن والمحامد كفيل، وما ذكر من تلك التآليف إنما هو قضاء عن البازل بأفيل، والدولة الشريفة مازالت تنادى في كل محفل ونادى :

#### فأثنوا علينا لا أبا لأبيكم

#### بأفعالنا أن الثناء هو الخلد

ثم أكد علينا الوزير الأعظم، الهمام الأجل الأعز الأكرم، عصام الدولة وإمامها، ومن بيده البيضاء زمامها، الفقيه العلامة النزيه، المبارك الرئيس الوجيه، سلالة الأماجد من خزارج الانصار الذين يتساوى في

<sup>65)</sup> ماين الملامنين ساقط من (ف).

<sup>66)</sup> كذا بالأصل وفي (م) : (مد الله عزه) أما (ك) قليها : (أطال ...).

<sup>67)</sup> كذا بالاصلُ ومثله في (م) أما (ف) فقيها : (طفيل) وهو تصحيف ظاهر،

مدحهم الإطناب والاختصار، أبو الثناء سيدي محمد الطيب(68) بن اليماني، بلغه الله من كل خير جميع الأماني، وأشار علينا حفظه الله بالانتبداب لأداء هذا الغرض، وقيضاء منا فيات غييرنا من ذلك الواجب المفترض، فلما أشار أعزه الله بتلك الاشارة الحميدة، المباركة السديدة المفيدة، نبه مناهمة كانت قبل هذا نائمة، فعلمنا أن الحجة علينا في عدم الامتشال قائمة، لأننا لهذه الدولة الشريفة من أخص الخدم، وممن قام في محبتها قديما وحديثا على قدم، وممن رفل في ظلالها في حلل الاحسان. واطلع على مجالي عرائسها الحسان، فكنا لأجل ذلك منّ دون غيرنا من خدامها وأحبائها، أحق بحمل أعبائها، ونشر جميل أخبارها وأنبائها، ففزعنا إلى الاستعانة بحول الله وقوته، والاستمدادمن بحور فضله ومنته، والاعتماد على ماعودنا سبحانه فيما نحاوله من خرق العوائد بباهر قدرته، حتى يسهل علينا كل صعب من هذا الشأن ويهون، وينقاد بأزمتنا كل حرون، وتنفك من يد مطالبتنا الرهون، فإنه سبحانه يعلم أننا مفلسون من الأدوات والآلات، عاجزون في جميع الحالات، ولو قدر الله سبحانه كون هذا التآليف المبارك عند مقاربة الأربعين، لا بعد مجاوزة السبعين، لكان لنا فيه شأن يذكر، ومجد يحمد ويشكر، ولكن لا محل للعتاب، ولكل أجل كتاب، وها أنا أشرع في المقصود، في طالع السعادة المرصود، متبرئا الى الله من القوة والحول، في كل فعل وقول، فرتبت هذا الكتاب ترتيبا عجيبا، داعيا الى فتح أبواب التيسير ومجيبا، مشتملا على مقدمة وجناحين وقلب وساقة، فكان كالجيش المنصور الذي تولى الفتح المبين تعبئته واتساقه،

68) هو وزير الدولة المحددية الآتي الترجمة في ساقة الجيش المتوفى سنة 1286ه/1896م. وقد كتب المؤلف في أسرتهم كتابين الأول وحسام الانتصار، في وزارة بني عشرين الأنصار ويقع في جزء وسط يقال طبع بحصر والثاني وخمائل الورد والنسرين في الوزراء بتي عشرين ، ونعن الكتاب الذي رفع للمؤلف في شأن وضع الثاريخ رغينا في نشره كما فيه من تقدير سلطاني شخصية المؤلف : والحمد لله محينا الأوضي القليه العلامة الإجل البركة سيدي محمد بن احمد أكتسرس، حقطك الله وسلام عليك ورحمة الله تمالي ويركانه عن خير مولانا نصره الله.

ربعد فقد وصلتا كتابك وعرفنا ما تشسته وقد اطلعنا به علم مرلانا الشريف وانبسط له غاية وقد تركه أعزه الله عنده 
بقصد التفكرة فيسا فيه، وقد أمرني أعزه الله أن أفكر لك أنه يحسن من مثلك تأليف كتاب في التاريخ بشتسل على ما تأخر من 
أخبار المغرب ويكين كالتذبيل على ما سيق من تراريخ للتقدمين، وقال أبده الله : إن الزبائي على ما هو عليه من القصير ألف ما 
ألف في ذلك ووقع من الناس تأليقه مرقعاً ، فكيف إن تصديت أنت لذلك مع ما أنهم الله به عليك من القلم الذي لايعناهي، وما 
فيسلت به من الصدق والحيرا فلا شك أن يتلقى بالقيرل والاحتيال، وكثيرا ما كان أعزه الله يتبش من يؤلف في هذه الدولة بالخصوص 
مثل ما ألف في دولة السعديين، وعلى المحبة والسلام.

#### الغيرليد

عبدا (طريخ العبيد العلامة (لأجراب كذبيل عبيد البراحية النشوس حبط النشوس حبط النشوس عبيد ورحت (مد تعلى بالنسوس حبط النشوس حبيد و والملعنا بدع و ولا النبي كتاب وعهدا عالمة على مولانا مثل النه عنو و بالبيد المنطقة عالم من المنه عنوى بنصوران النبي منها ومد و من وامرة اعم (مداه ادكرك الديمة مرملا عاليه كتاب بالنظام بالنظام المناه ادكرك الديمة مرملا عاليه كتاب بالنظام بالنظام المناه ادكرك الديمة مرملا ولكون كالتنويل في استوم الناه على قاتل في مرافيل المناه ولكون كالتنويل في استوم الناه عدالا الناه الناه

وألغضرك

فأرجب الحال أن يسمى :

بالجيش العرموم الخماسي، في دولة اولاد مولانا علي السجلماسي والله المستعان وعليه التكلان(69). (\*)

( 69) ما بين المقرنين زيادة من (م).

ر حاله بها يون المعفولين رياده من الها. (\*) الله : قالي رسالة الرئير بن الهائي الملاكورة حيث قال :

وبعد، فقد وسلنا كتابله وصرفنا ما تضمته، وقد اطلعنا عليه علم مرلانا الشريف وأنهسط له شاية، وقد تركه أعزه الله عنده يقسد المفكرة قيه. المراد يالكناپ المكاري بن الشيخ المختار الكنتي وليس الجيش العرم كما يفقع، ويله المكاري بن الشيخ المختار الكنتي وليس الجيش العرم كما يفهم. ويهاه المناسبة المكر ما قبي وسالة للعلامة الأديب السيد أحمد بن الفاضل الوداني لصاحب الجيش في نقس موضوع الجاب الملكور، ونص المراد منها : أما يعد، ققد وصل جوابكم المسكت، وكتابكم الملزح الميكت، جامعا بين الذب والأدب، ناديا وبعه من النشر نعب، ويوصوله أبلغته يد الخليفة المصورة اعلامه، الميمزنة لياليه وأيامه، أمير العلماء، وعالم الأمراء، مهدي محمد بن أمير المراد، فياد وقد، وقد نصره الله أنه مكث قيه يوما ولهلة ولم يترك منه حرفا هـ المراد والسبب إن يأمر أمير المردي ما أديه الأساري بوضع التاريخ المسمى بالجيش العرم.

المقدمة في الأوليات(1) وحقيقة الامامة العظمى وفضلها وحكمها شرعا، والفرق بينها وبين الخلافة، وبينهما وبين الملك، فانحصر الكلام فيها في ست مسائل :

# المسألة الأولى (من المقدمة)(2) في الأوليات

قد ألف الناس في الأوليات كتبا مبسوطة مفيدة كالعسكري، ونحن إغا نشير الى بعض ذلك على جهة الاختصار، اذ الغرض أمام، {وهو الذي به الاهتمام}(3). اما أول ما خلق الله سبحانه قبل كل شئ فإنه نور مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في أحاديث عديدة، والمراد ينوره صلى الله عليه وسلم، هو حقيقته المحمدية الموصوفة عند العارفين، وهي صعبة المدرك والتصور حتى وقع السؤال المشهور هل هي جوهر أو عرض ؟ وجواب الشبخ سيدي ابي العباس الملياني(4) معروف عندهم، واما اولية العالم في الجملة، وهو ماسوى الله تعالى، فاعلم انه الما سمى العالم عالما كنه المرجح وجوده على عدمه، لأن كل محكن (قبل ظهوره)(5).

يستوي وجوده وبقاؤه في العدم، فإذا وجد فذلك ترجيح لأحد الجانبين، وهو الوجود، قال الشيخ سبدي عبد الوهاب(6) رضي الله عنه في "البواقيت والجواهر": فإن قيل هل اطلع أحد من الخواص على معرفة تاريخ أول العالم على التحديد من طريق العقل أو الكشف أو الأدلة ؟ فالجواب كما قال الشيخ محيى الدين(7) في الباب التسعين وثلاثمائة من

<sup>(1)</sup> علم الأوائل علم يعرف به أوائل الرقائع. والحراوث يحسب المواطن والنسب، وهو من فروع علم التاريخ والمحاضرات، واول من كتب قيم أبر هلال الحسن بن عبد الله العسكري المتوفى سسنة 395 هـ موافق 1004 م والحق به يعض المتاخرين مياحث الاواخر كساء فعل على داده السكتراري اليسنوي شيخ التربية المتوفى سنة 1007 هـ موافق 1598 م له معاضرة الاوائل ومسامرة الاواخر كتاب قيم في بايه.

<sup>21)</sup> ما يُونُ المقرقين ساقط من الاصل ومن (م) وهو في (ف) قاضفناه نقلا عها.

<sup>(3)</sup> سالمط من الاصل ومن (م) قاضقناه من (ف)

 <sup>(4)</sup> أبر المهاس أحمد بن مشمان الملهائي ، له رحلة إلى المشرق التقى فيها بفحرل العلماء ورجع إلى المغرب وسكن بجاية، وكان يحضر مجالس لبي زكرياء الحقصي لمكانته العلمية وحديه الثريم، ترفي بمسلط وأسه ملهائة سنة 644 هـ موافق 1246 م.
 (5) ما بين المقرفين زيادة من (م)

<sup>(16)</sup> الملاّمة للطلّع والمُزلف الكبيرُ والصوفي الشهير أبر المُراهب عبد الرحاب بن احمد الشعراني الشافعي المترفى سنة 973 هـ مرافق 1565 م.

 <sup>(7)</sup> الشيخ الاكبر ابر يكر محل الدين محمد بن على بن عربل الحائي الاندنسي فيلسرف الاسلام الخطير، فاعري المذهب في السيادات ياطني النظر في الاعتقادات ترفي سنة 638 هـ مرافق 1240 م.

«الفتوحات»: إنه لم يبلغنا أن أحدا عرف مدة خلق العالم على التحديد، وذلك أن أكثر الكواكب قطعا في الفلك الاطلس الذي لا كوكب فيه الكواكب الثابتة، والاعمار لاتدرك حركتها لظهور ثبوثها للأبصار مع أنها سابحة سبحا بطيئا (والعمر قد يعجز عن ادراك حركتها لقصره> (8) فإن كل كوكب منها يقطع الدرجة الواحدة من الفلك الأقصى في مائة سنة الى أن ينتهي إليها، فما اجتمع من السنين فهو يوم تلك الكواكب الثابتة، فتحسب ثلاثمائة وستين درجة، كل درجة مائة سنة، وقد ذكر في التاريخ المتقدم أن أهرام مصر بنيت والنسر في برج الأسد، وفي نسخة الحمل، وهو اليوم عندنا في الجدي، فاعمل حساب ذلك تقرب من معرفة تاريخ الاهرام، ولم يدر بانيها ولاعرف أمرها مع أن بانيها من الناس قطعا، قال الشيخ محيي الدين : وقد رأيت في واقعة أني أطوف بالبيت مع أناس لأعرفهم فأنشدوني ببتين حفظت أحدهما ونسيت الآخر :

لقد طفنا كما طفتم سنينا :. بهذا البيت طرأ أجمعينا وتكلمت مع واحد منهم فقال : أما تعرفني؟ فقلت : لا، فقال : أنا من أجدادك (الأولين) (10) فقلت له : كم لك منذ مت ؟ فقال لي : بضع وأربعون ألف سنة، فقلت : ليس لأبينا آدم عليه السلام هذا القدر من السنين، فقال لي : عن أي آدم تقول هذا ؟ الأقرب إليكم أم عن غيره ؟ فذكرت حديثا رواه ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : <إن الله تعالى خلق مائتي ألف آدم ۱۱۱ فقلت في نفسي : قد يكون الجد الذي ينسبني إليه ذلك الشخص من أولئك، قال : والتاريخ في ذلك مجهول مع حدوث العالم بلا شك انتهى.

{ قال الشيخ محيى الدين ابن العربي : اجتمعت مرة في عالم الأرواح مع ادريس عليه السلام وسألته عن صحة ذلك الكشف، فقال ادريس عليه السلام : صدق الخبر وصدق شهودك ومكاشفتك في ذلك، نحن معاشر الأنبياء آمنا بحدوث العالم، وانقطع علمنا عن مبدأ الأعيان

<sup>(8)</sup> مابين الملامتين ساقط من (م)

<sup>(9)</sup> لم يُرَّدُ فِي الأَصَلُ وَفِي (مُّ إِلَّا بَيْتَ وَأَحَدُ أَمَا (فَ) فَفِيهَا فَأَنْشُدُونِي هَذَا البِيتَ.

<sup>(10)</sup> مَايِينَ الْمُعَتَرِقِينَ إِصَافَةَ مَنَ المُلكِيةِ وَفِي (ف) (الأول) بِدَلَ الاولينَ وَهُو جَسَع أُولَ

<sup>(11)</sup> ساقط من (ف)

والأكوان: ١١٤١. وقال مؤلف كتاب "منظوم الأخبار" مانصه : ويروى في مناجاة موسى عليه السلام أنه قال : يارب إنى أريد أن أسألك عن مسألةً ولكنى أخاف وأستحي فعال الله عنز وجل يا موسى من لم يخفني ولم يستحيى مني لم يعرف قدرتي، ولكن سل، قال : يارب متى أنت إله في الألوهية ؟ قال الله : سأصف لك شيئا من ذلك، إني خلقت قبل أن أخلقَ السماوات السبع والأرضين السبع والجنة والنار ثمانين ألف مدينة، كل مدينة طولها وعرضها ثمانون ألف سنة بعضها فوق بعض، فملأتها خردلا أبيض، وخلقت طائرا أخضر، وجعلت رزقه في ذلك الخردل، فجعل يأكل كل يوم خردلة حتى ظهر النقص في الحب، فجعل يأكل كل شهر حبة حتى ظهر النقص في الحب، فجعل يأكل حبة في سنة حتى فني ما في المدائن، ثم خلقت في تلُّك المدائن سبعين ألف رجل عَّاش كل واحد منهم سبَّعين ألف سنة، فعصاني واحد منهم، فأمرت تلك المدائن فضرب بعضها بعضا فصارت دكا، ثم خلقت بعد ذلك بستة آلاف سنة اللوح والقلم ونور محمد والعرش والكرسي والملائكة الكروبيين والجنة والنار، وكل مرتبة من هذه المراتب بعد ستة آلاف سنة، ثم خلقت السماوات والأرضين في ستة أيام، ثم خلقت بعد ذلك بستة آلاف سنة رجلا ليس من الانس ولا من الجن ولا من الملاتكة، وسميته آدم، فعاش عشرة آلاف سنة، فمات، ولم أخلق شيئا بعده عشرة آلاف سنة، ثم خلقت رجلا آخر، فسميته آدم فعاش عشرة الاف سنة فمات فلم أخلق شيئًا بعده عشرة آلاف سنة... فلم أزل أخلق آدم بعد آدام حتى خلقت عشرة الاف آدم، يعيش كل واحد عشرة ألاف سنة، ولم أخلق شيئاً بعد موت كل واحد منهم عشرة آلاف سنة <ثم خلقت إبليس، فعبدني سبعين ألف سنة> (13) ثم خلقتُ يا موسى أباك آدم ٰفي الجنة، وذكر كيفيةً خلق آدم وسارإلى آخر الحديث الطويل، وفي هذا الخبر مخالفة لما تقدم اولية الحقيقة المحمدية قبل كل شيء (وإن كانت الواو هنا قد يجاب عنها بأنها لاترتب} (14) والله أعلم.

<sup>(12)</sup> ساقط من الأصل ومن (م) فأطبقناه من (ف)

<sup>(13)</sup> ساقط من (م)

<sup>(14)</sup> ساقط من الأصل ومن (ف) فأضفناه من (م)

وأما أول الأنبياء فآدم عليه السلام، وأول الرسل قيل : هو أول أولاده، وقيل نوح عليه السلام، وأول عاص لله تبارك وتعالى إبليس كما في "القرآن العظيم"، وأول ظلم وقع في الأرض ظلم هابل(15) بن آدم لأخيه قابل <وهو أول قتيل> (16)، وأول من أسلم وآمن برسول الله صلى عليه وسلم مطلقا فأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فلا مطمع لأحد في لحاقها في ذلك لا أبو بكر رضي الله عنه ولاغيره، وهي مزية لها، والمزية لاتقتضي التنفضيل، وقبيل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقول حسان (17) رضى الله عنه :

إذا تذكرت شجوا من أذم ثقة

فاذكر أذاك أبا بكر بها فعل

خيبر البريث أتقناها وأعدلهنا

إلا النبس وأوفاها بما حمسلا

والثاني التالي المحجود مشهده

وأول الناس منهم صدق الرسلا

أخرج أبو نعيم(18) عن فرات بن السائب(19) قال : سألت ميمون بن مهران(20) قلت : علي أفضل عندك أم أبو يكر وعسر ؟ فارتعبد حتى سقطت عصال من يده، ثم قال :

ماكنت أظن أن أبتى الى زمن يعدل بهما، لله درهما، كانا رأسَي الاسلام، قلت : فأبو بكر كان أول إسلاما أو على ؟ قال : والله لقد آمن أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن بحيرا الراهب حين مر به، واختلف فيما بينه وبين خديجة حتى أنكحها إياه، وذلك كله قبل أو يولد على

<sup>1(15)</sup> كنا يالأصل وهر مايوجد في (م) وفي (ت) وهو خلاف المعروف من أن القاتل قابل والمقتول هايل. كما أن المعروف في الاسمين أنهما يدون ياء.

<sup>(16)</sup> ساقط من (م)

<sup>(17)</sup> الصحابي الجليل والشاعر المُقلق المُزيد يروح القدس فشاعر الأنصار في الجاحلية وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في النبوط، وشاعر اليمن في الاسلام، والابيات من قطعة في خمسة أبيات واروة في ديوانه.

المُطِيعة الرحبانية يُصر سنة 1347ء 1929م من 299 وذكر لبلها سبب قرله.

<sup>(18)</sup> أحمد بن عبد الله الاصبهائي مرلف كتاب الحلية المعتبر أكبر موسرعة في تاريخ نساك الامة رزهادها يشتسل على زهاء 800 ترجمة، ترفى سنة 436 ء المرافق 1044.

<sup>191)</sup> أبر سليمان وقيل أبو المعلى فرات بن السائب الجزري قال عنه البخاري : متكر الحديث، والد ارقطني وغيره إنه متروك. (20) الحكيم البقطان أبر أبوب ميمرن بن مهران إمام أهل الجزيرة، من رجال التصوف الكبار، توفي سنة 117 هـ المرافق 735م.

انتهى، قال الجلال السيوطي: وقد قال إنه (يعني أيا بكر) (21) أول من أسلم خلائق(22) من الصحابة والتابعين وغيرهم، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه انتهى، قلت: إذا صح ماتقدم عن الآعمش ميمون بن مهران فلا شك أنه أول بالاطلاق قبل خديجة وغيرها، لأنه هو الذي كان واسطة بين النبي النبي صلى الله عليه وسلم وبينها حتى أنكحها إياه، وذلك هو الظاهر من قول حسان المتقدم، فإذا ثبت ذلك فالمؤمنون كلهم في صحيفته كما قيل.

## والمرء في ميزانيه أتباعه

#### فاقدر إذن قدر النبس سممد

وقيل : أول من أسلم مولانا علي رضي الله عنه، وقد جمع يعضهم بين هذه الأقبوال جمعًا حسَّنا، وهو أنَّ أبا بكِّر أول من أسلم منَّ الرجال، ومولانا على من الصبيان، وأم المؤمنين خديجة من النساء، وأول من تفطن لهذا الجمع أبو حنيفة رضى الله عنه، وهذه أول مناقب أبي بكر رضى الله عنه التي لا حصر لها، ومن مناقبه ما ذكره الامام سيدي عبد الوهاب الشعراني في الميزان، وتصه : وفي الحديث أن شخصا مات في عهد رسول الله صلى عليه وسلم فشهد قيه الصحابة كلهم بالشر إلا أبا بكر رضي الله عنه، فأوحى الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذين شهدوا في فلان بالسوء صادقون، ولكن الله تبارك وتعالى أجاز شهادة أبي بكر تكرمة له، انتهى. قال الشيخ الشعراني : وذلك أن مقام الصديقية يقتضي أن لايري صاحبه من الناس إلا حسنا قياسا على باطنه، فافهم، انتهى، وأبو بكر هو أول من ولي الخسلافسة وأبوه حي، وهو أول من تلقب في الاسلام، ولقبه عتيق، قيل لعتاقته أي حسنه وجماله، قاله الليث(23) بن سعد، وقيل لعتاقته من النار كما ورد في حديث رواه الترمذي(24)، وقيل إنه لم يكن في نسبه شيء يعاب به، قال مصعب بن الزبير: هذا على أن لفظ عتبق لقب به، وهو الصحيح، لا اسم له كما قيل، وإنما اسمه عبد الله،

<sup>(21)</sup> إضافة من (م)

<sup>(22)</sup> خلائل بالرقع قاعل قوله السابق: وقد قال، وبهذا الاعراب يظهر معنى الكلام.

<sup>(23}</sup> الليث بن سُعَد بن عيدُ الرحمانُ القهمي مولاهم، عالم مصَّر وإمامها يشهد فيه الشافعي أنه أحفظ من مالك، إلا أن أصحابه أضاعره، وكان بهته وبين مالك مراسلات في مسألة عمل أهل المدينة، ويحكن أنه رجع الى رأي الامام مالك، ترقي سنة 175 هـ المرافق 791م.

<sup>124)</sup> من عائشة رضى الله عنها أن أبا يكر دخل على رسول الله صلى عليه فقال : (انت عنين الله من النار) فسن يومئذ سمي مسقار

واسم أبيه عشمان، وغلب عليه أبو قحافة، وأما وصفه بالصديق فقد اجتمعت الأمة على وصفه به، ولم ينصرف إلا إليه إذا أطلق، لأنه بادر الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقع منه توقف ولا ارتياب في حال من الأحوال، وهو أول من اتخذ بيت المال، وهو أول من عهد بالخلافة قبيل الموت لغيره، وهو أول من سمى المصحف مصحفا.

وأما أول من دعي بأمير المؤمنين فهو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولي عمر صاروا يدعونه بخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك ثقيلا لما فيه من التكرار <ولأنه يؤدي الى زيادة الثقل كلما ولي أحد بعد عمر لتضاعف التكرار >251 حتى كتب عمر إلى عامل العراق يأمره أن يبعث إليه رجلين جلدين يسألهما عن العراق وأهله، فبعث إليه لبيد بن ربيعة 261 وعدى بن حاتم الجواد 271 فقدما المدينة ودخلا الى المسجد فوجدا به عمرو بن العاصي فقالا له : استأذن علينا أمير المؤمنين، فقال : أنت الأمير المؤمنين، فدخل عليه عمرو فقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له : ما يدا لك في هذا الاسم ! لتخرجن عا ذكرت، فأخبره وقال : أنت الأمير ونحن المومنون، فجرى دعاؤه بهذا من يومئذ، وسيدنا عمر أول من دون الديوان، أخرج ابن سعد، (28)، عن سعيد بن المسيب 201 تاك دون عمر الديوان في المحرم سنة عشرين، فدعا عقبل بن أبى طالب 201 ومخرمة بن نوفل (21) وجبير بن مطعم (32) وكانوا من نساب أبى طالب 201 ومخرمة بن نوفل (21) وجبير بن مطعم (32) وكانوا من نساب

251) سائط من ام)

<sup>(26)</sup> أبر عثيل لبيد بن ربيعة العامري أحد أصحاب المثلثات، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في قرمه بني جعفر بن كلاب، فأسلم وحسن إسلامه، عسر قول الحائة ومات سنة 41ء الموافق 661م.

<sup>(27)</sup> أبر طريف عدي بن حاتم الجراد، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات بالكوفة سنة 67ه الموافق 686م.
(28) أبر عبد الله محمد بن سعد الزهري كاتب الواقدي، مؤلف الطبقات الكيرى والصغرى في الصحابة واقتابعين، وكتابه أقلم كتاب وصل المكتبة العربية في علم الطبقات ترفى سنة 230هـ المرافق 844م.

<sup>(29)</sup> الأمام الشهير سعيد بن السبب بن حزن المُعَزوي المدني رأس علماء التابعين وقودهم وقاصلهم وتقيههم، لايرى أصبع من مرسلامه، توفي سنة 93 هـ الموافق 711م.

<sup>(30)</sup> عقبل، (يقتح أوله) بن أبي طالب أخر علي وجعلر، وهو أكبرهماء كان هالما يأتساب قريش ومآثرها ومثاليها روى هشام ين الكلبي يستفه الى ابن عباس قالم، كان في قريش أربعة يتحاكم الناس إليهم في المنافرات، عقبل ومخرمة، وحريطب، وأبو جهم، قال ابن سعد : مات عقبل في خلاقة معاوية، وفي تاريخ البخاري الصغير أنه مات. في خلافة يزيد قبل الحرة.

<sup>(31)</sup> مخرمة بن نرفل بن وحيب بن عبد مناف، قالاً الزبير بن بكار، كان من مسلمة الفتح، وكانت له سن عالية وعلم بالتسب، وكانرة بأخذرنه عنه، ترفى سنة 55 هـ المرافق 674م.

<sup>(32)</sup> جبير بن مطمم بن عُدي بن نرفل بن عبد مثال القرشي النرفلي، من أكابر قربش وعلماء النسب ترفي سنة 57 هـ المرافق 676م.

قريش وقال لهم: اكتبوا الناس على منازلهم، فكتبوا وبدأوا ببني هاشم، ثم أتبعوهم أبا بكر وقومه، <ثم عمر وقومه>(33) على الخلافة، فلما نظر فيه عمر قال: ابدأوا بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقرب فالأقرب حتى تضعوا عمر حيث وضعه الله، وهو أول من أرخ بالهجرة، وأول من أمر بجمع التراويح برمضان، وأول من اتخذ الدرة.

وأما أولُ من حمى الحمى فسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، (وهكذا في تاريخ الظغاء للسيوطي، وفي جامع الهوطأ أن عمر رضى الله عنه قال لصاحب الحمى : إياي ونعم ابن عفان وابن عوف الى آخره، وهذا يدل على أن عمر هو أول من حمى ألحمي لا عثمان رضي الله عنهما {341 وهو أول من زاد الآذان الأول في الجمعة، وهو أول من رزق المؤذنين وهو أول من أقطع الاقطاعات بكثرة، وهو الأول من ارتج عليه في الخطبة، وهو أول من اتخذُّ صاحب الشرطة، وأما أول من استخلفٌ ولى العُّهد في صحته فسبدنا معاوية رضى الله عنه، وهو أول من اتخذ الخصيان لخصوص خدمته، وأما أول من حملت اليه الرؤوس فسيدنا عبد الله بن الزبير، وأما أول من كتب اسمه على السكة فعبد الملك بن مروان، وهو أول من كسي الكعبة بالديباج، وهو اول من غدر في الاسلام، لغدره لابن عمه عمرو بن سعيد الاشدق(35)، وأما أول من منع من النداء باسمه فالوليد بن عبد الملك بن مروان، وأما اول من اتخذ المنجمين وقربهم فابو جعفر المنصور العباسى <واما اول من أمر بتصنيف الكتب في الرد على أهل الزيغ فالمهدي العباسي>(36)، وأما أول من مشت الرجال أمامه بالسيوف مسلولة فالهادي بن المهدّي بن منصور، وأما أول من أمر بتغيير أهل الذمة زيهم وتمييزهم من بين الناس فالمتوكل، وأما أول خليفة أحدث الركوب بحلية الذهب، فالمعتز وأما أول من ولى الخلافة من الصبيان فالمقتدر.

وهذا القدر يكفي من الأوليات وهي كثيرة جدا، ولا يخفى مناسبة ذكر الاوليات والله واسع عليم انتهى.

<sup>(33)</sup> ساقط من (م) ومن (ف)

<sup>(34)</sup> سائط من الأصل ومن (ف) فأضلنا، نقلا عن (م)

<sup>(35)</sup> عمرو بن سعيد بن العصي المعروف بالأشدق. خطيب يليغ، وله وقائع شهيرة في التاريخ، قتله عبد الملك بن مروان سنة 70 ه المرانق 689 م.

<sup>(36)</sup> سائط من أم) ومن (ك).

# المسالة الثانية من المقدمة في حقيقة الل مامة العظمى :

هذا اللفظ هو منبع فتنة الامامية، ومناط آرائهم النائلة، ولهم في ذلك مذاهب شنيعة كلها ضلالة مبنية على أوهام خاوية تفضي الى رفض كثير من قواعد الشريعة المطهرة ونقض عقائد الاسلام من أصلها والقدح في الخلفاء الراشدين، فلذلك أدرج الكلام عليها في كتب المتكلمين من جملة العقائد الواجبة عونا للقاصدين، وصونا للأئمة المهتدين عن مطاعن المبتدعين، والا فليست واجبة عقلا كما يقول المعتزلة الضلال، واغا جعلت الامامة من حملة ان أصول الدين لاجل ما ذكرنا، وسيأتي ان شاء الله في بيان حكمها شرعا زيادة على هذا القدر، على أن ابن عرفة(2) قال عديث : «من مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية »(3) وحديث : «من مات وليس في عنقه ببعة مات ميتة جاهلية »(4) يشبران(5) الى كونهما من المعتقدات، انتهى،

وأما حدها فأولى ما يقال فيه هو قول السعد التفتازاني(6) في شرح «النسفية» هي رياسة عامة في أمور الدنيا والدين خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتخرج النبوءة والقضاء وغيرهما من الرياسات الخاصة، انتهى قبل : هذا الحد يؤذن بتلازم الامامة والخلافة، قال شيخ الاسلام وامام الاثمة أبو محمد عبد القادر الفاسي(7) رحمه الله تعالى ما نصه : لكن المحقق الصوفي يقول : النبوءة لها ظاهر وياطن، فظاهرها القيام بأمور الدين أعمالا وأخلاقا بحيث يكون له جبر غيره على القيام، فظاهر الدين خلافة، والقيام بباطنها على التمام بحيث يهدي غيره الى القيام بباطن خلافة، والقيام بباطن على التمام بحيث يهدي غيره الى القيام محمد طلى الله عليه وسلم إلى القيام على الله عليه وسلم الله عليه وسلم إلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم باكن صلى الله عليه وسلم اله عليه وسلم الله والموسود وا

<sup>(1)</sup> ساقط من (ف)

<sup>(2)</sup> أبر عبد الله معند بن عرفة الروغس الترتسي حامل رابة الذهب المالكي على عبده ترفي سنة 803 هـ مراثق 1400 م

<sup>(3)</sup> هو من حديث رواه مسلم أوله من خلع يدا من طَّاعة للن الله يرم القيامة لاَّ حجة له، ومن ماَّت

<sup>(4)</sup> رواء الشيخان.

<sup>(5)</sup> في (ف) : يشير

<sup>(6)</sup> هرُّ مسعود بن عمر التقتراني الهروي الشائمي صاحب التصائيف الشهيرة، ترفي سنة 793 هـ مرافق 1390 م

<sup>17}</sup> هُو شيخ أَلِمُسَاعَة أبْر محمد عَبِد التَّأَدُر بن على الناسي العلامة المحدث الشهير عَبْدة أمل التحقيق تُرفي ينة 1091 هـ مرافق 1680 م

صلاح الدين والدنيا ظاهرا، والامام هو القائم فيهم بما كان صلى الله عليه وسلم قائما به مما يحفظ به أمر دينهم ودنياهم باطنا، ثم ان الخلافة والامامة قد تجتمعان في شخص واحد، وقد تنفرد احداهما دون الاخرى، والى القيام بذلك اجتماعاً وانفرادا الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق الى قيام الساعة) (8). ويقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تقوم الساعة حتى يكون في أمتي اثنا عشر خليفة، ولكل خليفة إمام »(9)، أما هو في نفسه ان جمع له بين الامامة والخلافة واما غيره ان لم يجمع له، وبه يكون كما له، وقد اجتمع الامران في كل من الخلفاء الاربعة الراشدين، وكذلك في أول الأقطاب الذي انفرد له الامر الباطني سيدنا الحسن بن على رضي الله عنهما، ثم هذا الشأن والقيام به لا ينقطع في هذه الامة، بل هو اما ظاهر واما باطن الى قيام الساعة كما لا ينقطع في هذه الامة، بل هو اما ظاهر واما باطن الى قيام الساعة كما الخضر والباس حينئذ، وكذا ينخرم أهل الدائرة من الاولياء رضوان الله عليهم، انتهى فقد ظهر حد كل من الخلافة والامامة وحقيقتهما.

# المسالة الثالثة من المقدمة في فضل الامامة العظمى:

تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» انتهى، وهذا وعيد هائل يجب الحذر منه <كل الحذر>(10) وفي «الجامع» من حديث البيهقي(11) عن أنس: «اذا مررت ببلدة ليس فيبها سلطان فلا تدخلها، الها السلطان ظل الله ورمحه في الارض»، وفي كتاب الشكر من «الاحياء»: أعلى الانبياء رتبة نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويلي الانبياء العلماء هم الذين ورثتهم، فانهم في أنفسهم صالحون وقد أصلح الله بهم سائر الخلق كما هدى بالانبياء سائر الخلق كما هدى

<sup>(8)</sup> يعطن حديث رواد مسلم وأير داوود والترمدي

<sup>(9)</sup> رواه الامام أحمد في المستدعن جابر بن سمرة، والامام مسلم عنه كذلك من عدة طرق

<sup>(10)</sup> سائية من (م)

<sup>111)</sup> هو أير بكر أحمد بن الحسين البيهلي التيسابوري الشافعي الحافظ المتوفى سنة 458 هـ موافق 1065م

من نفسه ومن غيره، ثم يلبهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنبا الخلق كسا أصلح العلماء دينهم، ثم قال: ويلي السلاطين الصالحون الذين أصلحوا نفرسهم فقط، فلم تتم حكمة الله تعالى بهم الا في أنفسهم ومن سواهم همج 121.

وأعلم ان السلطان به قيام الدين، فلا ينبغي ان يستحقر وان كان ظالمًا فاسقاً، قال عمرو بن العاص رضي الله عنه : إمام غشوم خير من فتنة تدوم، انشهى. وقبال النبي صلى الله عليه وسلم «ستكون عليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكشر، قان أحسنوا قلهم الاجر، وعليكم الشكر، وإن أساءوا فعليهم الوزر، وعليكم الصبر>(13)، وقال سهل بن عبد الله(١٤) رحمه الله تعالى : «من أنكر إمامة السلطان فهو زنديق، ومن دعاه السلطان ولم يجب فهو مبتدع، ومن أتاه من غير دعوة فهو جاهل»، وسئل سيدنا سبهل بن عبد الله ايضا : «أي الناس افيضل؟ فيقال : السلطان، فقيل له : كنا ترى أن شر الناس السلطان، فقال : مهلا، قان لله تعبالي في كل يوم نظرتين الى خلقه، نظرة الى سلامة أموالهم ونظرة الى سلامة أبكارهم، فيطلع سبحانه في صحيفة السلطان وهو أعلم فيغفر له كل يوم مرتين، وكان يقول: الخشبات المعلقة على أبوابهم خير من سبعين واعظاً، انتهى. وورد قوله عليه السلام : «أطعهم وإن أخذوا مالك وضربوا ظهرك»(15)، وقوله عليه الصلاة والسلام: «اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا له زبيبة ١٤٥١، وفي « صحيح البخاري » عن الزبير (17) بن عدي قال : «أتينا أنس بن مالك فشكونا له ما يلقى الناس من الحجاج بن يوسف»، فقال : «اصبروا فانه لا يأتي عليكم زمان والذي وبعده شر منه حتى تلقوا ربكم» سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، انتهى. وورد (السلطان ظل الله في الارض يأوي اليه الضعيف وينتصر به المظلوم)(18)، انتهى. وقيل :

<sup>(12)</sup> قالُ يعض الشعراء في تصنيف الناس

الناس هم ثلاثة، فراحد ذّر درقة، رواحدٌ ذو كتب، يدرسها وررقة، وواحد ذو ذهب، ينقله وورقة، وما سواهم هسج، لاودك لا مرقة (13) رواء البيهقى فيس شعب الايمان

<sup>. -</sup> ١٠ وقد الله عن يونس التستري يعتم التاء الاولى وقتع الثانية من جلة الصوفية ترقى سنة 283 هـ موافق 896م.

<sup>15)</sup> رزاء البخاري - -

<sup>. (16)</sup> رواء البخاري (17) الاست به عدم استعد

<sup>(17)</sup> الزمير بن عدى أبو عدى الكوفي، قاضي الري ترفي بالري سنة 131 هـ موافق 748 م

<sup>(18)</sup> رواه البخاري كما - في المنتخب، وفي الجامع الصغير للسيوطي -

# لول الخلافة لم تامن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا(19)

#### المسالة الرابعة في حكم الأمامة شرعا :

وقع الاجماع المعتبر على وجوب نصب الامام، وبيان دليل الاجماع، ان الصحابة رضوان الله عليهم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بادروا الى مبايعة ابو بكر رضي الله عنه، وسلموا اليه النظر في أمورهم عموما، وكذا في كل عصر من الاعصار بعد ذلك، ولم يترك الناس هملا في زمن من الأزمان كما قبل:

# البصلح الناس فوضى لأسراة لهم ولاسراة إذا جمالهم سادوا (20)

فطريق وجوبها كما رأيت متلقى من الشرع بطريقة السماع عندنا أهل السنة، وذهب المعتزلة الى أن طريق الوجوب العقل(21) بناء على أصلهم الفاسد من التحسين والتقبيح (العقليين) (22) وقد علم إبطال ذلك في كتب المتكلمين والأصوليين، وشذت جماعة أخرى فقالوا بعدم الوجوب رأسا لاعقلا ولا شرعا، وإنما الواجب تنفيذ أحكام الشريعة لاغير، فإذا اتفق الناس وتواطأوا على تنفيذ الأحكام الشرعية لم يحتج الى إمام.

<sup>(19)</sup> القائل هو عبد الله بن المبارك الخرساني توفي سنة 181 هـ مرافق 797 م وقبله بهنان وهما :

ان الجماعة عبل الله فاعتصبوا منها بعروته الوثقى لمن داناً كم يدفع الله بالعلطان مظلسة في ديننا رعبة عنه ودنيسانا

حم يدمع الند بالعصال مست. (20) البيث للإفره الاودى من القمة مطلمها

المسارة الفي أن تلقى الجسيع لدى الايرام للاسر والاذناب المناد

رمنها والبيث لا يبتنس الا له محد ولا سباد اذا لم ترس اوتاد

ومنها تهدى الامور ياهل الرأى ما صلحت، قان ترلث قبالاشرار تنقاد

<sup>(21)</sup> الذي في كتب المشكلمين أن عامة المعتزلة يقرلون يقرل أهل السنة في وجرب تصب الامام شرعا والذين قالوا منهم يرجرب تصب الامام مقلا جماعة الجاحظ والخياط والكمبي وابي الحسين اليصري كما في شرح القاصد للسمد وقال العضد في مواقفه أن هؤلاء الثلاثة يقرلون يرجريه سمعا وعقلا.

<sup>(22)</sup> ساقط من الأصيل:

تنبيهان: الأول المراد بالوجوب المذكور وجوب الكفاية، فإن قام به البعض سقط عن الغير، وذلك راجع الى اختبار أهل الحل والعقد، فعليهم يتعين نصيه ويتعين على الناس جميعا طاعته، فليس لأحد أن يقول أنا لم أبايعه ولم أحضر بيعته، فإن المعتبر إغا هو مبايعة أهل الحل والعقد ولو انحصروا في شخص واحد، قال الامام المازري(23): يكفي في بيعة الآمام أن تقع من أهل الحل والعقد، ولا يجب الاستيعاب، ولا يلزم كل أحد أن يحضر عنده ﴿ويضع يده﴾ (24)، بل يكفي التزام طاعته والانقياد له وأن لايشق العصا عليه، وهذا كان حال مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه لم يقع له إلا التأخر عن الحضور عند أبي بكر رضي الله عنه مع كونه ذكر سببا لذلك(25) وهو صادق أمين، انتهى، وقال اليفرني: قد أبي الحسن الأشعري(26) وهو صادق أمين، انتهى، وقال اليفرني: قد أبي الحسن الأشعري(26) والقاضي أبي بكر الباقلاني(27) وإمام الحرمين(28) أبي الحسن الأشعري(26) والقاضي أبي بكر الباقلاني(27) وإمام الحرمين(28) عالمامة على شائبة أقوال العقد إذا كان عالمام وصفه وجبت الطاعة على الناس والافلا، ثم ذكر بقية الأقوال الثمانية.

التنبيه الشاني : الوجوب المذكور إنا هو على الخلق كسا قررنا لاعلى الخالق، فأن الله سبحانه لايجب عليه شيء خلافا للمعتزلة أهل الزيغ، فإن قبل : قولكم للإمام خليفة، خليفة عن ماذا ؟ فألجواب انه قد قرر في بيان حد الامامة والخلافة أن صاحب هذا المنصب الشريف خليفة عن صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، فإذا دعى الامام إنما يدعي خليفة مطلقا بلا إضافة أو بالاضافة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما

<sup>(23)</sup> المازري تسبة الى مازر بيت يجزيرة صقلية ابر عبد الله محمد بن على المعروف بالامام الحافظ النظار الذي استطاع لغزارة علمه وتقرب ذهنه أن يحليه التاريخ ببلوغ درجة الاجتهاد ، وبالرغم من ذلك ما غرج عن الفتوى بذهب مالك له تاليف عديدة، منها املاء على رسائل اخوان الصفاء ورد على أحياء الغزالي يعرف بالكشف والانياء توفي سنة 536 هـ مرافق 1141 م. [24] ساقط من (م) ومن (ف)

<sup>(25)</sup> هر كرنه مشغولا يشبريض زوجه فاطبية بنت رسول الله وذلك من أكد الامور

<sup>(26)</sup> الامام أبر الحسن على بن أسماعيل اليصري الفقيه الشاقعي مسأحب التصانيف الجنة في نصرة الذين والرد على أمل الزيغ على مشهرر الاقرال توفي سنة 324 م مرافق 935 م.

<sup>(27)</sup> القاضي ابر يبكر مُحمد بن الطيب الباقلالي من كبار متكلمي الاشاعرة ورؤساء المذهب المالكي، كان صارما في الجدل قوى الهجة، شديد الوطأة على المخالفين، وكانت له سفارة من عضد الدولة الى ملك الروم الامبراطور باسيليوس الثاني توقي سنة 403 هـ مرافق 1012 م.

<sup>(28)</sup> عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني مؤلف البرهان والشامل، لقب يامام الحرمين لمكته بمكة والمدينة أوبع سنين توفي سنة 472 هـ مرافق 1079 م.

بالاضافة الى الله تعالى فقال العلامة ابن خلدون منع من ذلك الجمهور، وقال آخرون بالجواز بدليل قوله تعالى «إني جاعل في الارض خليفة» وقوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض»(29) وقال الجمهور :-ان المعنى في الآيتين ليس على ذلك، وقد نهى أبو بكر رضي الله عنه من دعاه بذلك وقال له : إنما أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى.

# المسألة الخامسة من المقدمة في شروط الأمامة الكبرس وشروط أهل الحل والعقد

أما شروطها فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة على ماذكره البغرني،(30) وغيره فستة. الأول التكليف لأن الصبي والمعتوه قاصر عن القيام بأمور نفسه، فكيف أمور غيره (31)؛ الثاني الذكورة لأن النساء ناقصات عقل ودين ممنوعات من الخروج الى محل الأحكام، وفي الحديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة »(32) الثالث الحرية لأن العبد مشغول بشأن سيده، وأيضا يستحقر في الأعين (33) فلا يهاب ولايمتثل أمره، الرابع العدالة فإن الفاسق لايصلح لأمور الدين ولا يوثق بأمره ونهيه، والظالم تختل به أمور الدين والدنيا، فكيف يصلح للولاية ؟ الخامس القرشية لقوله عليه السلام (الولاية في قريش عليه السلام (الولاية في قريش ما أطاعوا واستقاموا)وقوله عليه السلام (قدموا قريشا ولاتقدموها) وتقع هنا زيادة (وتعلموا منها ولا تعلموها) لكن قال القاضي عياض: ليس

<sup>(29)</sup> الآية 165 من سورة الاتمام، وتصها في المسحف (وهر الذي جملكم خلائف الارض) وقد كثبت في الاصل على خلاف ما في المسحف.

<sup>(30)</sup> شكل المؤلف راحل بالعنم شكل قلم وكتب قوق الشكلة (صح) وقي تاج العروس ما نصم واقرن كاحمد ويقرن كيمنع الميهاة من برابر المغرب

<sup>(31)</sup> كذا بالاصل وفي ميم (يامرر) مجرورا بالباء اما قاء قليها (قاحري يامرر)

<sup>(32)</sup> اخرج البخاري والترمدي والنسائي هن اين ابي ببكرة رضي الله عنه انه قال: لقد نقمني الله يكلمة سمعتها من وسرل الله صلى الله عليه وسلم ان صلى الله عليه وسلم ان صلى الله عليه وسلم ان أخل ياصحاب الجسل قاقاتل معهم، قال لما يلغ رسرل الله عليه الله عليه وسلم ان أقل فارس ملكرا عليهم ينت كسرى قال: و لن يغلع قوم ولوا أمرهم أمرأة وزاد الترمذي قلبا قدمت عائشة اليصرة ذكرت ذلك قصميني الله يه.

<sup>(33)</sup> في (م) وفي (ف) (في أعين الناس)

<sup>(34)</sup> رواه احَبد في المُبتد عن أنس أما قرله عليه السلام (قدموا قريشا) الحديث ققد رواه الشاقعي والبيهقي في المعرقة عن ابن شهاب،بلاغا.

بصحيح لاجماع العلماء على جواز التعلم من غير قريش، ومن الموالي، وتعليم قريش، وقد تعلم الشافعي من الامام مالك وابن عيينة(35) ومحمد بن الحسن (36) انتهى، وهذا الشرط الخامس وقع الخبلاف في اعتباره، والمشهور هو ما ذكرناه الا أن نقل الاجماع عليه محل نظر، وأما القولة الشنيعة(37) التي صدرت من القاضي علامة الدنيا المقرى الجد(38) فلا يجوز ذكرها إلا لترد وتنكر، وهي زلة عظيمة (صدرت)(39) من إمام عظيم، قال بعضهم ومن عجب أن صاحب نفح الطيب ذكرها في معرض المدح لجده، والله غفور رحيم، وأما ما ذكره العلامة بن خلدون(40) من إرجاع هذا الشرط الى شرط الكفاية وبالغ في تقريره فانه بناه على قاعدة التزمها في الامامة الكبرى، وهي كونها لاتقوم الا بالعصبية، والقاعدة صحبحة ورجوع شرط القرشية الى ذلك وبناؤه عليه غير ظاهر، وغاية ما حصل في هذا هو أن الحكمة في اشتراط هذا النسب ليس لمجرد التبرك به لكونه من قبيل رسرلُ الله صلى الله عليه وسلم، بل لان قريشًا كانت لهم العصبية المسلمة عند جميع الناس في أول الأمر حين وقع الاشتراط، ثم زالت تلك العصبية من قريش وفسدت وانتقلت الى غيرهم الى العرب أو البربر أو الترك مثلا، فلم يبق في اشتراط هذا النسب حكمة لان الحكمة هي العصبية التي

سيميانة، ولر علمنا شرقك قطعا لاقسنا هذا من حدًا واشارك الى السلطان ابي عنان، واجلسناك مجلسه قسكت نقع ج 5 ص

<sup>[35]</sup> الامام ذو العقل الرسين ابر محمد بن عبينة اجمعت الامة على الاحتجاج به ولا عبرة بما قال يحبى بن سعيد القطان من انه اختلط سنة 197 مرنقله ابن الصلاح في المقدمة من 159 ورده الذهبي في الميزان ج 1 ص 397 ونسب القطان الى التعنت في الرجال توفي سنة 198 هرموافل 813 م ونسبته القطان الى التعنت ذلك عالم يسلم منه الذهبي نفسه رحمه الله. (36) ابر عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني امام بلبل عليه اخذ مذهب ابي حنيقة الالم يكن بين ايدي رجال المذهب الاكتبه وهو من اشباغ الشافعي وبعفظ لهنا التاريخ مقابلات جميلة ومجالس حميدة ترفي سنة 189 هرموافل 804 م. (37) مقالة المقري الشنيعة، قال في نفع الطيب، ومن أخبار مولاي الجد الدالة على صرامته مع ما حكاه ابن الازرق عنه، انه كان يعضر مجلس السلطان يقرم له السلطان ويحسب من في يعضر مجلس السلطان يقرم له السلطان قتال له السلطان، هذا المجلس اجلالا له الا الشيخ المتري فانه كان لا يقرم في جملتهم فاحس النتقيب من ذلك، وشكل الى السلطان فقال له السلطان، هذا رجل وارد علينا نشري وقال له ابها انفقيه ما لك لا تقرم كما يفعل السلطان تصره الله وأعل مجلسه أكراما لجدي واشرقي ومن المجلس فنظر الى المهدة الربعا المهدي واشرقي ومن المحس لا تقرم لي، فنظر الهه المقري وقال له : اما شرقي قسعتن بالعلم، وأما شرقك فيطنون، ومن لنا يصحمه منة أزيد من است حتى لا تقرم لي، فنظر الهه المقري وقال له : اما شرقي قسعتن بالعلم، وأما شرقك فيطنون، ومن لنا يصحمه منة أزيد من

<sup>281</sup> تمثين احسان عباس. (38) هر الامام أبر عبد الله قاضي الجساعة يقاس الف في ترجسته ابن مرؤول كتابا سساه النور البدري في التعريف بالفقيد المتري. ترفي سنة 759 هـ 1357 م. (39) زيادة من (م)

<sup>401)</sup> أبر زيناً عبد الرحس بن خلدن الشخصية القدا في الميدان السياسي حسيما ما يرشد اليه التاريخ المغربي والافريقي والشرقي. وحدد سنة 808 هـ 1405م.

[وقعت حينئذ] (41) بها الكفاية، فالمسترط حينئذ إغا هو الكفاية، هذا حاصل كلام ابن خلدون، فيقال له هذا إنما يستقيم لو كانت أحكام الشرع كلها لابد من إدراك حكمتها، وليس كذلك، اذ منها ما تدرك له حكمة، ومنها ما هو تعبد، فيكون هذا من التعبد، فالشارع صلى الله عليه وسلم اشترط هذا النسب الشريف بدليل الأحاديث المتقدمة، ولم ندر ما الحكمة في ذلك، فبطل يهذا جميع ما هول به رحمه الله، السادس السلامة في الحواس وقوة الادراك والنطق، إذ مع فقد شيء منها لا يمكن له القيام بشيء من أمور الامامة، فهذه الشروط متفق عليها، وأما اشتراط الوحدة وعدم التعدد فإن الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، (إذا بويم لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما (42) يدل على اشتراطها، قال الأبي : وكان الشيخ يعنى ابن عرفة يقول إن هذا الشرط إغا هو بحسب الامكان، فإذا تباعدتُ الأُقطار جاز التعدد انتهى، وهذا هو الذي جرى به عمل الناس الى الآن، فإن قيل: هل لابد أن يكون الخليفة مستجمعاً لهذه الشروط أو يكفي كونه جامعا الأكثرها ؟ فالجواب كما قاله السعد في شرح العقائد النسغية (الأفضلية)(43) أنه لايشترط في الامام أن يكون أفـضل أهل زمانه لأن المساوي في الأفضلية بل المفضول ربما كان أقدر على القيام بواجبها وأعرف بمصالحها ومفاسدها خصوصا اذا كان نصب المفضول أقرب لدفع الشر وأبعد من إثارة الفتنة، انتهى، قال الشيخ أبو محمد سيدى عبد القادر الغاسي : ويدل على جواز تقديم المفضول يعني مع وجود الفاضل ما نى صحيح البخاري أن أبا بكر لما قال : الأمراء في قريش مخاطبا الأنصار، قَالَ : وأنا أرضى لكم أحد هذين الرجلين يعنيُّ عمر وأبا عبيدة بناء على أنه يجوز تقديم المفضول لأنه لايجهل أفضلية عمر، وحينئذ قالوا له : بل أنت سيدنا، ابسط يدك فبايعوه انتهى، هذا كله إذا كان نصب الامام مفوضا الى أهل الحل والعقد، وأما إذا كان بالتغلب والقهر فيجب الادعان والطاعة على كل حال ارتكابا لأخف الضررين كما هو القاعدة الاصولية، وقيل انه ورد حديثا (اذا اجتمع ضرران ارتكب أخفهما) 441

<sup>(41)</sup> زيادة من أم}

<sup>(42)</sup> روح أحبد ومسلم

<sup>(43)</sup> سألط من الاصل

<sup>(44)</sup> تغريج المسين

والأخف هنا هو الصبر على الظلم والحيف والاثقل هو الفتنة العامة الحالقة التي تنشأ عن الاستبدال ونزع اليد من الطاعة(45).

وأما شروط أهل الحل والعقد فثلاثة، قاله السيد الشريف (46) في شرح البرهانية : أحدها العدالة الجامعة لشروطها، الثاني العلم الذي يتوصل به الى معرفة من يستحق الامامة على الشروط المعتبرة عند أهل السنة وهي التي ذكرت آنفا، والثالث الرأي المؤدي الى اختيار من هو للإمامة أسلم، وأما استخلاف الامام إما لشخص معين كما فعل الصديق للفاروق رضي الله عنهما، وإما بجعل الأمر شورى بين المعينين بحيث يتفقون على واحد كما فعل سيدنا عمر فيجوز ذلك ولا إشكال، قال سعد الدين التفتزاني : الدليل على جوازه إجماع الصحابة على فعل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم أجمعين.

#### فالسدة

ذكر في نفح الطبب أن جده العلامة القاضي أبا عبد الله المقري سئل؛ ما السبب في سوء بخث المسلمين في ملوكهم ؟ إذ لم يل أمرهم في الغالب من يسلك بهم الجادة ويحملهم على الواضحة، فأجاب عن ذلك بأن ذلك، 47، لأن هذه الملة الطاهرة إغا جعل الله لها الخيلافة، وجعل لبني إسرائيل الملك، قال مولانا جل وعلى : "وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض" وقال تعالى : "إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا" وقال سيدنا سليمان عليه السلام : «وهب لي ملكا لاينبغي لأحدا من بعدي ، فجعلهم ملوكا ولم يجعل في شريعتنا الا الخلفاء، فكان الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر خليفة أبي بكر، وعثمان اتفق عليه (أهل) الشورى، ومولانا على بايعه من آثر الحق عن الهوى <والآخرة عن الدنيا>، 49، الشورى، ومولانا على بايعه من آثر الحق عن الهوى <والآخرة عن الدنيا>، 49، ومولانا الحسن كذلك، فكملت ثلاثون عن الهوى <والآخرة عن الدنيا>، 49، ومولانا الحسن كذلك، فكملت ثلاثون

<sup>(45)</sup> كذا بالاصل اما (م) و (ف) تقيهما ونزع اليدين يدرن قرله امن الطاعة.

<sup>(46)</sup> اير الحسن على بن محمد بن على الحسلى الحنفي ت سنة 816 : 1413م وقال العيني ت 824 هـ 1421م ... والاول أصبح كما افاده التميخ محمد بن جعفر في رسالته.

<sup>(47)</sup> مَن (م) و (ف) فأجابٌ عن ذلك يان هذه

<sup>(48)</sup> زَيَّادَةُ مَنَ (م)

<sup>(49)</sup> ساقط من (م) رمن (آب)

سنة التي عين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة الخلافة، ثم تحولت الخلافة الى ملك، واللين الى الخشونة، <ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم> وسيدنا معاوية رضي الله عنه جعلها ميراثا، فلما خرجت عن موضعها لم يستقم ملك في الغالب، الا ترى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان خليفة لاملكا لأن سليمان بن عبد الملك رحمه الله رغب عن إخوانه (50) من أبيه فعهد له إيثارا لحق المسلمين فلم يسلك طريق الاستقامة الا خليفة انتهى.

وأما عزل الناس للامام أو عزله هو لنفسه أما الأول قانه لا يجوز عزله بلا سبب، والسبب المتفق عليه هو ما يزول به مقصود الامامة، قال في شرح المقاصد مثل الردة، والجنون المطبق، وصبرورته أسيرا بحيث لا يرجى خلاصه، وكذا بالمرض الذي ينسيه العلوم، وبالعمى والصمم والخبرس انتهى، وأما الثاني وهو عزله نفسه بأن (51) كان لسبب كعجزه عن القيام بمصالح المسلمين فجائز، قال السعد : وإن لم يكن ظاهرا وإنما استشعره من نفسه، وعليه يحمل عزل (52) مولانا الحسن السبط لنفسه رضي الله عنه انتهى، وأما خلعه لنفسه بلا سبب ففيه خلاف، وفي المهاقف وشرحه مثل ذلك، قال وإن أدى خلعه الى الفتنة احتمل أدنى الضررين، وأما عزله بالفسق لأن ذلك قد تنشأ عنه فتنة هي أعظم من فسقه، وفي شوح العقائد : المسطور في كتب الشافعية أن القاضي ينعزل بالفسق بخلاف الامام، وأما الدعاء

<sup>(50)</sup> في (م) و (ف) قومه يدلُ احواله

<sup>(51) (</sup>يَأْنَ) كُفَّة بِالاسلَ.

<sup>(52)</sup> والاصل (خلع)

<sup>(53)</sup> المتراب البيكي

للسلطان الجائر، 40 بالنصر والتأييد والاصلاح فيجوز بل يندب فيما ظهر ولايعارضه من دعا لظالم بالبقاء فقد أراد أن يعصي الله تعالى أو كما قال. ابن المنير، 55 على حديث إن الله يزيد هذا الدين بالرجل الفاجر"، 56 مانصه : والسلطان الفاجر اذا حمى حوزة الاسلام لا يخرج عليه ولا يخلع، الان الله قد أيد به دينه، فيجب الصبر عليه والسمع والطاعة في غير المعصبة، ومن هذا الوجه استباح العلماء الدعاء للسلطان بالنصر والتأييد وغير ذلك من الخير، وقد ورد عن بعض الصالحين : من كانت له دعوة صالحة فليجعلها في السلطان انتهى، وأما القتال مع السلطان الجائر، 57 والمدافعة عنه أما قتاله للكفار فواجب على المسلمين القتال معه كيفما كان عادلا أو جائرا، وأما قتاله لمن خرج عليه من الخوارج الذين يريدون سلب علكه فإن كان عادلا فيجب على المسلمين نصره والقتال معه، وإن كان غير عادل فليقعد الانسان في منزله، فإذا أراد الخوارج أخذ ماله أو هتك عرضه فليقاتلهم بعد أن ينشدهم الله تعالى، هذا حاصل ما ذكره ابن عرقة عن ابن يونس (58) وصوبه القاضي أبو الحسن (59).

54) بهامش الاصل" الصراب الدعاء للسلطان الجائر، وقد طرق هذا المرضوع كثير من العلماء، ترووده في السنة روى البيهتي في شعب الإيان عن أبي عبيدة، لاتسيو السلطان فإنه فيئ الله في الارش، وروى الطيراني في الكبير عن أبي إمامة (لاتسيرا الأنسة وادعوا فهم بالصلاح فإن صلاحهم صلاح لكم) وذكر العبيري في فهرسته، في أثناء كلام في موضوع الحديثين الشريفين فقال : قال بعض الصالحين : فو كان في دعوة مستجابة لجملتها في السلطان، وانشد قول الشيخ اليلوي في هذا المتى :

> وخص به القضاة مي النولاة ومنسا السرس إلا بالرساة

واخلص في الدماء للفلق طرا فإن سلموا فيصلھ من سواھم

وكان ينشد ء

الله يدفع بالسلطان ممخلة من ديننا منة منه ودنيانا لولا الدلائف لـر تامن لنا سبل وكان اضعفنا نميا (اقوانا

قال يعيشهم ؛ سألت أيا العلاء أسب الحجاج، قائل ادع الله له بالصلاح فإن صلاحه خير لكم من فساده اهر في كلام مسهب، وذكر نقس الموضوع الأفرائي في نزعة الحادي بعد ذكر قصة ابن محلى الثاير وزيدان وابن عيد المنعم النزعة ص 193 ، وطرق الموضوع الشبيخ معمد ابن عبد السلام(لتاصري)في كتابه المزايا في ما أحدث من البدع بام الزوايا ، نرى ذكر بدعة الدعاء للأمراء في الخطية عيدا أو جمعة وأسهب في الموضوع يذكرها للعلماء فيه وأجاب عن الشيخ الناصري رضي الله عنه بما فيه كفاية .

(55) إبر العياس نصر الدين احبد بن محبد بن المتير الاسكندرائي حافظ تُ سنة 683ه المرافق 1284م.

(56) في الجامع الصغير "رواه الطورائي" وقال فيه انه ضميف وعلق عليه المناوي قال وظاهر صنيع المؤلف "ان هذا الحديث لا يوجد مخرجا في الصحيحين ولا أحدهما وهذا ذهرل شنيع وسهو عجيب فقد قال المافظ العراقي منفق عليه من حديث ابي هريرة رواه الهخاري ومسلم.

(57) القنال مع السلطان الجاير مطلوب شرها حسيما يأتي في الساقة.

(58) ابر يكر محمد بن عبد الله بن يرتس التسيسي العبقلي ت، بدينة مازرة سنة 447هـ 1055م وفي الديباج ت 451ه. 1059م، وكذلك في الشجرة وفيها توفي بالتستير.

(59) في كتاب تراجم المؤلفين الترتسيين ُهر محبد بن العربي الحصائدي التوتسي كان اماما في النحو وهو من شيوخ ابن خلدون. كان حيا سنة 750هـ 1350م من حنا قال في الشجرة لم الحف على وقائد. تنبيه المراد بالعدل هنا العدل النسبي، قال عزالدين بن عبد السلام(60):
فسق الآئمة قد يتفاوت ككون فسق أحدهم بالقتل وفسق الآخر بانتهاك
الأبضاع، وفسق الآخر بالتعرض للأموال فيقاتل مع الظالم بأخذ الاموال
الظالم بالأبضاع والظالم بالقتل، ثم قال ابن عبد السلام: فإن قيل: كيف
يجوز القتال مع أحد هؤلا، لإقامة ولايته وإدامة تصرفه وهو معصية ؟
فالجواب أنه وإن كان فيه إعانة على المعصية فهو جائز لدفع ما هو أشد
من تلك المعصية انتهى.

وقد بسطت القول في هذه المسألة لأنها من أهم المسائل، وكانت متفرقة في الدواوين غير مرتبة، فأردت جمع شملها لتوخذ من محل واحد بلا كلفة في التنقير عنها في محال متفرقة مع أني تركت أشياء منها مما لا تدعو الضرورة إليه، وهذا المحل أولى بها من ذكرها في كتب المتكلمين، ولم أر أحدا من المؤلفين(61) في أخبار الخلائق ذكرها حتى العلامة المحقق ابن خلدون مع كونه يبالغ في جمع النسيب الى نسيبه، والكمال لله سبحانه.

## المسألة السادسة من المقدمة في الفرق بين الخليفة والامام والسلطان

قد ظهر في ما تقدم في المسألة الثانية الفرق بينهما، وقد ظهر أن الخليفة قد يكون إماما أيضا إذا جمع له بين الظاهر والباطن، فبينهما عموم وخصوص من وجه، وأما الفرق بينهما وبين الملك والسلطان «فيظهر ذلك بيان حقيقتي الملك والسلطان» (62) وقال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب حسن الهماضوة ما نصه : قال ابن فضل الله(63) في كتابه المسالك : ذكر لي على بن سعيد(64) أن الاصطلاح تقرر أن السلطان لا يطلق الا على من علك مثل مصر أو الشام أو إفريقية، أو الأندلس،

<sup>. 60)</sup> عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي اليالغ مرتبة الاجتهاد (ت) 660هـ 1262م.

<sup>(61)</sup> في (م) و (ف) المتكلمين. محمد

<sup>(63)</sup> ابن قضل الله شهاب الدين ابر العياس احبد بن يحيى الكرماني المبري الشافعي ت سنة 749، 1348م.

<sup>(64)</sup> على بن سعيد مفيد أين قشل الله. يظهر أنه المترجم في "البداية" والنهاية" جزء 14 في وفيات 721. ابن سُعيد بن سالم الأنصاري إمام مشهد على من جامع دمشق ترفي سنة 721ء / 1321م، والمترجم للمافظ في الدرر الكامنة جزء 3س 44.

ويكون عسكره عشرة آلاف ‹فارس› ‹65› فأكثر، فإن زاد بلادا أو عددا في الجيش جاز أن يطلق عليه السلطان الأعظم، فإن خطب له في مثل مصر أو الشيام أو الجزيرة ومثل خراسان أو العراق أو فارس أو مثل إفريقية والمغرب الأوسط أو الأندلس كان سمته سلطان السلاطين، والملك أعم من هذا، يطلق على كل من ملك بلدا أو قطرا كيفما كان، فبينهما عموم وخصوص مطلقا، فكل سلطان ملك ولا عكس انتهى، بمعناه مع بسط ويبان.

#### فسائدة

ذكر ابن خلكان (66) في الوقبات أن صلاح الدين يوسف بن أيوب (67) أمير مصر والشام كتب الى أمير المغرب أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي يستنجده على الفرنج الواصلين من المغرب الى الديار المصرية وساحل الشام ولم يخاطبه بأمير المؤمنين بل خاطبه بأمير المسلمين فعز ذلك عليه ولم يجبه الى ما طلب انتهى، وهذا يدل على الفرق بين اللفظين، وكأن المنصور استشعر الفرق من قوله تعالى (قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) والله أعلم وأحكم.

وهنا قد انتهى الكلام على ما أردنا ذكره في المقدمة، والحمد لله على مايسره مما شأنه لولا فضل الله ومعونته أن يتعسر.

لعل الذم فوق السماوات عرشه

يسنس لنا من قصدنا ما رجوناه ويختم بالاحسان من قد بدابه فما يرزجس لمبلغ القصــد إلاه

<sup>(65)</sup> تي (ت) سائط.

<sup>(66)</sup> ابن خلكان احمد بن صحمه بن ابي بكر اشهر من نار على علم ترفي سنة 1861هـ -1282م، قال في روضات الجنات، وقد قبيل في روضات الجنات، وقد قبيل في رجه تسمية جده خلكان بأنه افتخر برما في مجلس كان له علم بحضر فرنائه بفاخر أبائه الذين هم آل البرامكة الرؤراء نقبل حل كان بحنى دع كان ابي كذا وجدى كذا، وصدئنا عما يكون في نفسك الان كما يقول في ذلك الشاعر. إن الفتى من يقول ها أنا ذا

ررضات ج 1 من 320.

<sup>(67)</sup> صلاح الدين ابن أبوب بن شاةي أبر المطفر، الملقب بالملك الناصر من أشهر ملوك الاسلام، وقد تكفل الحيافظ ابر شيامة المعدسي الدمشقي المترفى سنة 645هـ 1266م بترجعته الواسعة، ولايسعنا الأن الا أن نشير الى مصادر الترجعة نقلا عن المندس الاعلام، وفيات الاعبان ج 2 ص 376، تاريخ الحسيس ج 2، ص 387، وابن أباس ج 1 ص 69، ابن خلاون ج 4 ص 79، من 79، ومصادر أخرى تراجع في أصلام الزركائي المجلد 68 في ترجعته.

## الجناج الايمن من الجيش العرمرم في دول المشرق

ويشتمل على خمسة ١١١، ألوية كبار، وتحت كل لواء رايات متعددة صغار، المراد باللواء الدولة، والمراد بالرايات الملوك الذين لهم الصولة.

اعلم أننا إغا نذكر في هذا الكتاب الخلاتف الأعاظم لا مطلق الأمراء والخوارج، واعلم أن قصدنا اغا توجه الى لواء خاص ودولة خاصة، وهي الدولة الشريفة الحسنية السجلماسية أدام الله فخرها، ﴿ورفع›(2) ما ارتفعت السماء قدرها، وهي التي أكرمنا الله بالاكتناف تحت ظلالها، والاحتماء بجمالها وجلالها، وهي التي تستفرغ الطاقة في بيان أحوالها وذكر جملة (من)(3) مفاخرها ومحاسنها وأخبار أوائلها وأواخرها، وغيرها فاغا أذكره استطرادا وتتميما للفائدة ليكون الكتاب مجموع النظائر في الجملة، وأقتصر في غير الدولة الشريفة على تاريخ الأمراء ووفياتهم لا غير الا ما فيه نكتة عجيبة، او فائدة غريبة.

وقد جعلت هذه الألوية والرايات ملونة <بألوان>41 مختلفة بمراعاة نسبة بين حالات أهل ذلك الملون ولونه، فالبياض يوصف به الخالص الكامل في أحواله الصالحة في الدين والدنيا، والأسودة، يوصف به الثابت في سبادته وعزته، والاحمر يوصف به القوي الشهير مع خوف الافتتان به، والاصغر يوصف به اللهو المفرط، والاخضر يوصف به المعتدل الذي غلب عليه الخير والصلاح، والازرق عكس الاخضر، والممتزج بحسب مزاجه، والأغير يوصف به المجهولة، الحال، والله أعلم وأحكم.

### اللواء الأول الأبيض الأكبر

والذي جمع الألوية والرايات تحت ظله، وانما ترفع وتنشر لاجله، وهو لواء الحمد لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم سيدنا ومولانا محمد بن عبد

<sup>(</sup>٦) في (م) وفي (ف) أربعة بدل خبسة

<sup>(2)</sup> سالط من (ك)

<sup>(3)</sup> ساقط من الاصل ومن (ك)

<sup>(4)</sup> سالط من (4)

<sup>151</sup> كذا بالاصل بصيفة الرصف وفي (م) و (ك) والسواد والحمرة والصفرة والخضرة والزرقة والامتزاج والفيرة، بصيفة المصدر!

<sup>(6)</sup> في (م) و (ف) مجهول، منكرا

الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، الى هنا يرفع هذا النسب الطاهر، ونهي عن الزيادة فوقعه، ورايات هذا اللواء خمسة، وإن <شئت>71، قلت ستة، خمسة كلها خضر، والسادشة حمراء.

ولد مسولانا رسسول الله صلى الله عليسة وسلم في الطالع الجامع السعادات(8) الدارين كلها عام الفيل <قبل مجيئه>(9) بخمس وخمسين ليلة في القبول. الراجع، وبعشه الله بشيسرا ونذيرا، وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا، ورحمة للعالمين على رأس أربعين سنة من عمره عليه السلام، وهاجر الى طيبة <بعد>(10) 13 سنة من مبعثه، وتوفاه الله تعالى على رأس(11) 63 من عمره صلى الله عليه وسلم، ولم يستخلف صلى الله عليه وسلم لسر يلوح من حديث أخرجه البزار(12) في مسنده قال: نا عبد الله بن وضاح(13) الكوفي نا يحيى بن السمان(14) نا إسرائيل(15) عن أبي اليقظان(16) عن أبي واثل(17) عن حذيفة(18) قال: قالوا يا رسول الله ألا تستخلف علينا ؟ قال (إن استخلف عليكم فتعصون خليفتي فينزل بكم العذاب) انتهى، فلذلك لم يستخلف عليه السلام صريحا، وإنما أخذ

<sup>(7)</sup> ساقط من (ف)

<sup>(8)</sup> في (م) و (ف) سعادة بالافراد

<sup>(9)</sup> سأقط من (م) و (ك)

<sup>(10)</sup> ساقط من (م) ر (ف) د ۱۹۶۱ - د د د د د د ۱۹۶۲ - ۱

<sup>(12)</sup> ابر يكر أحمد بن عمر بن عبد الملك البزار البصري الحافظ الشهير صاحب المسند الكبير البحر الزاخر ترقى سنة 292 ه 904 م.

<sup>(13)</sup> عبد الله بن الرضاح أبر محمد الكرفي اللؤلئي من كبار الطبقة الحادية عشرة مقبول خرج له البخاري، وأبن ماجة ترفي سنة 189 هـ-804 م.

<sup>(14)</sup> يحيى ابن البسان العجلي أبو زكرياء صدوق عابد من كبار الطبقة التاسعة، خرج له البخاري في الادب المقرد ومسلم والاربعة ترتى سنة 189 م-804 م.

<sup>(15)</sup> اسراتيل بن يرنس السيعي الهندائي، ابر يرسف الكرفي، ثقة من الطبقة السابعة خرج له الجنباعة توفي سنة 160 -هـ-776 م.

<sup>161)</sup> أبر اليقطان عثمان بن عمير الكرفي الاعمى ضعيف، اختلط وكان يدلس ويغلر في التشيع، من الطبقة السادسة توقي سنة 150 م-767 م.

<sup>(17)</sup> ثير وائل شقيق بن سلبة الاسدي، اسد خزعة التابعي المخترم، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم روي عن ألخلفاء الارمة، وعن الكثير من الصحابة قال الماقط ترفي في خلافة عسر بن عبد العزيز وله مائة سنة، وفي تهذيب الاسساء انه ترفي سنة 99 مـ-717 م، خرج له الجساعة.

<sup>(18)</sup> حديقة بن الهمان الصحابي الجليل، والهمان تقب ايه واسمه حسل يكسر الحاء أو حسيل بالتصفير، ومن مجيزاته بين الصحابة انه انفره بالسؤال من الشر والفتنة خرف ان يقع في ذلك، ترفي بالمدائن سنة 36 هـ(656 م.

الصحابة رضوان الله عليهم خلافة أبي بكر بالقرائن القوية فأجمعوا على تقديمه عليهم.

### راية أبي بكر رضي الله عنه(١٩)

وهو أبو بكر، وتقدم أن اسمه عبد الله على الصحيح ابن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو(20) بن كعب بن سعيد بن تيم(21) بن مرة ابن كعب بن لؤي التيمي القرشي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب، وهو صاحب الراية الخضراء الأولى من هذا اللواء الأكبر الأبيض، وقد ظهرت حكمة الله سبحانه في ترتيب ‹خلافة›(22) الخلفاء الراشدين (في ترتيب وفاتهم)(23) فان وفاة أبي بكر قبل وفاة عمر، ووفاة عمر قبل وفاة عثمان، ووفاة عثمن قبل وفاة علي، فسبحان الحكيم العليم، ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه سنة 13 ولي عمر بعهد أبي بكر له واتفاق الامة عليه.

### راية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه(24)

وهو صاحب الراية الخضراء الثانية من اللواء الابيض (وهو ثاني الخلفاء الراشدين) 251 وهو ابو حفص عسر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى ابن رباح 261 بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي «العدوي القرشي> 271 يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤى، ولد بعد الفيل بهذا 13 سنة، وأسلم في السنة السادسة من المبعث، وهو صاحب السفارة في الجاهلية، كانت قريش توجهه سفيرا في الامور المهمة التي تكون ببنهم وبين القبائل، وهو الذي أعز الله به الاسلام بدعوة رسول

<sup>(19)</sup> سالط من (م) و (ف)

<sup>(20)</sup> في ام) عبر بدل عبرو

<sup>(21)</sup> في أما قيم بدل تيم وهر خطأ

<sup>(22)</sup> بالطأسن (م)

<sup>(23)</sup> ساقط من الأصل ومن (ف) فأشقناه من (م)

<sup>(24)</sup> ساقط من (م) ومن (ف)

<sup>(25)</sup> ساقط من الأصل فاشفناه من غيره

<sup>(26)</sup> كذا هو بالياء في الاصل، ومثله في الناسبة وفي (م) رباح بالياء وهو المسراب.

<sup>(27)</sup> ساقط من (م) و من (ف)

الله صلى الله عليه وسلم، ولما استشهد سنة 23 جعل الخلافة شورى بين النغر الستة، فوقع الاتفاق على سيدنا عثمان رضي الله عنه.

### راية سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه(28)

وهو ثالث الخلفاء الراشدين صاحب الراية الخضراء الثالثة من اللواء الابيض، وهو ذو النورين ابو عمرو سيدنا عثمان بن عفان بن العاصي بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي، يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، ولد في السنة السادسة من الفيل، أسلم قديما لما دعاء أبو بكر الصديق، وهاجر الهجرتين، أخرج ابن عساكر عن حذيفة قال : أول الفتن قتل عشمان، وآخرها خروج الدَّجال، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من <حب>﴿29) قتل عثمان الآ تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره انتهى، قتل رضي الله عنه ظلما شهيدا سنة خمس وثلاثين، وكان الذبن جاءوا لقتله اربعة آلاف، وفي المدينة نحو أربعين ألفا كلهم ما أرادوا قبتله، بـل جـادون في نصـره فمنعهم رضي الله عنه، وقال: أن النبي صلى الله عليه وسلم عهد الي بهاذا فلا أكون أول من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، فلا يقتل أحد لحياتي وانا صابر مستسلم، ففدى الامة بنفسه رضى الله عنه، وكان ذلك بأسباب سماوية، ومقادير أزلية، ومواعد من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فلا مجال للأفكار والأوهام هنا، فلما قتل عشمان بايع أهل الحل والعقد سيدنا عليا رضي الله عنه قبل بيعة غيره، فوجبت طاعته لصحة بيعته وتقدمها، بايعه جميع من بالمدينة من الصحابة وغيرهم يوم قتل عثمان، ثم كان ما جرت به الأقدار من مراد الحق تعالى.

<sup>(28)</sup> ساقط من (م) و من (آب) محمد

<sup>(29)</sup> ساقط من (ند)

## رايةمولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٥٥)

وهو صاحب الراية الخضراء الرابعة من هذا اللواء الابيض، فهو أبو الحسن عليي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بنن قصي، واسم عبد المطلب شيبة، واسم هاشم عمرو، واسم عبد مناف المغيرة، واسم قصي زيد، وعلى أيضا كان اسمه حيدرة بدليل قوله كما في الصحيح:

### أنا الذي سمتني أمي حيدرة

#### أضرب بالسيف رقاب الكفرة

فهو إذن حيدرة بن عبد مناف بن شيبة بن عمرو بن المغيرة بن زيد بن كلاب بن مرة الى آخره أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمواخاة، وصهره على خير نساء الجنة فاطمة البتول، أبو السبطين، أحد السابقين الى الاسلام، وأحد العلماء الراسخين، وأحد الأبطال المشهورين، والزهاد المذكورين، والخطباء المعروفين، وأحد من حفظ القرآن وعرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد المبشرين بالجنة، وهو أول خليفة من بني هاشم رضي الله عنه، واستشهد رضي الله عنه سنة اربعين ليلة الجمعة سابع عشرة رمضان، قال الجلال السيوطي : قال ابو بكر بن عباش(31) عمي قبر علي لئلا ينبشه الخوارج، وقال شريك(32) نقله الحسن ابنه الى عمي قبر علي لئلا ينبشه الخوارج، وقال شريك(32) نقله الحسن ابنه الى على رضى الله عنه، وأخرج ابن عساكر(35) عن سعيد(36) بن عبد العزيز على رضى الله عنه، وأخرج ابن عساكر(35) عن سعيد(36) بن عبد العزيز على رضى الله عنه، وأخرج ابن عساكر(35) عن سعيد(36)

<sup>(30)</sup> سائط من (ف)

<sup>(31)</sup> اختلف في اسمه على عشرة أفرال، وقال الحافظ، والاصبح أن كنيته اسمه، صدوق ثبت في الثراءة، لكنه يغلط في الحديث، من الطبقة السابعة، ولما حضرته الوفاة بكت اخته فقال، ما يبكيك، انظري إلى تلك الزاوية خنست فيها تساني عشرة الف خنمة، ترفى سنة 193 هـ-808 م.

<sup>(32)</sup> شريك بن عبد الله التخمي الكوفي التأمش بواسط، ثم الكرفة. صدول يخطئ كثيرًا، تغير حقطه مئذ ولي القضاء بالكرفة، كان شديدًا على أمل البدع من الطبقة الثامنة شرج له البخاري في التاريخ ومسلم والاربعة ترفي سنة 177 ح-793 م.

<sup>(33)</sup> أبر المياس مُحمد بن بزيد الازدي البصري امام اهلَّ العربية بينداد، وسَاحب الكاملُ ترتي سنة 285 هـ-898 م.

<sup>34)</sup> ابر جعلم محمد بن حبيب البغدادي، النسابة الاخباري اللذري الشاعر، استقل في مؤلفاته بمرضوعات جامعة مقيدة لم يُسيق البهاء منها مختلف القبائل ومؤلفها، ومنها المحبر ترفي سنة 245 هـ-859 م.

<sup>(36)</sup> إبر القاسم علي بن أغسين بن عبة الله الشافعي الحافظ قال فيه النروي هو حافظ النشام بل حافظ الدنيا ، ويسميه البغداديون شملة نار لترقد ذكاته له التاريخ الكبير المشتمل على 80 جزءًا من طالعه عرف الى أي مرتبة وصل هذا الامام، وهو في خزائة جامعة ابن بوسف عراكش مخطوطة في 31 جزءًا ينقصها الاول والحادي عشر والثاني والمشرون من تحييس المولى عبد الله بن المرابي اسساعيل العلوي على جامع ابن العياس السبتي يتاريخ 25 جسادى الاولى عام 1158 م، توفي ابن عساكر سنة 571 هـ-1175 م

<sup>361)</sup> سعيد بن عبد العزيز ابر محمد التنزخي الدمشقي قليه دمشق في عصره، كان كما قال الامام احمد، ليس بالشام أسبع حديثا. عنه، ترقي سنة 167 هـ-783 م.

قال : لما قتل على حملوه على بعير ليدفنوه بالمدينة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه فلم يدر أين ذهب، ولم يقدر عليه، فلذلك قال أهل العراق : هو في السحابة وكان له من العمر حين (37) قتل 63 في أقرب الاقوال.

## راية مولاناالحسن السبط رضي الله عنه(38)

وثم ولى سيدنا الحسن رضي الله عنه بعد قتل أبيه، بايعه أهل الحل والعقد من اهل الكوفة، فاقام فيها ستة أشهر واياما، فهو صاحب الراية الخنضراء من اللواء الابيض، وهي الراية الخامسة، ثم كان من أمر الله تعالى ما هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن ابني هذا سيد، ولعل الله {أن}، (39) يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين) (40) فصالحه سيدنا معاوية على الشروط المعلومة في السير، ويه تمت مدة الخلافة التي أخبر بها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاثون سنة بلا زيادة ولا نقصان، وذلك من اعلام النبوءة، ثم ولي معاوية بن ابي سغيان، وهو (من) (41) اللواء الثاني، ورايته حمراء مشوية بخضرة كما يأتى بحول الله.

وبقي من هذا اللواء الابيض راية سادسة حمراء مشوية بخضرة، وهي راية عبد الله بن الزبير، فهو بين اللوائين(42) الابيض والاحمر، وهو الى الابيض أقرب (فهو ممتزج)(43) ومرتبته في الخارج إلها هي بعد معاوية وابنه يزيد وابن ابنه معاوية بن يزيد كما ترجمه المؤلفون والاخباريون، ولكن لما جعلنا رايته سادسة رايات اللواء الاكبر وجب أن نذكره هنا قبل اللواء الثانى الاحمر.

<sup>(37)</sup> كذا بالاصل، وفي غيره

<sup>(38)</sup> ساقط من (م) ومن (ف)

<sup>(39)</sup> ساقط من الصل فأصفناه من غيره

<sup>(40)</sup> رواه البخاري في صحيحه

<sup>(41)</sup> سالط من (ف)

<sup>(42)</sup> في (م) و (ف) اللواء بالإفراد

<sup>(43)</sup> ساقط من الاصل فأضفناه من غيره

## الراية السادسة الحمراء المشوبة بخضرة وهي راية عبد الله بن الزبير(44)

فهو أبو حبيب، وقبل أبو بكر عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلا أسد بن عبد العزى بن قصي الاسدي، صحابي ابن صحابي، مشهور مذكور، أمه أسما ، بنت ابي بكر الصديق ذات النطاقين، وابوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة بالمدينة (لما ولد) د فرح المسلمون بولادته فرحا شديدا لانه قبل إن اليهود سحرتهم أن لا يولد لهم، فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشمرة، وسماه عبد الله، ولما مات يزيد بن معاوية بويع له في أخبار طويلة هائلة، بايعه أهل الحجاز، وأطاعه أهل اليمن والعراق وخراسان، ولم يبق خارجا عنه إلا أهل مصر، والشام، يويع فيه معاوية بن يزيد (ويقال له معاوية الصالح) د الشام ومصر، والشام، يويع فيه معاوية بن يزيد (ويقال له معاوية المكم في الشام ومصر، واستمر الى أن مات مروان سنة 65 وقد بايع لولاه عبد الملك، ثم آل أمر ابن الزبير الى أن قتله الحجاج بن يوسف أبام عبد الملك سنة 75 ولله عاقبة الامور.

<sup>(44)</sup> ساقط من (م) رمن (ف)

<sup>(45)</sup> ساقط من الاصل فأضفناه من غيره

<sup>(46)</sup> ساقط من الاصل فأضفناه رواية عن غيره.

## اللواء الثاني : لواء بني أمية

وهو أحمر، وتحته رايات بعدة ملوكهم، <ملونة>(١) بألوان أحوالهم، هذه الدولة ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم أنذر بها، من ذلك ما أخرجه الجلال السيوطي في تاريخ الخلفاء قال: قال الترمذي: نا محمد بن غيلان(2)، نا أبو داود الطيالسي (3) نا القاسم بن الفيضل الحراني(4) عن يوسف ابن سعبد(5)، قال: (قام رجل الى الحسن بن علي رضي الله عنهما بعدما بايع معاوية فقال: سودت وجوه المؤمنين، فقال: لا تؤنبني رحمك الله، فان النبي على الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساء ذلك فنزلت (إنا أعطيناك الكوثر) ونزلت (إنا أنزلناه في ليلة القدر) الى قوله (خير من ألف شهر) فقيل له: يملكها بعدك بنو أمية يا محمد) التهي، وأحاديث أخر.

راية سيدنا معاوية رضي الله عنه حمرا ١٥٠٠ تميل الى البياض وهي الراية الاولى من اللواء الثاني

وهو رضي الله عنه من اجل فضلاً قريش، وأبوه صاحب العير، ومن أهل الرياسة في الجاهلية، قال الجلال السيوطي : خرج معاوية على علي وتسمى بالخلافة <ثم خرج>٢١، على الحسن، فنزل له الحسن عن الخلافة فاستقر فيها من ربيع الآخر أو جمادى الاولى سنة 41 فسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع الامة <فيه>8، على خليفة واحد، ثم إن معاوية عهد

<sup>11)</sup> سائط من (ف)

<sup>(2)</sup> كذا في النسخ، والصواب محبود بن غيلان العدوى مولاهم السروزي الحافظ نزيل بغداد، قال الحافظ في التقريب ثقة من الطبقة الماشرة توفي سنة 239هـ - 853م.

<sup>(3)</sup> سليمان بن داوود الطيالسي نسبة الى الطيالسة التي تجعل على الممائم، حافظ ثقة صاحب المستد الذي قبل فيه انه أول مستد صنف كان يحفظ أربعين الف حديث، خرج له البخاري تعليقا، ومسلم والأربعة توفى سنة 204 هـ - 819م.

<sup>4)</sup> القاسم بن القصل بن معدان الحدائل يعشم الحاء ودال، مقتوحة بعدُها الله فهمزة أبر المفيرة البصري وهي بالارجاء كسا قال ابو داورد، من الطبقة السابعة ترفي سنة 167هـ - 783م. وفي النسخ المعشدة الحرائي؛ بالراء والنون، وهو تصحيف.

<sup>(5)</sup> كذا بالاصل أما (م) و (ف) قفيهما (محمد) بدل بُرسف، اما والده فهر سعد لا سعيد كما في النسخ المعتمدة وهو يوسف بن سعد الجمحي مولاهم البصري أبو عهد الله، وثقة ابن معين وقال الترمذي، ربيل مجهول ويقال هو يوسف بن مازن، وقبل هما الثنان، ولمع في البزان الي هذا الحديث، قال الحافظ من الطبقة الثالثة ولم يذكر أحد وفاته.

<sup>(6)</sup> في (م) و (ف). خضراء بدل حيراء، وبلاحظ أن المؤلف قال عن راية مماوية سابقا انها حيراء مشوية بخصرة بيتما قال هنا أنها حيراء غيل الى البياش.

<sup>(7)</sup> لم يرد قي (ف).

**<sup>(8)</sup> سائط من (م) ر (ف).** 

بالخلافة لولده اليزيد، وهو أول من عهد بها في صحته لغيره (كما تقدم في الأوليات} ٩١، قال الحسن البصري: أفسيد أمر الناس اثنان: عيمرو بنّ العاصى لما أشار على معاوية برفع المصاحف في قضية التحكيم، والمغيرة بن شعبّة (١٤) (١٥) أشار عليه بالعهد لولده يزيد، توفي سيدنا معاوية عام 60 فقام يزيد ابنه ورايته زرقاء وتوفي عام 64 ثم بويع معاوية(11) الصالح بن يزيد بن معاوية فبقى أربعين يوما ومات رحمه الله، ورايته بيضاء، وأما مروان بن الحكم فالصحيح أنه ليس من أمراء المؤمنين، قال الذهبي : بل هو باغ خارج على ابن الزبير(١٤)، وليس عهده الذي عهد به لولده عبد الملك بصحيح، وإغا صحت خلافة عبد الملك بالتغلب من حين قتل ابن الزبير <قلت وكذا يزيد بن معاوية الظاهر انه ليس من أمراء المسلمين فقد نقل الحافظ السمهودي 13 أن عمر بن عبد العزيز سمع رجلا يقول : أمير المومنين يزيد بن معاوية فضربه عشرين سوطا، وفي هذا دليل واضح أن يزيد ليس من أمراء المؤمنين، وكيف يكون من أمراء المؤمنين مع أن علماء الاسلام قد اختلفوا في جواز لعنه على التعيين بل اختلفوا في كفره وعدمه، قال الأمام بن الهمام(١٤) محقق الحنفية وشيخ أهل عصره في كتابه المسمى «بالمسايرة » الذي سأير به الرسالة القدسية تأليف أبي حامد الغزالي رضي الله عنه مانصه : واختلف في كفر يزيد بن معاوية، قيل نعم، وقيل لا، اذ لم تثبت لنا تلك الاسباب الموجبة للصراحة لكفره، وحقيقة الامر التوقف فيه، ورجع الامر فيه الى الله سبحانه انتهى، قال الحافظ السمهودي : وقد اختلف علماء الاسلام في جواز لعن يزيد بخصوص اسمه على أنه لم يثبت ما يقتضى كفره مع اختلافهم فيه انتهى، وأما فسقه الذي كاد أن يبعده عن الاسلام في ظاهر الأمر فبلا خلاف فيه، قال الامنام ابو الفرج الجوزي(15) في كتاب «الرد على المتسعب العنيد المانع من ذم يزيد»

<sup>(9)</sup> ساقط من الاصل ومن (ف) فأضفناه من (م)

<sup>(10)</sup> لم يرد في الاصل فأصفناه من (م)

<sup>(11)</sup> في (ك) عبر بدل معارية وهو خطأ.

<sup>133}</sup> ترزالدين ابر الحسن على بن عبد الله السنهردي نسبة الى سنهرد بلدة غربي النيل بالصعيد القاهري الشائمي، نزيل للدينة ومؤرخها، له فيهاء اقتناء الرفاء باخيار دار المصطفى، وله، أيضاح البيان، لمّا أراده الحجة من ليس في الامكان أبدع ما كان، توفي سنة 911هـ – 1456م.

<sup>(14)</sup> كمالًا الدين محمد بن عبد الراحد الاسكندري الدار ، السيبراسي النجار ، تسبة الى سراس ولاية عثمانية في آسية الصغرى، حتلي له مزلفات في فقههم تدلُّ على علر كعبة ترفي سنة 1861 هـ – 1456م.

<sup>(15)</sup> عبد الرحمان بن على الصديقي البقدادي المثيلي ترفي سنة 597 هـ - 1200م. .

مانصه: سألني سائل عن يزيد بن معاوية، فقلت له يكفيه مايه، فقال أيجوز لعنه؟ فقلت قد أجازها العلماء الورعون منهم الامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فبإنه ذكر في حق يزيد مايزيد على اللعنة، ثم روى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى(16) في كتابه المعتمد في الاصول باسناده الى صالح بن الامام(17) أحمد بن حنبل رضي الله عنه، قال : قلت لأبي أن قوما ينتسبون إلى تولي يزيد، فقال : وهل يتولى يزيد أحد يؤمن بالله ؟ فقلت : ولما لا تلعنه ؟ فقال : متى رأيتني يابني ألعن شبئا ؟ ولما لا يلعن من لعنه الله في كتابه ؟ فقال : وأين لعن الله يزيد في كتابه ؟ فقال : في قوله (فهل عسبتم إن توليتم أن تفسدو في الأرض وتقطعوا أرحامكم أرلئك الذين لعنهم الله) فهل يكون فساد أعظم من القبتل ١٤١٤٠.

## راية عبد الملك

وهي حمراء شديدة، فيها علم أخضر توفي عام 86 ثم ولي بعده ولده الوليد بعهد أبيه له، ورايته خضراء ذات أعلام حمر توفي عام 95.

ثم رلى أخوه سليمان بعهد أبيه، ورايته صفراء مات 99.

فولي بعده عمر بن عبد العزيز بن مروان أمير المؤمنين المزاحم في أوساط العدل الخلفاء الراشدين لولا مرتبة الصحبة، رايته بيضاء توفي عام 101، فولى اليزيد بن عبد الملك، رايته دكناء (19، وتوفى عام 105 (20).

< فُولِّي أُخُوه هُشَام بن عبد الْمُلك، ورايته بين الصَّفَرة والحَمرة، توفي عام 125> (21).

<sup>161)</sup> مصد بن محدد الحسن القاضي الحنهان الشهيد، ذكر ابن ربيب في ذيله على الطبقات انه كان للقاضي بيث في داره، فعلم يعض من كان يخدمه ويترده اليه بان له مالا فدخلرا عليه ليلا واخذوا المال وقتلره، فاشتهر بالقاضي الشهيد، قتل ليلة عاشرواء سنة 526 هـ - 1131م.

<sup>177)</sup> قبر الغضل أكبر أولاد الامام. كان ايره يحيه ويحب أن يكرن زامنا متتشفا ولي التشاء يطرسوس، ثم أصبهان، ويكن على تلك الولاية، وقال أغا حسله عليها كثرة العبال وقلة المال توفي سنة 266 هـ - 879م

<sup>(18)</sup> سَالِطُ مِن (م) و (ف) وَمَاقِطُ مِن الْنِسِينَةُ وَلِدَ كَتِبُ مُولِفَ الاصِلِ بِالْهَامِيْنِ مَا تَلُلُ مِن قولِه طِلْتَ وَكِذَا الَّى قولِه أَعظم مِن لِقَتَل.

<sup>(19)</sup> كفة بالاصل وفي أم) و أف) (بين الصفرة والحمرة) بمكان قرله (دكتاء).

<sup>(20)</sup> قي (م) و (ف) (عام خمسة وعشرين ومائة) وهو سهو ظاهر.

<sup>(21)</sup> مقط من (م) ۾ (ف).

< و المنبد، رايته زرقاء قتل الجبار العنبد، رايته زرقاء قتل عام 126> (22).

فولي بعده البزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، وهو الناقص، رايته فيها حمرة وغبرة وزرقة، الزرقة من قوله بالقدر ودعاء الناس إليه وتقريب أهله كفيلان(23) إمام المستدعين، توفي الناقص من عامه وولي بعده أخوه ابراهيم ابن عبد الملك، رايته غبراء، وخلع بعد سبعين ليلة، خرج عليه مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم، فهرب ابراهيم ثم جاء وخلع نفسه من الأمر وبايعه طائعا، وبقي ابراهيم الى سنة 132 فقتل مع من قتل من بنى أمية.

فبويع مروان <بن محمد الملقب بالحمار>(24) سنة 127، رايته دكناء ذات أعلام حمر، قتل عام 132، ويقتله سقط لواء بني أمية من المشرق.

حكاية فيها عبرة وموعظة : أخرج الصولي، 25) عن محمد بن صالح، 26) قال : لما قتل مروان < الحمار> (27) قطع رأسه ووجه به الى عبد الله بن محمد بن على فنظر إليه ثم طرح ناحية فجاءت هرة فاقتلعت لسانه تمضغه، فقال عبد الله بن محمد بن على : لو لم يرنا الدهر من عجائبه الالسان مروان في فم هرة لكفى، والملك الباقي لله سبحانه.

<sup>(22)</sup> ساقط من (ف).

<sup>231}</sup> غيلان بن مسلم الدمشليء تنسب اليه الترلة النيلانية، من القدرية، تاب من الترل بالقدر على يد عمر بن عبد العزيز، ولما مات عمر جاهر بذهبه، قطليه مشام بن عبد الملك، وأحضر الاوزاعي لمناظرته، قافتي الاوراعي بتتله قصلب علي باب كيسان بدمشل بعد مائة وخسسة - 723م.

<sup>(24)</sup> سقط من (م) و (ك)

<sup>251)</sup> حنالا صرفيان، هنا أير اسمال أيراعيم بن ألمياس الكائب الشهير، وهو اخباري، له كتاب في التاريخ، توفي سنة 243هـ -857م. وهو عم الصوفى الاخر فيو يكر محمد بن يحق بن عبد الله الشطرفيي الصوفى نسبة الى جدد أبي اسماق صوف، نادم ثلاثة من خلفاء بتي العباس، الراضي والمكتفي والمقتدر، توفي سنة 335هـ - 946م، ويظير أن الصوفى الذي روى عن محمد بن صالح، هو أبراهيم لتقاريهما في تاريخ الوفاة.

<sup>(26)</sup> مصَّدُ بِنُ صَالِع بِنَ مِهِرَأَنْ يَعْرَفُ بِأَينَ النظاحِ كانَ اخْبَارِيا تَسَايةَ رائيةً، له كتاب في الدولة العباسية، وهو أولُ من صنف في الخيارها، توفي سنة 252هـ ~ 866م

<sup>(27)</sup> سِتُطُ مِنْ (م) و (ك).

## اللواء الثالث الاسود في دولة بني العباس وزُدته رايات كثيرة بعدة ملوكما(١) ملونة كاخلاقهم

وردت أحاديث كثيرة مبشرة بهذه الدولة، من ذلك حديث الترمذي :

نا يحيى(2) ابن معلى ابن منصور نا أبو بكر ابن أبي شيبة(3) نا محمد بن اسماعيل بن أبي قديك(4)عن محمد بن عبد الرحمان العامري(5) عن سهيل(6) عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس (وفيكم النبوءة والمملكة)(7) قال السيوطي : العامري ضعيف، وقال العلقمي(8) حدثنا احمد بن محمد النصيبي(9) تا ابراهيم بن المستنبر(10) نا احمد بن سعيد الجببري(11) نا عبد العزيز(12) ابن بكار بن عبد العزيز بن ابي بكرة عن أبيه عن جده أبي بكرة، قال : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (يلي ولد العباس من كل يوم تليه بنو أمية يومين، ومن كل شهر شهرين) انتهى، ذكر في تاريخ الخلفاء أحاديث عديدة من هذا الباب، (وأخبار انقراض الدولة الاموية وظهور الدولة العباسبة براح

(1) في (م) (للركهم) يضمير الملاكر

<sup>.</sup> ١٠٠ مي عمد عسرتهم، يستمير تفدير . [2] بعد الله مقال الداعدانة الكاندية بقياد، مندية من الطائد القادية

<sup>21)</sup> يحين بن معلى أبو عرائة الرازي نزيل يقداد، صدرق من الطبقة الحادية عشرة، روى عنه أبن مابعه، لم يذكروا سنة وقائه وكرنه من الحادية عشرة حسب ما في التقريب للحافظ يرشد إلى أن وقائه بعد المائتين.

<sup>3})</sup> أبر بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شببه ابراهيم، وأسطى الاصل الكرفي ثقة حافظ. من الطبقة العاشرة شرح له البطاري ومسلم وابر داوود ، والنسائي، وابن ساجة سنة 235 هـ = 749م.

<sup>(4)</sup> محمد بن اسمأعيل بن مسلم بن لبي قديك الديلي مولاهم المدني صدوق من صغار الطبقة الثامنة ترفي سنة 200هـ 810م.

<sup>(5)</sup> محمد بن عبد الرحمان بن ثويان العامري عامر قريش المدني ثقة، طرح له الجماعة من الطبقة الثالثة، قال السيوطي،العامري صميف والذي في التقريب انه ثقة، ولعله التيس على السيوطي يعامري آخر ضميف ولامر ما قال المافظ عامر قريش، وفي الخلاصة، وثقه النسائي.

<sup>(6)</sup> سهيل بن أبي صالح ذكران المدني، صدرق تغير حفظه باخرة، خرج له الجماعة وروى له البخاري مقرونا وتعليقا هو من الطبقة السادسة ت في خلافة المصرور.

<sup>(7)</sup> أخرجه أبر نميم في دلائل النبوة، وأبن عدى في الكامل، وأبن عساكر من طرق عن أبي قديك.

<sup>(8)</sup> كمّا في النسخ كلهًا، وهو خطّاً صوابه العقيلي، وهوأبو جعفر محدد بن عسرو بن سوسيّ العقيلي مصغرا الحافظ الكبير الثقة العالم بالحديث توفي سنة 323هـ - 934م.

<sup>(9)</sup> لم تلف على مصدر يعرفنا يهذا النصيبي.

<sup>(10)</sup> أبرامهم بن المستنبر العرولي بعنم المين الناجي البصري، صدوق وبغرب من الطبقة الحادية عشرة، كان حيا يعد المائتين

<sup>(12)</sup> عبد العزيز بن يكار، وفي الميزان حديثه غير معفرظ، ومشاه يعضهم وقد اورد المقيئي في كتاب الضعفاء في ترجمته هذا الحديث الباطل، وتقف الحافظ في اللسان، قال الاسيرطي في تاريخ الخلفاء، حديث أورده ابن الجرزي في المرضرعات و واعله يكار، رئيس كما قال، فان يكارة لم يتهم يكذب ولا وضع، وقالً في اللالي، ان يكارا روى له ابر داوود والترمذي وابن ماجه، ودافع عن الحديث با في تاريخ الخلفاء.

وأسع جداً، ولسنا يصدده} (13).

ولما قتل مروان يويع ابر العباس السفاح سنة 132فهر صاحب الراية الاولى من هذا اللواء ورأيته شديدة الحمرة، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب بن هاشم توفي عام 137.

فبويع أخوه ابو جعفر المنصور، واسمه أيضا عبد الله، رايته حمراً ، ذات اذيال خضر، توفى عام 158.

ثم ولى ولده محمد المهدي، رايته خضراء، مات سنة 169.

ثم بويع ولده موسى الهادي، ورايته بين كدرة وحمرة، مات 170.

ثم بويع أخوه الرشيد هاورن ذو الراية العالية الخضراء، ومات 193.

ثم ولي ولده الأمين محمد بعهد أبيه، رايته بين غبرة واصفرار وزرقة قتل عام 198.

ثم بويع أخوه المامون عبد الله بعهد أبيه ولكن استعجله قبل الايان، رايته حمراً ، ذات أعلام زرق من أجل دعائه الى خلق القرآن مات عام 218. ثم ولى أخوه المعتصم محمد، رايته بين حمرة وزرقة مات 226.

ثم بويع ولده الواثق هاورن، رايته بين اخضرار وازرقاق، مات عام 232.

ثم بويع أخوه المتوكل جعفر ذو الراية الصفراء ذات الأعلام البيض، قتل عام 249.

ثم بويع ولده قاتله محمد المنتصر، رايته زرقاء منكسفة، مات 250.

ثم بويع أبن عمد احمد المستعين، وعزل بالمعتز بن المتوكل عام 252، وايتاهما 141، دكناوان. ثم بويع جعفر المهتدي بن الواثق المشبه لعمر بن عبد العزيز في العدل ومحبة الخير واهله، رايته خضراء، قتل عام 270. ثم بويع بويع المعتضد ابن الموفق، رايته خضراء مرفلة مات عام 270. ثم بويع ولده على المكتفي، رايته حمراء، مات عام 295. ثم بويع جعفر المقتدر، رايته غبراء منكسفة، خلع مرتين، وقتل عام 321، في أيامه أخذ القرامط الحجر الاسود، وانقطع الحج. ثم بويع أخوه محمد القاهر، رايته منخرقة منكسفة بتراء، خلع وسمل، وتكفف الناس في الجامع يوم جمعة عام 322. ثم بويع الراضي بن المقتدر، رايته حمراء مشرقة، مات عام 329. ثم بويع الراضي بن المقتدر، رايته حمراء مشرقة، مات عام 329. ثم بويع

<sup>(13)</sup> سالمط من الاصل ومن (لم) فاضلناه من (م).

<sup>(14)</sup> كمَّة بالاصل وفي (م) و (ف) وابتها بافراد ُلفظ الرابة.

١٠١ المذكور في كتب الثاريخ إن الذي يتبح المهتدى في السلسطة هو المعتمد هـ 256 هـ 870 م ثم بويع المعتمشد.

أخوه ابراهيم المتقي، ورايته مغبرة بالية، خلع وقبض على كاتبه ابن مقلة وسمل عام 333 ويقي مسجونا الى ان ماتّ عام 357 بعد إقامته في السجن 25 سنة. فلما خلع بويع المستكفى عبد الله بن المكتفى، رايشه دسماء متسخة، خلع وسمل ونهب، مات عام 334 بل هذه سنة خلعه، أما رفاته فسنة 338، فهؤلاء الثلاثة كلهم سملواً، ولما سمع القاهر أن المتقي سمل قال : صرنا شيخين أعميين لا بد لنا من ثالث، فكَّان كذلك، فسملَّ المكتفى. ثم بويع المطيع بن المقتدر، رايته حمراء مخرقة، صودر بأربعمائة الف حتى باع فيها قماشه، ثم خلع نفسه وبايع لولده عبد الكريم الطائع عام 363 ثم يويع الطائع ورايته غبراء واهية، خلع ونهب وسجن الى ان مات عام 383. ثم بويع أحمد القادر عام 381 قبلَ موت الطائع، رايته حمراء طويلة، ، مات عام 422. وبويع بعده ولده القائم بأمر الله، رايته بين خضرة ودكونة، فيها أعلام بيض، قبض عليه ثم رد الى الخلافة، زوج بنته للسلطان قهرا، مات عام 467 انحلت حجامته وهو نائم. ثم بويع ولاه المقتدي، رايته حسراء مشرقة رفافة، مات فجأة عام 487. ثم بويع بعده ولده المستظهر، رايته منكسفة اللون، فيها اعلام خضر، وفي أيامه أخذت الفرنج بيت المقدس، وهو الذي وجه الخلعة واللواء لأمير المسلمين يوسف بن تأشَّفين، وسماه أمير المسلمين، مات عام 529. ثم بويع ولده الفيضل المسترشد، رايته من احسن رايات قومه، حمراء فيها قليل كدرة، قتلته الباطنية غدرا في مجلسه عام 529. ثم يويع ولده متصور الراشد، ولد مسدود الدبر ﴿لَّا مَخْرَجَ لَهُ ﴿15) فَـفَـٰتُحَ بِأَلَّةَ مِنْ ذَهِبٍ، رَايِتُـهُ زَرِقًا ءَ ملطخة (16) قتل عام 532. ثم بويع المقتفي، رايته واهية مغيرة مات عام 555. ثم بويع بعده ولده المستنجد، رايته خضراء غيل الى البياض، قتل مسجونا في حمام عام 566. ثم بويع ولده المستضئ، رايته حمراء مغبرة، مات عام 575 ثم بويع ولده الناصر أحمد، رايته حمراء مشرقة مرفلة، في ايامه سنة 583 كانت الفتوحات العظام على المسلمين، اعظمها أخذ بيت المقدس من الفرنج بعدما بقيت بأيديهم 91 سنة، والآخذ لها منهم هو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمه الله تعالى.

<sup>(15)</sup> ساقط من (م) و (اب)

<sup>(16)</sup> كمَّا بالاصل وَفِي (م) و (ف) متلطخة

فائدة عجيبة : ذكر الجلال السيوطي رحمه الله وكذلك محيى الدين بن العربي في الغتوجات عن أبي الحكم عبيد السيلام بن برجان(١٦) في تفسسيره في سورة الروم أن بيت المقدس يبقى بيد الروم الى سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة ثم يغلبون ويفتح ويصير دار إسلام الى آخر الابد، أخذ ذلك من حساب الآية، فكان الامر كذلك، قال أبو شامة(١٤) وهذا الذي ذكره ابن برجان من عجائب ما اتفق، وقد مات ابن برجان قبل ذلك بدهر انتهى. (قلت بنحو خمسين سنة، فانه مات عام 536 وكان فتح بيت المقدس عام 583}(19) انتهى، وقد ذكر محيى الدين في الفترحات كيفية حساب الآية واستخراج ذلك منها، والمراد بالاية قوله تعالى الله غلبت الدويه في ادنم الأرش وهم من بعد غلبهم سيغلبون) برزاية فستح اللام في غلبت،20١ وضم الباء في سيغلبون انتهى، <ذكر ذلك>21١) في الصفحة 65 من السفر الاول من الفتوحات، ثم أعاد الكلام عليه في السفر الرابع في الصفحة 242 فيقيال: ولقيد كنت في مبدينة فياس سنة 591 وعساكر الموحدين(22) قد عبرت الى الاندلس لقتال العدو حين استفحل أمره على الاسلام فلقيت رجلا من رجال الله ولا أزكى أحدا على الله تعالى، وكان من أخص أودائي، فسألنى : ما تقول في هذا الجيش هل يفتح له وينصر في هذه السنة أم لا ؟ فقلت له : ما عندك في ذلك ؟ فقال : ان الله تعالى قد ذكر ووعد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الفتح في هذه السنة وبشر نبيه بذلك في كتابه الذي أنزل عليه، وهو قوله تعالى اإنا فتحنا لك فتحا

<sup>171)</sup> عبد السلام بن عبد الرحمان ابن أبي الرجال، وبعرف بابن برجان، كان من أجل رجال المترب في علم الكلام، عارفا بلغة العرب وقد التغسير المشهور الذي سلك فيه مناجع الصرفية العارفين أصحاب الاحزال، والذي كان سببا في تقريبه من اشبيلية الى مراكش صحبة الامام ابن العمام ابن العريف وابي يكر محمد بن الحسين الميروقي، قال ابن الابار في معجمه، وكانوا قطا وأحدا في الانتحال، والاتصال بصلاحية الاحزال، ولابي الحكم التقول عليهما، وفي حلة الصلة، كان منقيدا في. نظره بطراهر الكتاب والسنة، بريتا من تعميق الياطنية بعيدا من قمة الطاهرية توفي على التحقيق سنة 536ه 1141م ودفن يرحية الزرع براكش وبنيت عليه فية رفيعة رغم كبد الاعداء وسعايتهم.

<sup>(18)</sup> أي في الروشتين ج 2 ص 113 وأبر شامة هر عبد الرحمان بن اسعاعيل المقدس الاصل الدمشقي الشافعي مؤلف الروضتين وذيلهماء وكشف حال بني عبيد، واصبب ببلوي أذ دخل عليه رجلان الى بهته ومعهدا فترى فضرياه ضريا ميرها فجاد يشلف منه ولم يدر به أحد ولا أغاله- والصلحاء واكابر الكامي، منه ولم يدر به أحد ولا أغاله- والعلماء واكابر الكامي، وذكر جملة من الملماء المتحزر بسبب الرقيعة في السلف الصالع بيرجم الله الجميع توفي سنة 665هـ -1266م.

<sup>(19)</sup> زيادة من (م).

<sup>(20)</sup> في (م) و (أن) (برواية فتح الغين واللام في غلبت).

<sup>· (21)</sup> سائط من (ف).

<sup>(22)</sup> كذا بالأصل ومثله في أم) وفي (ف) (المسلمين بدل المرحدين).

مبيناً فموضع البشرى (فتحا مبيناً) من غير تكرار الألف، فإنها لاطلاق الوقيوف في تمَّام الآية، فانظر اعدادها بحساب الجمل، فنظرت فاذا هو الفتح يكون في سنة احدي وتسعين وخمسمائة، ثم جزت الى الاندلس الى أن قبال : هذا عاينته، فاخذنا للفاء ثمانين، والتاء أربعمائة، وللحاء ثمانية، وللألف واحدا، وللميم أربعين، وللياء اثنين، وللياء عشرة، وللنون خمسين، وللألف واحدا، وللميم أربعين، وللباء اثنين، وللباء عشرة، وللنون خمسين، والألف قد أخذنا <عددها>(23) فكان المجموع 591 كلها سنون من الهجرة الى هذه السنة، فهذا من الفتح الالهي لهذا الشخص، وكذلك ما ذكرناه من فتح بيت المقدس فيما اجتمع بالضرب في (آلم غلبت الروم) مع البضع من السُّنين المذكور فيه بالحسابين الجمل الصغيَّر والكُبير، فظهر بذلكُ فتح بيت المقدس، وقد ذكرناه فيما تقدم من هذا الكتاب في باب الحروف، رهر أن البضع جعلناه ثمانية لكون فتح مكة كان سنة ثمان، ثم آخذنا بالجمل الصغير (آلم) ثمانية فأسقطنا الواحد لكون الاس يطلب طرحه لصحة العدد في أصل الضرب في الحساب الرومي، والفتح الها كان في الروم الذين كانوا بالبيت المقدس(24) فأضفنا ثمانية البضع آلى ما اجتمع من (ألم) يعد طرح الاس فكان خمسة عشر، ثم رجعنا الى الجمل الكبير فضربنا واحدا وسبعين وهو عدد (الم) بالجمل الصغير في ثمانية، والكل سنون لانه قبال (في يضع سنين) فكان المجموع 568 فجمعناها الى 15 التي في الجمل الصغير فكان المجموع 583 وفينها كان فتح بيت المقدِس، وهذا العلم من هذه الحضرة ولكن عبد السلام أبو الحكم بن برجان ما أخذه من هذا الوجه، فوقع له غلط ولم يشعر به، وقد بيناه لبعض أصحابنا فتبين له انه غلط في ذلك، ولكن قارب الامر، وسبب ذلك أنه أدخل عليه علما آخر فاقسده انتهى، كلام محيى الدين بن العربي.

< وذكر القاضي أبن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة محي الدين(25) ابن زكي الدين الدمشقي ما نصه : ولما فتح السلطان صلاح الدين مدينة حلب سنة 579 أنشده القاضي محيي الدين المذكور قصيدة

<sup>(23)</sup> سالط من (ف).

<sup>(24)</sup> كمَّا بالأصل وسئله في (ف) أما (م) فقيها بهت القدس

<sup>(25)</sup> ابر المعالي محسد بن على بن ركن الدين الدمشقى الشاقعي الملتب يحيي الدين، المعروف ياين ركن الدين قليه أديب وله انتاج شعري وتشري ولي القضاء يدمشق ترقى سنة 598هـ ~1201م.

بانية أجاد فيها كل الاجادة، وكان من جملتها بيت، وهو متداول بين الناس وهو :

وفتحك القلعة الشهباء في صغر مبشر بغتوج القدس في رجب فكان كما قال، فإن القدس فتحت لثلاث بقين من رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة وقيل لمحبي الدين: من أين لك هذا ؟ فقال أخذته من تقسير ابن برجان في قوله تعالى (ألم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سبغلبون في بضع سنين) انتهى. المراد منه، فانظر تمامه إن أردت (26) ومات الناصر عام 622.

ثم بويع ولده محمد الظاهر، رايته حمراء بالبة، خلع وسجن وقتل عام 640. ثم بويع ولده منصور المستنصر، رايته قصيرة محمرة، مات عام 646. ثم بويع ولده عبد الله المستعصم (27)، رايته مغبرة بتراء، وقتل من

جملة من قتله التتر سنة 656 هذا آخر خُلفاء بني العباس ببغداد.

ثم انتقلوا لمصر بعد خلو الدنيا من الخليفة ثلاث سنين وأول من بويع عصر الله عنهم أحمد المستنصر بن الظاهر، رايته عبراء قصيرة، فقد في الحرب عام 660.

ثم بويع الحاكم، ورايته دسماء واهية، مات عام 701.

ثم بويع ولدة المستكفي، رايته دكناء مات عام 740. ثم بويع الواثق رايته زرقاء خلع عام 742 ثم بويع الحاكم رايته بالية مات عام 753 ثم بويع المعتضد رايته حمراء متسخة مات عام 773 ثم بويع المتوكل، رايته دكناء مستطيلة مرقوعة، خلع ثم أعيد الى ان مات عام 29،788) وكان (30).

بويع الواثق عمر بن ابراهيم <لما خلع المتوكل، ورايته بترا، مغبرة مات سنة 788. ثم بويع أخوه زكريا، بن ابراهيم> 311) رايته كراية أخيه، خلع عام 791 ثم أعيد المتوكل الى أن مات سنة 808. ثم بويع المستعين بن المتوكل، رايته غبرا، معلمة، مات عام 815 (32). ثم بويع أخوه <المعتضد

<sup>(26)</sup> ساقط من أم) ومن (ف) هو ما يين القرسين

<sup>(27)</sup> في ميم المتصم رهو خطأ.

<sup>(28)</sup> كنا بالاصل وفي (م) و (ف) منها

<sup>(29)</sup> قرلد إلى إن ماتُ سنَّة 788 خطأ، لإن المتركل لم يمت الاسنة 808 كما سياتي قريبا.

<sup>(30)</sup> كُمَّا بالأصل ومثله في (م) أما (ك) فقيها (ثم) بدُّلُ وكان.

<sup>(31)</sup> سقط من (م) و (ف).

<sup>(32)</sup> الذي في حسن المحاضرة وتاريخ الحلفاء، أنَّ وفاة المستمين كانت سنة 854

بن المتركل، رايته مصفرة متسخة، مات عام 859. ثم بويع أخسوه المستكفي، رايته حمراء مشرقة،(33)>(34). ثم بويع أخوه محمد القائم، رايته حمراء، خلع عام 35،863). ثم بويع أخوه المستنجد، رايته حمراء ذات أعلام بيض، مات عام 884.

ثم بويع المتوكل رايته محمرة بالية، مات عام 903. ثم بويع ولده يعقوب المستمسك، رايته دارسة ساكنة الرياح، أقام في الخلافة الى أن كف <بصره>(36). فبويع ولده محمد بن يعقوب، فأخذ راية أبيه الى أن أسره سليم خاقان العثماني في أخبار مختلفة، وكان ذلك آخر العهد بالدولة العباسية وتقويض أبنيتها من العالم، ولله سبحانه البقاء الذي لايزول، وحده لاشريك له.

<sup>(33)</sup> المسجيح أنّ وقاله كانت سنة 884هـ.

<sup>: 34)</sup> سالط من (م) و (ف) ما بين القرسين

<sup>(35)</sup> الآي في تأريخ الخلفاء للسيوطي، وفي حسن المعاصرة. أن القائم خلع سنة 859هـ وكانت وفاته سنة 863هـ

<sup>(36)</sup> سِلْطُ مِنْ (ك).

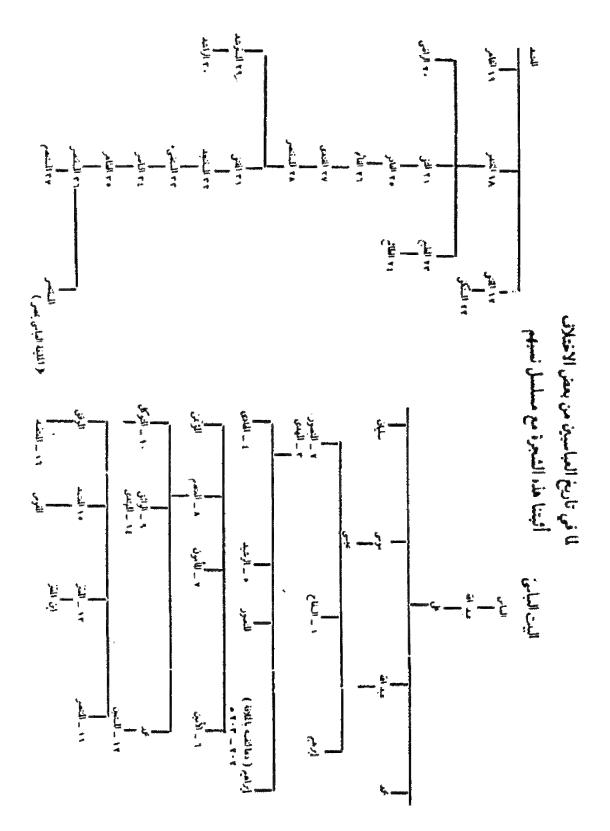

| ر إليه طنزلك على دأس                                                       | رين أم يائي فغرب<br>رينها ويلك طوالك               | أي بلاد ألديل فاستع                                                         | طلب طغولك من أخيه                                                     | 1111 - 4011 | irri    | ١٦٢٥   | 114.  | 114.     | 111.  | ī         | 1110     | 1117    | 3.9-1 | 1.40   | 1-71               | 111      | 445           | 229       | 333    | -37                     | P 172                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--------|-------|----------|-------|-----------|----------|---------|-------|--------|--------------------|----------|---------------|-----------|--------|-------------------------|----------------------------|--|
| مع بقلة حصيته فعسا                                                         | ید در این الاثیر ان ط<br>خفتاه ، تم دادی انظر      | والمدن الفلاح                                                               | على أن الحلاف قد دب بين أفراد البيت السلجوق . فقد طلب طنو لماك من أخي | المنت       | المنتمر | الظاهر | يتامر | المستنهى | 1     | التنى     | الراعد   | المتزيد | 11-14 | المتدى | ال <sub>ا</sub> ال | تقادر    | ر<br>آيا<br>س | J.        | المنكي | <u>راً:</u>             | الواضى                     |  |
| ما كان يدد من القلاع ، وتحصن أيراهيم يقلمة سصينة فصسار إليه طنرلك على وأمي | جابه احرام إلى ما طلب . و<br>علاد احدى عباره وفطعت | أرامي بنال أن يسم إليه مدية ممذان وما يده من القلاع اللي يلاد الديل . فاستع |                                                                       | 107 - 11.   | 117     | 755    | eve   | 110      | 000   | or.       | 071      | 710     | AV 3  | AL3    | 244                | 174      | 414           | 771       | -      | 777                     | ****                       |  |
| ما کان بیده                                                                |                                                    | الرامج ينال                                                                 | على أن ا                                                              | 7           | 3       | 7      | 2     | 4        | 77    | 2         | 7.       | 7       | \$    | 7      | 3                  | 40       | 12            | 7         | 77     | 2                       | 7                          |  |
| \rr                                                                        | ٨٠,                                                | 1.1                                                                         | 710                                                                   | ٠٧٨         | NA      | 117    | אזי   | 11.7     | 7£V   | 737       | ٨٢٢      | >3      | ;     |        | * *                | <b>*</b> | ,             | ٧٥, · · · |        |                         |                            |  |
|                                                                            |                                                    |                                                                             |                                                                       |             |         |        |       |          |       |           | _        |         |       |        |                    |          |               |           |        | 1407                    | ماسين                      |  |
| الآلام                                                                     | التندر                                             | المكن                                                                       | الدينا                                                                | الت         | الميتدى | المتز  | التين | Hitta    | الميم | القور الم | <u>م</u> |         |       | ¥      | 1. 9               |          |               |           |        | 1707 - 101 / .07 - 1881 | نعلسل نسب الخلفاء الماسيين |  |
| 44.                                                                        | 17.0                                               | ***                                                                         | 74,                                                                   | 401         | ₹ep     | 707    | ¥\$\$ | V1V      | ירי   | 414       | 417<br>A | Ś       | Ē.    | i i    | Υ· ;               | 17       | <u>.</u>      | วั        | * 17.4 | - 14.4                  | تمليل                      |  |

# اللواء الرابع الازرق في دولة بني عبيد بمصر وزدته رايات بعدد ملوكهم ملونة بالوان اخلاقهم

قد كنت عرمت على أن لا أذكر هذا اللواء لان العلماء المعتبرين أطبقوا على انهم ليسوا من خلفاء هذه الملة، وعلى انهم لا نسب لهم يتصل ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كذبوا قيما أدعوا من ذلك، قال الجلال السيوطي رضي الله عنه في تاريخ الحلفاء : ولم أورد أحدا من أمراء العبيديين لان إمامتهم غير صحيحة لامور: منها انهم غير قرشيين، وانمايدعوهم بالفاطميين جهلة العوام، والا فجدهم مجوسي، قال القاضي عبد الجبار البصري (١) اسم جد الامراء المصريين سعيد، كان أبوه يهوديا حدادا بسلمية، وقال القاضي ابو بكر البقلاني ما نصه : القداح:2) جد عبيد الله الذي تسمى بالمهدى كان مجوسيا. ودخل عبيد الله المغرب وادعى انه علوي، ولم يعرقه احد من علماء النسب، وسماهم جهلة الناس فاطميين، وقال ابن خَلَكَانُ : أَكِثْرُ أَهُلُ العَلْمُ لا يُصحَّمُونَ نَسَبُ عَبِيدُ اللَّهُ الْمُهَدِي جَدّ أمراء مصر انتهى، وقال الذهبي : المحققون متفقون على ان عبيد الله المهدي ليس بعلوي، وما احسن ما قاله حفيده المعز صاحب القاهرة، وقد سأله الشريف ابن طباطبا(3) العلوي عن نسبهم، فسل نصف سيفه من الغمد فقال : هذا نسبي، ونثر على الحاضرين والامراء الذهب وقال : هذا حسبي انتهى، ومنها أن اكثرهم زنادقة خارجون عن الاسلام، منهم من أظهر سب الانبياء، ومنهم من أباح الخمر والزني، ومنهم من امر بالسجود له، والخير منهم رافضي خبيث يسب الصحابة، ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم

11) ابر الحسن عبد الجيار بن احمد الهمثائي، شيخ المعزلة في وقته مؤلف كبير، قبل أن له أربعمائة الف ورقة بما صنف في كل غن، ورغم اعتزاله فانه كان شافعياء توفي سنة 415 هـ - 1024 م.

<sup>21}</sup> قال الشيال في تعليق له على اتماط الحنفاء عند ذكر مبدئ القداح، اختلفت الآراء اختلاقا كثيراً عند بيان حقيقة مبدؤن القداح، فكتاب السنة، من مؤرخين وفقها - يشكرون انتساب الدولة الفاطمية الى على وفاطمة ويؤكنون نسبتها الى ميمون القداح ويقرلون انه كان فارسية صجوسها من الاحراز، وأنه تطاهم بالاسلام والنشيع والدعرة لآل البيت، فقيض عليه واودع سجن الكوفة في اواخر عهد المنصود، وبعد خرجه من السجن أدعى أنه من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق الى أن لميحت دعوته في عهد أولاده الحلفاء الفاطميين، في ترجسته خلط كبير يعلم من كتب الملل والنحل وكتب المستشرقين الذين يدافعون عند توفي سنة 100 هـ -138

<sup>(3)</sup> اير محمد عبد الله بن احمد بن علي بن الحسن بن ابراهيم طياطيا وقضيته التي أشار لها المؤلف قدس الله روحه يانها وقعت له مع المعز العبيدي قبي منافعته لتاريخ وقائد، لان المعز دخل مصر سنة 362 هـ-972 م. وابن طياطيا توثي سنة 348 هـ-959 م قال ابن خلكان، ولسل صاحب الرقعة كان ولده.

بيعة، ولا تصع لهم امامة، قال الذهبي: كان القائم بن المهدي شرا من ابيه زنديقا ملعونا أظهر سب الانبياء وقال: وكان العبيديون شرا من التتر على ملة الاسلام، وقال أبو الحسن القابسي(4) ان الذين قتلهم عبيد الله وينوه من العلماء والعباد اربعة آلاف ليردهم على(5) الترضي عن(6) الصحابة فاختاروا الموت، ويا حبذا لو كان رافضيا فقط، ولكنه زنديق، قال القاضي عياض: سئل أبو محمد القيرواني الكتراني(7) من علماء المالكية عمن أكرهه بنو عبيد أمراء مصر على الدخول في دعوتهم او يقتل ؟ فقال يختار القتل، ولا يعذر احد بهذا الأمر، قال : كان اول دخولهم قبل ان يعرف امرهم، واما بعد فقد وجب الفرار، فلا يعذر احد بالخرف لان المقام في موضع يطلب من اهله تعطيل الشرائع حرام لا يجوز، وانما أقام من أقام من الفقهاء على المباينة لهم لئلا يخلو المسلمون ممن يهديهم فيفتنونهم(8) عن دينهم، قال يوسف الرعبني(9) أجمع العلماء يهديهم فيفتنونهم(8) عن دينهم، قال يوسف الرعبني(9) أجمع العلماء بالقيروان على أن حال بني عبيد حال المرتدين والزنادقة لما أظهروا من خلاف الشريعة انتهى كلام الجلال السيوطى باختصار.

قإذا تقرر هذا فقد كان مقتضاه أن لايذكروا مع خلفاء المسلمين، ولكن ذكرناهم جمعا للنظائر، ولأن١٥١ العلامة «القاضي>١١١) ابن خلدون صحح نسبهم وشدد على من تفاهم من الفاطمية وبالغ في ذلك، وقال ان كونهم فساقا لا يوجب نفيهم عن نسبهم الشابت بزعمه، ولا يمكن نفي إمامتهم التي استقرت بالتغلب، هذا حاصل كلامه، وإن كان للبحث معه في ذلك مجال، فلهذا ذكرناهم مقتصرين على مجرد سرد وفياتهم فنقول:

<sup>(4)</sup> ابر الحسن علي بن محمد بن خلف العروف بالقابسي كان أماما في علم الحديث وما يتعلق به، ومن أهم مؤلفاته، كتاب الملخص في الحديث جمع فيه ما انصل استاده من حديث الامام مالك في كتاب المرطأ رواية ابن القاسم، كما أنه أول من أدخل رواية البخاري لاغريلية، أذ لم يصل سند البخاري لها الا من طريقه، وطريق ابي ذر الهروي، ترفي بالقيروان سنة 403 هـ - 1012 م.

 <sup>(5)</sup> كذا بالاصل وفي (م) و (له) عن بدله وهو الاوفق

<sup>(6)</sup> كمَّا بالاسئل رقي (م) و (أَك) على بدله

<sup>(7)</sup> لم نقف له على ترجمة.

<sup>(8)</sup> كذًا بالأصل ومثله (في) أما (م) فقيها (يقتنوهم)

 <sup>(9)</sup> لم تهتد الى تربسة حذا الرعبني بين من ينسبون الى رعين.

<sup>(10)</sup> كذًا بالأصل ومثله في (م) أما (ف) فقيها : فإن بدل : ولان.

<sup>(11)</sup> سقط من (ب).

معلوم خبر داعيتهم أبي عبيدا12) الله حسين الصنعاني ودخوله للمغرب سنة 280 فأقام مذاهب الشيعة وبشها في قبيل كتامة فنهض بهم فاقتلع (13) دولة بني الأغلب من أصلها، وتوجمه الى سجلماسة بالجنود المجندة وأخرج عبيد(14) الله المهدي وولده من السنجن، وأسند إلينه الملك سنة 296، فهو أول هذه الدولة، ﴿والذي عند القاضي شمس الدين بن خلقان في الوقيات أن ابتداء دولتهم سنة 299، وهذا هو الصحيح لأن بعضهم ضبطه بمدلول عدد ضرط> (15) وله الراية السوأي(16) الحمراء ذات الأعلام الزرق، فاستمر الى أن مات سنة 322 ثم ولي ولده محمد المدعو القائم، ورايته موروثة من أبيه، مات سنة 333 (17) ثم قام ولده اسماعيل المدعو المنصور، فأخذ تلك الراية فاستمر الى أن مات سنة 341 ثم ولى ولده بعد المدعو المعز فأخذ تلك الراية المشئومة <ومات>١٤١) سنة 365 وهو الذي دخل مصر، وانتقل ملكهم من افريقية البها سنة 362، ثم ولي بعد موته ولده نزار المدعو العزيز، والراية بعينها يتوارثونها بلا نزاع، فمات عام 386، ثم ولى <sup>ا</sup>بعده] (19) ولده المنصور الحاكم فقتل <سنة 411> ثم ولده على المدعو الظاهر، مات> (20) سنة 428 ثم ولي ابنه معد المستنصر، ومات سنة 487 فسمدة ملكه ستون سنة، قال الذهبي : ما علمنا أحدا أقام في الملك هذه المدة لا من الخلفاء ولا من السلاطين(21) ثم ولي ولده أحمد المستعلى، ومات سنة 495 ثم (ولي) (22) ولده الآمر اسمه منصور فقتل سنة 524 ثم ولي ابن عمه عبد المجيد الحافظ بن المستنصر، ومات سنة

<sup>(12)</sup> كنا بالاصل والصواب أبو عبد الله بالتكبير، وهو الحسين بن أصد المعروف بالشيعي، وبلقب بالملم، نحهد الدولة للعبيديين وتاشر دعوتهم بالمقرب كان من الدفاة الشجعان ومن أعلام الباطنية وأعيانهم توفى سنة 298 هـ -910م.

<sup>(13)</sup> كذا بالاصل ومثله (م) أما (ب) قفيها اختلع بالحاء بدأ الثاف.

<sup>(14)</sup> في (ف) عبد بدل عبيد، رمر خطأ

<sup>(15)</sup> سأتط (م) ر (ف).

<sup>(16)</sup> في (م) و (ف) السوداء يدلُّ السرأي. - 7- ما در دارا

<sup>(17)</sup> كلا بالأصل ومثله في (م) وفي (ف) البع.

<sup>(18)</sup> باقط من (ف)

<sup>(19)</sup> سائط من الأصل

<sup>(20)</sup> سائط من (م)

<sup>(21)</sup> كتب المزلف يازاء هذا على الطرة مانصه، قال مقيده عنا الله عنه، مولانا اسساعيل بن الشريف رضي الله عنه أقام ظيفة الأخيه مولانا الرشيد سبعة أعرام وملك هو سبعة وخمسين سنة فمجموع ملكه 64 سنة كما يأتي في محله إن شاء الله نمالي. (22) ساقط من الأصل.

544 ثم ولي ولده(23) الظافر، واسمه إسماعيل، وقتل سنة 549، ثم ولي ولده الفائز، واسمه عيسى، ومات سنة 555 ثم ولي العاضد عبد الله بن يوسف بن الحافظ، وخلع 567.

ثم بعد ذلك قامت(24) الدولة العثمانية بمصر أعزها الله وأيدها آمين.

(23) في (م) و (لم) يعده بدل ولده.

(24) فيَّ (ف) : أقامت وهو خطأ.

## اللواء الخامس الهبارك في دولة العثامنة(1) وهو لواء احمر طويل الذيول

والكلام على هذه الدولة وضخامتها وعزة ملة الاسلام بها لا تسعه الدفاتر، ولاتفى الاقلام الا بالاقل منه، وليس المراد هنا الا ذكر ما بلغنا من اسماء ملوكهم ووفياتهم تتميما للفائدة المطلوبة، فنقول :

أول هذه الدولة السامية الذكر: السلطان عثمان الأكبر بن أرغل، ولي الخلافة ببلاد الروم عام (2) 696: فعثمان (3) بن أرغل هذا <هو (4) أصل نسب هؤلاء الملوك، وليس كما تزعم العامة من أنهم منسوبون لسيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد حكى الأخباريون عن هذا السلطان عثمان بن أرغل أنه كان رجلا صالحا حافظا لكتاب الله تعالى ملازما لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وكان قبل الخلافة يعاني حرفة الزراعة يأكل من عمل يده عا يعانيه من تلك الحرفة، فاختاره الله تعالى للخلافة الشريفة، والمثابة المنيفة، ومن شاء الله تعالى من أولاده ونسله، وكانت ولايته 10 (5) سنين، ثم تولى (6) بعده ولده اورخان، ورايات هذا اللواء كلها محمرة إلا ما يعرض لبعضها من الاتساخ والدخن، وكانت ولايته السلطان أورخان (4)، ثم ولي ولده مراد بن أروخان، وكانت ولايته (50 سنة، ثم ولي (بعده) 17) ولده أبو جرير (8) بن مسراد 20 (9) ثم ولي السلطان محمود (11) السلطان مراد 8، ثم ولي <ولده >(11) السلطان مراد 18، ثم ولي (ولده محمد جحا (13) بن مراد 18، ثم ولي

<sup>(1)</sup> في (ف) المتسانية بدل العتامنة

<sup>(2)</sup> قبل (م) و (ف) سنة بدل عام

<sup>(3)</sup> مَن (مُ) و (ت) وعثمان مع الواو

<sup>(4)</sup> سالط من (ب)

<sup>(5)</sup> كذا بالأصل ومثله في (م) أما (الم) تقيها (عشرين سنة)

<sup>(6)</sup> في (ك) ولي

<sup>{7}</sup> ساقط من الأصبل

<sup>(8)</sup> كذَا في النسخ المعتمدة، وصوابه أبو زيد.

<sup>(9)</sup> الذي في المرابع أن ولايته كانت 14 سنة.

<sup>(10)</sup> كِنَا فِي الأَصِلُ والصَوَابِ (محمد)

<sup>(11)</sup> سائط من (ب)

<sup>(12)</sup> كذا بالأصرل والصراب محمد كما تبهتا عليه سابقا.

<sup>(13)</sup> كنا أن النسخ.

السلطان أبو يزيد ين محيد ابن(14) جحا 32، ثم ولى السلطان سليم أبو الفتح بن أبي(15) يزيد، وهو الذي ملك مصر من يد الغوري، وحكايته في الاقدام على محاربة الغبوري(16) مع الخليفة العباسي(17) مشهورة، وحاصلها أنه استفتى علماء حضرته هل يجوز له ذلك فأفتوه بعدم الجواز كما هو ظاهر الحال، الا الكمال بن أبي شريف(١٤) فإنه كان حاضرا ساكتا، فقال له سليم : ما لك لم تتكلم؟ فقال : إن تكلمت خالفت هؤلاء، فقال <له> (19) إنه يجوز لك ذلك، وإنك مالك لهذه البلدة في هذه السنة، وإن ذلك في كتاب الله تعالى، فضحك منه العلماء لما سمعوا هذا الكلام، فقال <له سلَّيم(20)> ما الدليل على هذا ؟ وفي أبي آية من القرآن ؟ فقالُ <له> 211) سلهم قإن عجزوا أجبتك وبينته لك، فسألهم فقالو نحن عاجزون، فقال لهم الكمال لابد من تأجيلكم، فإذا مضى الاجل بينته لكم، فقالوا ما قلناه لكُ الآن هو الذي نقوله (لك) 221 بعد الآجل، فقال : لابد من ذلك، فأجلهم السلطان اجلا، فلما حضروا بعد الأجل قال له الكمال: يا مولانا، الآية في قبوله تعالى (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) فلما سمع العلماء ذلك ضحكوا أكثر من الأول، وقالوا له : ياهذا أيس هذه الآية عماً نحن فيمه ؟ فقال لهم أحضروا بالكم، قوله تعالى (ولقد ...) في قوة سليم، فإن عدد (ولقد) 140 كعدد سليم 140 فهو في قوة النداء، كأنه قيل ياسليم، وقوله تعالى (كتينا في الزبور) جواب النداء، أي كِتبنا في القرآن أو <في > <23) اللوح المحفوظ، وقوله (من بعد الذكر) أي من بعد هذه المدة التّي هي مدلولَ الذكر أي عدده <بإسقاط التعريف، وذلك 920 وإن كان الذي أرخوا به دخول سليم مصر هو 923 فليتأمل، وربما يقال إن البعدية من قوله (من بعد الذكر) تصدق بما

<sup>(14)</sup> كذا في التسخ

<sup>(15)</sup> في (م) و (لد) (بن يزيد)

<sup>161)</sup> هُرُ قَانَصُوهُ الفَرْزِي أَخْرُ مَلُوكًا الجُرَاكِسَةُ، كَانَ وَا رَأَي وَدَهَاهُ، تَرَقِي قَتِيلًا سَنَة 922 هـ ~ 1516م. -175 مُرَّ قَانِيلًا سَنَّةً عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

<sup>(17)</sup> هو محيد المشركل بن يعقرب المستمسك، أقر خلفاء بني العباس بجسر ترفي سنة 950 هـ - 1543م. (18) إذا الدال كالراق من من المستمسك، أقر خلفاء بني العباس بجسر الرفي سنة 150 هـ - 1543م.

<sup>(18)</sup> ابر الممالي كمالًا الدين محمد بن الأمير ناصر الدين محمد المعروف يابن ابن شريف للقدسي الشاقمي ترفي سنة 905 ه -1499م.

<sup>(19)</sup> سالط من (م) ر (ف)

<sup>201)</sup> ساقط من (ف).

<sup>(21)</sup> سالمط من (م) و (**ل**)

<sup>(22)</sup> إضافة من (ف).

<sup>(23)</sup> ساقط من (ف)

قرب كالواحد والعشرين والاثنين والعشرين والثلاثة والعشرين> 24١) وقوله (أن الأرض) المراد بها (25) عند الأكثرين (26) مصر، وقوله (يرثها عبادى الصالحون) لاشك أنه ليس في الارض اليوم جند أصلح من جند مولانا السلطان من إقامة الجهاد ونصر الدين وحماية المسلمين، فلما سمع العلماء <ذلك> (27) أذعنوا فقالوا له : سلمنا هذا، فأين دليل جواز قتالهم ؟ فقال له : يامولانا، انو أنك تريد الحج والجواز من مصر واكتب الى الغورى واستأذنه في الجواز فإنه مانعك بلا شك، فيباح لك قتاله، فكان الامر كما قال بإذن الله سبحانه، <ومثل> (28) هذا الاخذَّ الذي أخذه الكمال من الآية المذكورة تقدم مثله في لواء العباسيين في ترجمة الناصر عن بن برجان في تفسيره في صورة الروم، فراجعه، فلما ملك سليم مصر واستأصل دولة الغورى أقام بمصر سنتين ونصفا وتوفي بها، ثم ولي ولده السلطان سليمان، ثم ولده السلطان احمد، ثم ولده السلطان مصطفى مدة يسيرة جدا، ثم السلطان عشمان المقتول ظلماً، ثم ولى السلطان مصطفى ولاية ثانية، ثم ولي يعده السلطان امرض (29) بن أحمد، ثم السلطان ابراهيم، ثم السلطان مصطفى، ثم السلطان احمد، ثم السلطان محمود ولد أخيه، ثم أخوه السلطان عثمان، ثم السلطان مصطفى بن احمد المذكور، ثم أخوه السلطان احمد، هذا كان هو السلطان في عام 1178، هكذا وجدناه مصححا عليه من غير رواية عن ثقة، وفيه مخالفة ماعند الزياني، فإنه سرد ملوكهم هكذا : عشمان، ورخان، مراد، محمد، مراد، <محمد>30١) يزيد، سليم، سليمان، سليم، مراد، محمد، أحمد، مصطفى، عثمان، مصطفى، مراد، ابراهیم، محمد، سلیمان، احمد، مصطفی،عثمان، محمود، عثمان، مصطفى، حميد، سليم، مصطفى، محمود، انتهى، وهكذا كان في تاريخ 1231، وقيما ذكره أيضًا مخالفة لقاعدة ذكرها، وهي أنه زعم أنه ضبطً بها عبمود هذا النسب فقال: إن المتكرر منه ثلاثة أسماء: محمد

<sup>(24)</sup> سالط من (م) و (ك)

<sup>(25)</sup> في (م) و (ف) بالأرض

<sup>(26)</sup> في (مًا و (ب) الأكثر

<sup>(27)</sup> ساقط من (ك)

<sup>(28)</sup> ساقط من (م)

<sup>(29)</sup> كذا بالأصل، وصوابه (مراد)

<sup>(30)</sup> ساقط من أم).

ومصطفى، ومراد، كل من هذه الثلاثة أربع مرات، وعثمان وسليم واحمد تتكرر كل من هذه الثلاثة ثلاث مرات، ومحمود وسليمان ويزيد تكرر كل من هذه الثلاثة مرتين، والباقي هو ورخان وابراهيم وحميد كل من هذه الثلاثة مغرد، فوجدنا مصطفى تكرر في العمود ست مرات، وهو عنده في الضابط المذكور أربع مرات، والخطب في ذلك قريب.

هذا آخر ما أردنا ذكره من هذا الجناح الأيمن من الجيش العرمرم.

والله المستعان على المراد.

# الجناح الأيسر من الجيش العرمرم في دول المغرب من الخلفاء أولي المنصب المعظم

قد ذكرنا أن المقصود بالذات في هذا الجبش إنما هو القلب، وأما أطرافه الأربعة فبالتبع والاستطراد على غاية الاختصار ليقع التفرغ لما هو المراد بالذات فنقول:

أما دول افريقيا ومن تداولها من الامراء في صدرالاسلام الى زمن هارون الرشيد فهو براح متسع تكفل به الكتب المبسوطة وأما مايعد ذلك من ملوك صنهاجة الأغالبة وأمثالهم من زناتة فإنهم ليسو بخلائف، وإغاهم أمراء تحت ولاية غيرهم، وإن كانت هذه الدول المذكورة ربا تزاحم الأثمة الكبار، بمناكبها في القوة والافتتخار، ولكن نحن لا نذكر الا الأئمة الخلائف، لا مطلق الامراء من سائر الطرائف وألوية هذا الجناح سبعة : لواء الأدارسة، ولواء الامويين المعاصرين لهم بالأندلس ولواء المرابطين، ولواء الموحدين، ولواء المعديين.

## اللواء الأول من الجناح الأيسر الرفاف في دولة الأدارسة الأشراف

هذا اللواء عال أحمر رفاف، له أذيال قصار، مرفوع بيمين العز في جميع البسائط المغربية والقرى والأمصار، ورايات هذا اللواء كلها حمر غير ناصعة الا الأولين فإنهما مشرقتان غاية الاشراق، وإلا راية يحيى بن ادريس بن ادريس فرايته عالية حمراء إلا أن اسقلها أدخن، أما خبر دخول المولى ادريس بن عبد الله الكامل لبلاد المغرب في زمن الهادي العباسي فإنه معلوم مشهور في جميع الدفاتر والدواوين مذكور، وكان بلوغه الى مدينة وليلي سنة 172.

فائدة : ذكر العلامة القاضي أبو القاسم العميري(1) في فهرسته عن

<sup>11)</sup> أبر القاسم بن سميد بن أبي القاسم المعيري يفتح الدين نسبة الى بني عمير فرقة من تادلا الجابري الشادلي آخر ادباء وقطاة العدل بحكتاس ترفي سنة -1178 هـ - 1764م.

تكميل التقييد لابن غازي(2) أن مدينة وليلي هي المسماة بقصر فرعون الذي بقي المسماة بقصر فرعون الذي بقي أثر بناء قرب زاوية زرهون وذلك البناء هو طابخة التي كانت في زمن مالك وابن القاسم(3) انتهى.

ونزل مولانا ادريس على رئيس البرابر حينئذ عبد المجيد الوربي،4) الاباضي المعتزلي، فغرح بذلك وبالغ في إكرام مأواه، وجمع القبائل البربرية وحشدها من أقطار المغرب، فبايعوه والتزموا طاعته <وقتال من خالفه> ٥٥١، فلما مات موسى الهادي وبويع أخوه الرشيد وبلغه:6) شأن مولانا ادريس لم يقر قراره، فأشار عليه يحيى البرمكي بأنه لا طاقة له على مقاتلة البرير، ولاينفع في ذلك الا الحيل، فوجه الشماخ فكاده حتى سمه بنشوق(7)، وذلك سنة 175، وترك المولى ادريس الأصغر حملا، فلما وضع كفله مولاه راشدً، فلما بلغ عمره 11 سنة بايعه الناس كلهم ولم يتخلف عن بيعته أحد من قبائل البرير الذين كانوا بايعوا أباه ودخلوا في طاعته، وكانت بيعته عام 186، ثم لما توقي عام 213 بويع ولده محمد بن ادريس أكبر أولاده، وتوفى عام 220، ثم بويع ولده على المدعو حيدرة، ومات عام 233، ولما بويع على8١، خرج أخوه المزوار لعبادة ربه بالجبل، وهو أبو الشرفاء أهل العلم، ثم يويع أخوه يحييي بن محمد بن أدريس، وفي ولايته بني جامع القرويين، بنته امرأة من القيروان ذات مال كثير، ونقلت اليه الخطبة، وكانت بجامع الشرقاء الذي بجرواوة بعدوة الأندلس، ولما توفى يحيى عام 239 صوابه 249 كما في سلوة الانفاس وهو الصحيح بويع ولده يحيى بن يحيى، ولم تحسن سيرته، قيل إنه وقعت منه سقطة:9) مات ندما عليها بعدما أخرج من عدوة القروبين الى عدوة الاندلس فمات من ليلته، وهو آخر

<sup>(2)</sup> محيد بن أحيد العثماني المكتاسي المالكي الشهير بابن غازي خاتمة علماء المغرب ومحتتهم، ترفي سنة 919هـ - 1513م.

<sup>(3)</sup> عبد الرحمان بن القاسم بن خالد المعلّي المصري ابر عبد الله الشهير بابن القاسم تغلّه بالأمام مالك ونظرائه، صاحب المدونة، وهي من أجل كتب المالكية، رواها عن الامام مالك، فالْ الماقظ في التقريب ؛ خرج له البخاري وأبر داود في المراسل والتسائي، وهر من كبار الطبقة العاشرة انتهى، وفي الديباج، وذكر ابن القاسم لمالك فقال، عافاء الله مثله كمثل جراب علوء مسكا.

<sup>(4)</sup> كذا بالأصل، والمعروف قيه الأورسي.

<sup>(5)</sup> ساقط من (م) ومن (ف)

<sup>61)</sup> في إف) بلغ غير موصول بالطبير

<sup>(7)</sup> كدًّا بالأصلُّ، ومنشوق في (م) أما (ف) قفيها، ينشوق

<sup>(8)</sup> في (ف)، ثم يربع على أخره

<sup>9)</sup> هي دخوله الحسام على يهودية تهاوا، واسم اليهودية حنة، فتام عليه عبد الرحسان بن أبي سهل مع السامة وكادوا يفتكون يه، فقر وسات ندما سنها، وقد أنكر في كتاب والازهار العاطرة، الشيخ جعفر الكتابي هذه السقطة وجعلها قرية لا تناسب حال خليفة وشريف كمنا انكرها ولده محمد بن جعفر في السلوة.

ملوك أولاد محمد بن ادريس، فلما مات بعثوا الى على بن عمر بن الامام ادريس، صاحب بلاد الريف، فبايعوه، واستولى على المغرب الى أن قام عليه عبد الرزاق الأندلسي الخارجي الصفري بجبل مديونة فدارت بينهما حروب كان آخرها أن هزم الخارجي على بن عمر، فدخل الخارجي عدوة الاندلس وتمنعت عدوة القرويين، فولوا عليهم يحيى بن القاسم بن ادريس المعروف بالمقدام، فألَّ الأمر الى أن أخرج يحيى الخارجي من فاس وتملك العدرتين الى أن قتله الربيع ابن سليمان عام 292 غيلة، فتولى بعده يحيى بن ادریس بن عسسر بن ادریس <ابن ادریس> (10) قملك جمیع أعمال الأدارسة وخطب له في جميع منابر المغرب، وهو أعلى بني ادريس راية وأعظمهم ملكا وسلطانا، وكان فقيها عارفا بالحديث وساثر الفنون، ولم يبلغ أحد من الأدارسة مبلغه، فبقى أميرا الى أن جاء مصالة بن حبوس الكتامي عامل المهدي العبيدي فتحصن يحيى بفاس مدة حتى صالحه مصالة على أن يبايع للمهدي ويتركه على فاس خاصة، وعقد مصالة لموسى بن أبي العافية على جميع المغرب، عدا فاس <وذلك> (١١) سنة 308 ثم لما عاد مصالة الى المغرب في سنة 309 أغراه ابن أبي العافية على يحيى فقبض عليه ونهب أمواله ووجهه لأصيلا وسرحه، ثم خرج منها وذهب الى المهدي بإفريقية فاعترضه موسى ابن أبى العافية فسجنه مدة مديدة، ثم ذهب الى إفريقية بعد ذلك فوصل الى المهدية وصادف في وجهه فتنة فبقى بها الى أن مات جوعا، قبل إن والده ادريس دعا علبَه أن يموت جوعا في بلد غريب، والعياذ بالله تعالى، ثم قدم مصالة على فاس ريحان المكناسي، وتملك بنو عبيد جميع المغرب حتى قام عليهم الحسن بن محمد بن القاسم ابن ادريس بن ادريس المعروف بالحجام فزحف الى ريحان وأخرجه من فاس، ثم زحف الى موسى ابي العافية فأوقع به وقيعة شنعاء لم ير بالمغرب مثلها في أيام الأدارسة، مات فيها أزيد من 2000 قتيل من أتباع موسى، فلسأ يجع الحجام الى فاس تركه حامد ابن حمدان الى أن دخل فأغلق الباب دون جيوشه فقيض عليه، ودعا ابن أبي العافية فملك فاسا، فأراد موسى أن

<sup>(10)</sup> ساقط من (م) ومن (اسا

<sup>(111)</sup> ساقط من (ك).

يقتل الحسن فوجه حامد من أدلاه من السور فأفلت، ولما قتل موسى بنراحي ملوية بعد ملكه للمغرب 28 سنة تولى القاسم بن محمد الملقب كنون (12) «أخو الحجام فلما مات كنون تولى ولده أبو العيش احمد بن كنون (13) وكان عالما فاضلا، فصالح عبد الرحمان الناصر فاستأذنه في دخول الأندلس للجهاد فأذن له، وقام بملك المغرب أخوه الحسن ابن كنون، فتغلب عليه المروانيون بعد ست عشرة سنة من ملكه، وأجازوه الى الأندلس، ثم صرفوه الى المشرق فلحق بالعبيديين، فجهزه العزيز بجيش ومال فجاء الى المغرب وملك ثانية، واستولى على المغرب كله 8 سنين (14) ثم وجه اليه المنصور بن أبي عامر جيشا فغلبوه على المغرب وقتلوه رحمه الله تعالى، وهو آخر ملوك الادارسة بالمغرب، والملك لله وحده، وأما ملك الحموديين(15) بعد ذلك في (جزيرة الاندلس) (16) فإنهم من جملة الثوار، كذا قال بعضهم.

<sup>(12)</sup> في (م) وفي (ف) يكنون مجرورا بالياء

<sup>(13)</sup> سالط من (ف)

<sup>(14)</sup> كلاً في الاصول، وصوايه : ثماني عشرة سنة. وفي القرطاس : ومدة إقامته بدولتة الثانية سنة واحدة وتسعة أشهر، فلعل ما حنا من تحريف الناسخ، هـ حامش.

<sup>(15)</sup> في (ف) المتحديون وهو خطأ

<sup>16}</sup> ساقط من الاصل، انظر والعيره لابن خلدون ج 4 من 152-153.

## اللواء الثاني من الجناج الايسر من الجيش العرمرم في دولة المروانيين بجزيرة الأندلس

هذا اللواء احمر، وراياته كذلك، وهي عشر رايات: أولها راية السلطان عبد الرحمان الداخل، وهو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم، وكيفية خلوصه ودخوله للمغرب معلومة لا غرض لنا فيها، فانه وصل الى الاندلس عام 136 فبويع فأقام في الملك 35
34 في الملك عبر الما التعليم عام 136 فبويع فأقام في الملك عبر الرحمان ان وتوفي عام 180 ثم بويع ولده هشام الرضى وتوفي عام 180 ثم بويع ولده عبد الرحمان بن الحكم، وتوفي عام 238 ثم بويع محمد بن عبد الرحمان ابن الحكم، وتوفي عام 273 ثم بويع ولده المنذر بن محمد بن عبد الرحمان، وتوفي عام 275 ثم بويع اخوه عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان، وتوفي عام 100 ثم بويع عبد الرحمان الناصر بن محمد بن عبد الرحمان، وتوفي عام 100 ثم الأذيال، وتوفي عام 350 فمدة ملكه 50 سنة، وادرك من المآثر ما يبهر العمل العمل المنافي المنافية المنا

<
 <
الله يغرركم مني ابتسام فقولي مضدك والفعل مبك>(3)
والله يلهمنا لما فيه سعادتنا في الدارين عنه.

لا ذكر الشيخ الاكبر محيي الدين بن العربي رضي الله عنه عبد الرحمان الناصر المذكور قال ما نصه :

<sup>.....</sup> 

<sup>(1)</sup> ساقط من (ك) (2) في (ك) الشروط

<sup>(3)</sup> ما ين العلامتين ساقط من (م) و (ف) وثيله هي الدنيا تقول بل، فيها : هذار، هذار، من يطشي وتشكي

ودخل على هذه الخليفة ارسال الافرنج، وقد اظهر لهم من عظم الملك وضخامة الشأن ما يرهبهم، بسط لهم الحصر البديعة من باب قرطبة الى باب الزهراء قندر فنرسخ، وصف الرجال عن يمين الطريق وشنصاله بأيديهم السيوف الطوال العراض مسلولة مجردة، مقرونا رأس السيف الايمن مع رأس السيف الايسر حتى صارت كعقد الحنايا قوسا على رؤوس المارة، وأمر بالارسال ان تمشى بين الصفين في ظلال تلك السيبوف كانها ساباط فد خلهم من الرعب ما لا يعلمه الا الله تعالى، فما وصلوا الى باب الزهراء ، وجدوا الطريق مفروشا بالديباج الرفيع الملون من باب المدينة الى مقعده على تلك الحالة من الصغين والسيوف المسلولة، واقام في مواضع مخصوصة حجابا على كراسي مزخرفة عليهم الديباج المذهب والحرير، فما ابصروا حاجبًا الا ظنوا انه الخليفة فيسجدون، ويقال لهم إرفعوا رؤوسكم انما هذا عبد من عبيده، وهكذا عند كل مسافة وحاجب حتى وصلوا الى ساحة مفروشة بالرمل النقي، والخليفة في وسطها قاعد على الارض مطرق، وعليه ثباب خلق قصار لا يساوي كل ما عليه اربعة دراهم، وبين يديه مصحف وسيف ونارٌ، فقيل لهم : هذا هو السلطان، فسجدوا فرفع رأسه اليهم قبل إن يتكلموا وقبال لهم : يا هؤلاء أن الله تعالى أمرنا أن ندعوكم الى هذا كتاب الله، وأشار الى المصحف، فان أبيتم فبهذا، وأشار الى السيف رمصيركم إن قتلناكم الى هذا، وأشار الى النار، فملئوا منه رعبا، وامر باخراجهم ولم يزدهم على ذلك، فصالحوه على ما أراد انتهى. قال الشيخ محيي الدين رضي الله عنه هكذا هكذا يعز دين الله والا قلا انتهى>(4)، ثم بويع ولده المستنصراة، الحكم بن عبد الرحمان الناصر، وتوفى عام 366 ثم بويع ولده هشام المؤيد بن الحكم وهو محجور وزيره محمد ابن أبي عامر المدعو المنصور داهية العالم، وتوفي بن ابي عامر عام 392، فلما توفي وقع الهرج واختلت الامور، وخلع هشام المحجور عام 399 ثم رد واقام بعد

4) سالمط من (ف) و (م)، والخير وارد في مخاصرة الإيوار لاين عربي

اح 2 من 195) وعجدُ نظيرُ هذه الحكاية عن المقتدرُ العباسي في تاريخ بفداد ج: 1 ص 100 لدى كلامه على القصر الحسيش، قال ولقد ورد رسول صاحب الروم في أيام المقتدر بائله العباسي، ففرشت الدار بالفرش الجسيلة، ووصف ذلك الاستقبال بوصف بلغ حدية القصوى في الروعة والعظمة، الا أن مجلس المقتدر مباين في حيثته لمجلس الناصر حيث ظهر للرسول بمظهر يعجز اللسان عن رسنه، وكان ذلك سنة 305 هـ.

<sup>51)</sup> في (م) المنتصر، والصواب ما كثبتاه.

ذلك سنتين، ثم لم يظهر له اثر، فقيل انه اغتيل، وقبل انه وقع العشور عليه في قبره، وأخرج وصلى عليه على يد على بن حمود الادريسي، ومن العجائب المنقبولة انه بعد هذا بمدة ظهر رجل وادعى أنه هو هشام بن الحكم، فصدقه القاضي بن عباد، وأقام له دولة نحو عشرين سنة وهو في خدمته بمنزلة الوزير، ولم يستقره (الملك) (7) بعد ذلك لبني مروان، وتوزع الطوائف ملك الاندلس حتى دخل المرابطون فكانت الخلافة لهم، واطردت لهم الامامة لشدة عصبيتهم (8)، ولله <الخلق (والامر.

(6) كذا بالاصل وأني (م) و (ق) يستقم.

<sup>(7)</sup> سالط من ف

<sup>(8)</sup> في قب مصبتهم

<sup>(9)</sup> سالط من ك.

#### اللواء الثالث من الجناج الأيسر من الجيش العرمرم في دولة المرابطين

هذا اللواء أحمر قبصر الاذيال، واهي الاطراف تحتمه رايات خمس أولها راية أمير المسلمين يوسف بن تاشفين أما أبو بكر ومن قبله فلم تتم لهم الامامة.

وكان من حديث بداية ملكهم أن المرابطين وهم اللمتون والملشمة(١) من قبائل صنهاجة، وكان رئيسهم يحيى ابراهيم الأكدالي، توجه لفريضة الحج فمر في رجوعه بالفقيه أبي عمران الفاسي بالقيروان فطلب منه أن يوجه <معه> ١٤١ أحد تلامذته يعلمهم الدين، فعرض الفقيه ذلك على التلامذة فلم يقبل أحد ذلك، وشق علينهم الذهاب للصحراء لضيق المعينشة ويعد الشقة:3)فكتب أبو عمران لتلميذ له بسجلماسة يقال له محمد وكاگ اللمطي، فوجه معهم عبد الله بن ياسين الجزولي، فكان بعلمهم ويأمرهم بكثرة الصلاة والصيام والعبادة، فشق عليهم ذلك فهربوا عنه، فترهب هو ويحيى ابن ابراهيم في جماعة قليلة من أولاده وأقاربه، فاعتزلوا في جزيرة في وسط الماء اذا هرب البحر خرجوا وأتوا بالزاد وما يحتاجون إليه، فلما رآهم الناس كذلك سموهم المرابطين وصار الناس يأتونهم ويدخلون في الدين افراجا، فلما كملوا الغا قال لهم ابن ياسين هذا عدد الأيغلب <من قلة> (4) فيجب، 5) علينا قتال من يلينا من الكفار، فكانوا يقاتلون وينصرهم الله تعالى حتى كانوا نحو ثلاثين ألفا فكتب البهم وكاك اللمطي يشكو ما أصاب المسلمين من جور أمراء مغراوة بسجلماسة ودرعة، فدخلوا لسجلماسة وفتحوها وفتحوا درعة والفايجة وسوس، ولما مات يحيى ابن ابراهيم قدم عبد الله بن ياسين يحيى بن عمر فمات في جهاد قوم الكفار من السودان عام 430 وقدم ابن ياسين أخاه أبا بكر بنَ عسر وعلَى يديه

<sup>(1)</sup> في م وفي ف : اللتمة، وهر تصحيف

<sup>(2)</sup> مايين الملامتين ساقط من ف

<sup>(3)</sup> في م وفي ف إذ المشقة -

<sup>(4)</sup> سالط من م ومن ف

<sup>(5)</sup> في ف ترجبُ يصيفة الخاصي

فتحت البلاد المذكورة، ثم فتحوا مدينة اغمات ورجع أبو بكر للصحراء، وقدم ابن عمه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين، فعظم أمره وجعل يقاتل الخوارج برغواطة، وفي جهادهم مات عبد الله بن ياسين، فلما رجع أبو بكر وجد يوسف قد اشتد أمره وعظم سلطانه، فرجع 60 للصحراء وسلم له الامر، ثم لما استأصل يوسف برغواطة وقلع أصلهم، وأخلى حضرتهم، وهي أنفا وهي المسماة اليوم الدار البيضاء، أسس مراكش عام 454 ثم فتح سلا وفاس وتلمسان، ولم يخالفه أحد الا دمره الله حتى دانت له بلاد المغرب ودخل الاندلس ودوخها واستأصل طوائف الثوار بها، ومات عام 500 ثم بويع ولده علي بن يوسف، وفي أيامه ظهر المهدي بن تومرت وخبره معه طويل، ولما مات علي بن يوسف عام 537 بويع ولده تاشفين بن علي ومات بناحية وهران في محاربة عبد المؤمن الموحدي عام 541، ثم بويع ولده ابراهيم بن تاشفين بن علي ولد صغير ثم خلع وبويع عمه اسحاق بن علي بن يوسف فقتل عام 542 وانقرضت دولة اللمتون، والملك الدائم الذي لا يبيد يوسف فقتل عام 542 وانقرضت دولة اللمتون، والملك الدائم الذي لا يبيد له وحده لا شريك له سبحانه (- الله الله وحده الله وحده لا شريك له سبحانه (- الله وحده الله وحده

(6) في ف : يرجع.

 <sup>(\*)</sup> قلت : أن العتريج الذي ظهر يحرمة الكتبية وبإزائه صورة يوسف بن تأشفين أطبائية بذاكرة المدن ويما يقهم منه أنه شريح يوسف المذكور وهو غلط فاحش أرتكيه الأستاذ محمد بن عبود في كتابه تاريخ المفرب ج أ ص 63 وتهمه أخذ الصورة المذكورة في حيث أن ضريح يوسف بحرمة سيدي ميمرن أو يساحة الكتبية كما يشاهد من الصورتين أسفله.

ولالله يجبر بالذكر ترجمة زهراء بنت الكوش في هذا المكان، وهي بنت عبد الله أبي محمد المعروف الكوش من أهل مراكش المتوفى سنة 960 م 952 وحلاها بالسيدة الفاصفة الناسكة الصباغة رائها كانت من أولياء الله المتنبئ والنساله الصديقين التيارفين لها قدم راسخ في ذائك، أخذت عن أبيها ولم تتزوج قط، ذكر جسالها للسلطان وينان بن المنصور السعدي قاحتم بها، ثم رأى من كراماتها ما يصرفه عنها، وكراماتها كثيرة مشهورة، توقيت اثر 020 أهدا 162 م ولمرها شهير يحومة الكتيبة براكش وترجمها الافرائي في الصفوة من 162.



ضريح زهرة بنت أبي محمد الله الكوش ضيح زهرة بنت أبي محمد الله الكوش ضيح عبد الكريم الفلاح ووكيله على إطعام الطعام) أما زهرة المذكورة فقد عرف بها الإفراني في صفوة من انتشر فهي من أهل القرن 11 هـ، وأبوها توفي عام 960 هـ ترجمه في الدوحة.



مدخل الضريح ليوسف



ضريح يوسف بن تاشفين

#### اللواء الرابع من الجناح الأيسر من الجيش العرمرم في دولة الموحدين

هذا اللواء أحمر مذيل، وهو عريض ليس بطويل، راياته (1) على لونه، أما خبر المهدي الذي هو مركز دوائرهم فإن جلبه يطول، ولا غرض لنا فيه هنا، وبالجملة فهو من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد شيئا كان ولو بأدنى سبب، فإن هذا الرجل مفرد عار من جميع الأمور التي توجب الملك والتغلب على الأمم، عمد الى دولة صحيحة تامة القوة والعصبية في عنفوان شبابها فقوض بناءها، وأفرغ اناءها.

آثاره تنبیک عن أذباره حتی کانک بالعیان تراه

ولمامات المهدي عام 524 قام بأمره تلميذه عبد المؤمن بن على الگومي، ومات عام 558 ثم بويع ولده يوسف بعد خلع أخيه محمد بن عبد المؤمن، ومات يوسف عام 580 ثم بويع ولده يعقوب المنصور ومات عام 595 ثم بويع ولده الناصر محمد، قال في نفح الطيب إنه كان يقال له المشؤوم، لأنه على يده وقعت غزوة العقاب التي هلك فيها من المسلمين ستمائة ألف، ومن ذلك العهد انكسر جناح الإسلام، ولما مات الناصر مسموما عام 616 بويع ولده المنتصر يوسف ابن محمد، وكان جميل الصورة يبهر الناظرين بجماله، وكان مولعا بالبقر يحضر حلا بها وانتاجها فنطحته بقرة شرود فمات ولم يعقب عام 620 ثم بويع ابن عمه عبد الواحد الرشيد بن يوسف بن عبد المؤمن فمات مخلوعا مخنوقا عام 621 ثم بويع عبد الله العادل بن يعقوب المنصور، ثم خلع العادل ولم يخلع نفسه وقتل على ذلك، وبويع أخوه ادريس المأمون ومات حتف أنفه عام 630 بعدما قتل من أشياخ الموحدين والخلط والمصامدة في وقت واحد هذا 460 نقضوا عليه العهد، ثم بويع ولده عبد الواحد بن المأمّون ومات غريقا في الصهريج عام 640 ثم بويع أخوه على السعيد، وفي أيامه اشتد أمر بنَّي مرين واستولوا على أ مكنَّاسة، ثم قتل السعيد بوجدة عام 643 ثم بويع أخوه عمر المرتضى، فبقي في لهوه وبنائه وغرسه، وبنو مربن كل يوم يزداد أمرهم حتى ملكوا فاسا

<sup>(</sup> أ) في (م) وفي (ف) رايته بالافراد.

وأميرهم أبو يحيى بن عبد الحق، فقام ادريس الواثق ابو دبوس فقدم على ابي يوسف يعتقوب بن عبد الحق المريني فأعطاه المال والجنود، فدخل مراكش، وهرب المرتضى لصهره ابن عطوش بأزمور فقبضه ووجهه لابي دبوس فقتلوه مع ولده في الطريق عام 665 فكان ذلك آخر دولة الموحدين بالمغرب، والملك والبقاء لله سبحانه وتعالى.

## اللواء الخامس من الجيش العرمرم في الدولة المغصية الموحدية بافريقية وقاعدتما تونس

هذا اللواء أزرق طويل منخرق بزعبازع الرياح، لا يغبارقه العبويل والصياح، وراياته الكثيرة على لونه وصفته، وكان من حقه أن لا يذكر مع الوية الخلائف لأن حاله الى الثوار اقرب، فأنه شعبة من المرحدين استقلوا بانفسهم على بني عبد المومن، لما ظهر الضعف في دولتهم، فأولهم أبو حفص(2) ولى عام 603 ثم ولى بعده ولده محمد المستنصر(3) ثم ولذه يحيى الواثق، ثم ابراهيم بن زكرياء، ثم قام الدعى عمارة الخياط، وقتل ابراهيم، وملك حضرة تونس، ثم قام عمر <بن> 4١) المستنصر فقتل الدعى وعلك، ثم قام أبو عصيدة بن الواثق، ثم أبو بكر بن الشهيد، ثم خالد بن أبي زكرياء، ثم <أبو يحيى بن أبي العباس. ثم أبو يحيى بن أبي> 5١ بكر، ثم ولده عمر، فقتله أبو الحسن المريني، وتملك تونس من جملة بلاد افريقية، ثم لما نكب ابو الحسن تفرقت عملكة افريقية شذر مذر، فآل الامر الى ولاية محمد بن المنصور بتونس، فلما مات عام 959 بويع اخره عثمان بن المنصور، ثم محمد بن الحسن، ثم حسن بن محمد، وكان له من الاخوة 45 فقتلهم جميعاً في وقت واحد بالسم الا اثنين لم يكونا حاضرين، الرشيد وعبد المؤمن فأفلتا، وحسن هذا كان يدعى الفاسق لكثرة فسسقه، قيل كان عنده من الغلمان الذين قهر آباءهم 300 ثم ولي ولده من بعده حميدة، وكان على سبيل أبيه الا انه على عكسه في الفسوق، رقيل كان عنده من النساء المغصوبات 400 فيقى على ذلك حتى سمع السلطان سليم العثماني بسوء أفعاله فوجه من قبض عليه، وذهب مسجونا للاسطمبول، وانقرضت دولة الحفصيين وانتهى أمرهم، والملك الدائم الذي لا يزول لله وحده.

<sup>(2)</sup> الذي في كتب التاريخ إن اولهم هر اير محمد عبد الراحد بن الشيخ ابي حقص عمر

<sup>(3)</sup> في (م) المنتصر

<sup>(4)</sup> ما يينُ الملامدينُ سقط من (ف)

<sup>(5)</sup> ما بين العلامتين سقط من (م) ومن (ف)

## اللواء السادس من الجيش العرمرم في دولة بني مرين

هذا اللواء أحمر الا انه لما تحته من كثرة الفتن (۱) ماثل الى الدكنة، وراياته كذلك، واولهم في الحقيقة عبد الحق بن محيو بن ابي بكر بن حمامة، قال القرطاس في كتابه: كان عبد الحق بن محيو من الصالحين، وكانوا يزد حمون على فضلة وضوئه للتبرك بها، والقرطاس لقب لمؤلف الكتاب المعلوم، نبهنا عليه لانه يظن انه اسم او وصف للكتاب (وليس كذلك) (2).

كان عبد الحق رئيسا على قومه ولا ببعة له، ثم مات (ولي ولده (بعده) الله) ولده عثمان بن عبد الحق مكانه ومات عام 614 ثم ولي ولده الآخر (5) محمد بن عبد الحق، ومات عام 637 ثم ولي ولده الثالث أبو يحبى، ويكنى أبا يكر بن عبد الحق، وهو الذي دخل فاسا ولم تكمل له الخلافة، مات سنة 642 ثم ولي أخوه وهو يعقوب بن عبد الحق أمير المؤمنين، وهو رابع اولاد عبد الحق، وهو الذي بنى المدينة البيضاء فاسا الجديد، مات عام 656 ثم بويع ولده يوسف بن يعقوب، ومات عام 685 ثم ولي عامر بن ابي عامر بن يوسف، ومات عام 706 ثم ولي سليمان بن يوسف، ومات عام 706 ثم ولي الو عنان يوسف، ومات عام 708 ثم ولي أبو الحسن على بن عثمان، ومات عام 731 ثم ولي ابو عنان وهو صبي بن ابي الحسن، ومات عام 749 ثم ولي ابو عنان خماسي فأقام 43 يوما ومات عام 749 ثم ولي أبو سالم بن أبي الحسن، فمات عام 760 ثم ولي تاشفين (6) الموسوس بن ابي الحسن، نصبه الوزير ومات عام 760 ثم ولي أبو زيان محمد عمر بن عبد الله صورة لا غير، ثم خلعه عام 762 ثم ولي أبو زيان محمد

<sup>(1)</sup> في الفاسية النشئة بالاقراد

<sup>(2)</sup> ما بين الملامتين ليس في غير الاصل

 <sup>(3)</sup> في روضة النسرين لابن الاحسر أنه توفي سنة 614 نقل ذلك عن الذخيرة السنية، وكانت وقاته في المعركة التي كانت بين بني مرين وعرب رياح المشهورة.

<sup>41]</sup> ما بين المقرفين ساقط من الاصل قاضئناه رواية عن (م) و (ف)

<sup>(5)</sup> مَن أَمَا رِ (بُ) الثاني بِدِلْ (الأَمْرِ)

<sup>(6)</sup> في الفاسية (برسف) بدلُّ (تاشقين) وهر خطأ

حفيد أبي الحسن، مات عام 763 ثم ولي أبو فارس عبد العزيز بن أبي الحسن، وفي أيامه فر <ابن>71 الخطيب السلماني من الاندلس الى أن قتل في أيام <أبي>81 العباس احمد بن أبي سالم(9) ومات أبو فارس عام 769 ثم ولي ولاه السعيد صبيا سباعيا، ومات عام 774 ثم ولي ابو العباس احمد بن ابي سالم، وعزل عام 775 ثم ولي موسى بن <أبي>101) عنان ومات عام 786 ثم ولي المنتصر بن أبي العباس، ومات عام 789 ثم ولي الواثق بن أبي الفضل بن أبي الحسن غير معتد به، ومات عام 789 ثم ولي أبو العباس ولاية ثانية، ومات عام 790 ثم ولي أبو فسارس بن أبي العباس، ومات عام 789 ثم ولي أبو أبي العباس، ومات عام 789 ثم ولي أبو العباس، ومات عام 790 الى هنا انتهى ابن خلدون في تاريخ هذه الدولة العباس، ومات عام 796 الى هنا انتهى ابن خلدون في تاريخ هذه الدولة لان ذلك <هو>111) زمانه.

وقال غيره <ثم>١٤١١ لمات السلطان احمد أبو العباس بويع ولده عبد العزيز ابن أحمد، ومات عام 800 ثم بويع اخوه المستنصر ١٦١١) عام 820 <ثم بويع اخوه أبو سعيد ومات عام 823\١٤١١ ثم بويع ولده عبد الحق الآخر، ومات عام 869 ثم بويع محمد فتحا الشيخ الوطاسي أول الوطاسيين ومات عام 904 <ثم بويع ولده محمد بن محمد الشيخ ومات عام 151</br>
الوطاسيين ومات عام 904 <ثم بويع ولده محمد بن محمد الشيخ ومات عام 151</br>
وطاس>١٤١١ ثم بويع أبو حسون وخلعه أحمد بن محمد الخر <بني وطاس>١٤١١) وبه انقرضت دولة بني مرين والملك الباقي لله سبحانه.

<sup>(7)</sup> ما بين العلامتين سقط من الفاسية

<sup>(8)</sup> ما يين الملامتين سقط عن (م)

<sup>(9)</sup> في الناسية (سليم) وهو خطأً

<sup>(10)</sup> مَا بِينَ العلامتينَ سَتَمَا مِنْ (م)

<sup>(11)</sup> ما يين الملامتين سقط من (م) و (ف)

<sup>(</sup>۱۲) ما بين الملامتين سقط من (م) و (ف) (12) ما بين الملامتين سقط من (م) و (ف)

<sup>(13)</sup> في (م) (المنتصر)

<sup>(14)</sup> ما بين الملامتين سقط من (م) و (ك)

<sup>(15)</sup> ينا ين العلامتين ستبط من (ف)

<sup>(16)</sup> ما بين الملامنين سقط من (م)

## اللواء السابع من الجناج الأيسر من الجيش العرمرم في دولة السعدييين

وهو لواء أحمر الأوائل والأعالي حميدها، أدكن الأواخر(١) والأساقل نكيدها، ولما (2) ضعفت دولة بني مرين وتلاشت أسبابهم وفشلت رياحهم كلب العدو الكافر على السواحل (من بلاد المغرب)(3) وأريافها، وكان ذلك سبب قيام الدولة السعدية بأقصى المغرب في بلاد السوس، وسبب ذلك ما رواه <الشيخ أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن>٤١) الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي عنَّ الشيخ أبي العباس سيدي أحمد <بنَّ على السوسي>٥١) الهشتركي البوسعيدي أن ابتداء دولة الشرفاء بسوس <سببها>(6) أن بعض السادات الصلحاء وهو سيدي بركات بن محمد بن أبي بكر التدسي(7) توسط في قداء بعض الاسارى فاراد أن يكون الاتفاق مع النصاري على أن لا يقبضوا أسيرا، فكلمهم في ذلك فقالوا له : حتى يكون لكم أمير. فان ملككم قد اضمحل، ثم أن قوما ذهبوا يكتالون من قبيلة هذا الشيخ وهي كسيمة فنهبتهم كسيمة واخذوا جميع متاعهم، فذهبوا الى الشيخ المذكور وكان مسموعا مطاعا، فوقف معهم حتى أخذوا جميع ما نهب(8) منهم، فلما رجعوا الى قومهم قالوا ان هذا الشيخ هو الذي يليق أن تبايعه فذهبوا اليه وطلبوا منه ان يرأس عليهم، قامتنع واحتاط لدينه:٩) ودلهم على رجل شريف كان مؤذنا بدرعة، فقال لهم ان كنتم عزمتم على هذا فاذهبوا اليه،

<sup>(1)</sup> في (م) (الارائل والاراش)

<sup>21)</sup> ليي (ف) لما يدون وار

<sup>(3)</sup> رما بين الملامتين سقط من (م) ر (ف)

<sup>4)</sup> ما يين الملاستين يوجد في الاصل وحده، وأبو زيد هو عبد الرحسان بن عبد القادر الفاسي، كان مشاركا في القنون، قرى الادراك، جم التحصيل منفرة يتحقيق التماليم من هيئة وطب وترايمهما، تزيد مؤلفاته على مائة وسيعين مؤلفا وكان أبوه يقوف عته انه سيوطي وقته. ترفي سنة 1096 هـ-1684 م.

<sup>(5)</sup> ما بين العلامتين لا يوجد في غير الاصل، والهشتركي هو ابو العباس احبد بن علي السوسي اليوسعيدي الهشتوكي الصنهاجي، عالم عصره وسيد مصره، مؤلف بذل المناصحة، في قستل المصافحة، وصلة الزلفي في التعريف بألّ المصطفى، أفاد في الدليل بأنه بالخزانة الفاسية لا (سنة 1046 هـ-1636 م).

<sup>(6)</sup> ما بين القرسين يرجد في الاصل وحده.

 <sup>(7)</sup> بركة بالإقراء، قال الحضيكي، يركة محمد بن محمد بن أبي بكر الندسي، كان رضي الله عنه أستاذا قارئا لكتاب الله تعالى،
 تالي بريةيات، عابدا ناسكة وليا صاغا، توفي رحمه الله عام 935 هـ-1528 م.

<sup>(8)</sup> في (م) (لهم) يدل (متهم)

<sup>(9)</sup> قي (ك) (على دينه)

فانه يذكر ان ولديه يملكان المغرب، فقصدوه واتوا به الى بلدهم، وفرضوا لهم مئونة كفايته وأولاده فجعل الناس يجتمعون اليه شيئا فشيئا لجهاد الكفار حتى كان من أمره، 10، ما كان، وكان هذا الخبر في حدود التسعة حمر ١١١٠) وتسعمائة، ﴿وقد ١٤٥٠) كان الشيخ أبو الحسن على بن هارون، 13، فيما حكى عنه يأخذ ابتداء دولة شرفاء درعة من قوله تعالى {ولقد كستبنا في الزبور) الآية، ولعله وقف على مسا أسلفناه في لواء العشامنة، واتفق قرب تاريخ السعدية من ذلك التاريخ الذي بيناه وبينا كيفية أخذه من الآية والله أعلم.

ولما توفي محمد القائم عام 923 وبويع ولده أحمد الاعرج بعهده، ثم قام عليه أخوه محمد فتحا الشيخ فقبض عليه مع جميع أولاده(١٤) وسجنهم براكش عام 946 ثم قام بالامر محمد الشيخ المذكور المدعو المهدي حتى قتله الاتراك عام 964 ثم قام ولده الغالب عبد الله ومات عام 981 ثم عهد لولده محمد الشيخ المعروف بالمسلوخ وقتل مع النصارى في غزوة المخازن عام 986 وكان تغلب عليه أخوه عبد الملك الغازي عام 983 ثم بويع احمد الذهبي المنصور ومات عام 1012 ثم بويع ولده زيدان بفاس وبايع أهل مراكش أخاه أباء 15) فارس فقتل أبو فارس عام 1018 ثم توفي زيدان عام 1037 ثم بويع ولده أمر، ثم قام أخوه عبد الملك بن زيدان فقتله الاعلاج عام 1040 ثم قام أخوه الوليد بن زيدان «فقتل عام 1045 ثم بويع ولده أحمد محمد الشيخ بن زيدان» (16) وتوفي عام 1040 ثم بويع ولده احمد <أبو > (17) العباس بن الشيخ خبن > (18) زيدان فقتله أخواله أخواله الحمد <أبو > (17) العباس بن الشيخ خبن (18) زيدان فقتله أخواله

<sup>(10)</sup> في غير الأصل (منه) يدله

<sup>(11)</sup> ما يين العلامتين سقط من غير الاصل

<sup>(12)</sup> ما بين العلامتين برجد في الاصل وحده

<sup>(13)</sup> علي بن مرسى المصفري أبر الحسن من مصفرة سجلساسة عرف باين هارون، فقيه فرضي عددي مفتي، من تلاملة ابن غازي ترفي سنة 951 م-1544 م.

<sup>(14)</sup> كلة بالأصل أما عبارة (ف) و (م) قهي كما يلي : (وويع ولده أحبد الأعرج بعهده وقيض عليه أخوه، محبد الشيخ مع بصبع أولاده) وهي تختلف عن الأصل.

<sup>(15)</sup> في (م) (قارس) يقون أيا وهو سهو من التاسخ

<sup>(16)</sup> ما بين الملامنين سلط من (ل)

<sup>(17)</sup> ما بين الملامئين سقط من ام) و (ف)

<sup>(18)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ك)

الشبانات ويموت أحمد <أبي>١٩١٠) العباس هذا، انقرضت دولتهم، فمدة دولتهم مائة وخمسون سنة.

وأما محمد <بن>20١) الشيخ بن المنصور(2١)، وكذلك ولده عبد الله، وكذلك عبد الملك بن الشيخ بن المنصور، وكذلك محمد بن الشيخ المعروف بزغبودة فهبؤلاء كلهم ثوار لا بيعة لهم، وكبذلك كل من نازع زيدان الذي صحت بيعته كاحمد بن عبد الله أبي محلى(22) ويحيى بن عبد الله بن الشيخ أبي عثمان سيدي سعيد بن عبد المنعم(23) وعلى بن محمد حفيد الشيخ الكامل سيدي أحمد بن صوسي السملالي وهو المعروف بأبي حسون(24)، وأما سيدي محمد بن احمد العياشي(25) المجاهد قبإن رضي العلماء بفعله، وثناءهم عليه، ووصفهم له يأنه مجاهد كالشيخ عبد الواحد بن عاشر (26) وغيره الظاهر من ذلك أنه لا يحسب من الثوار النازعين لليد من طاعة من ثبتت إمامته بدليل ما ذكره الشيخ العلامة سيدي الصغير الافراني في كتابه «صفوة من انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر» قال في ترجّمة هذا السيد العياشي ما نصه : كان رحمه الله لما طلب منه السلطان يعنى زيدان القيام بالذب عن الاسلام امتنع من ذلك الا أن يجتمع على ذلك أشياخ القبائل <وأعيان الناس>27١) وأهل الحل والعقد ويكتبوا

<sup>(19)</sup> ما بين الملامتين لا يرجد في غير الاصل

<sup>(20)</sup> ما بين الملامتين سقط من (ف)

<sup>{ 21})</sup> جاء في طرة الاصل بقلم غير فلم الناسخ ما نصه (لعل اصل النبارة، واما الشيخ بن المتصور وكذاك الى أخره، فحرف

الناسخ لأن محمد بن الشيخ هر زغردة الذكور بعدا.

<sup>(22)</sup> هو الفقيه المُزلف الثائر مدمي المهدرية أبر العياس أحبد بن عبد الله المعروف بابي محلى، وقد تتبع الذكتور محبد حجي مواطن موالقد في حركته الفكرية توفي عام 1022 هـ-1613 م بعد قيامه عام 1019 هـ-1610 م ورمز لذلك الفقيه أبو العياس أحمد المريدي المراكشي فقال (قام طيشا ومات كيشا).

<sup>(23)</sup> الفقيم المحدث المشارك، قال الحيشيكي له تأليف مفيدة وأشعار وأسجاح. ترفى سنة 1035 هـ-1625 م.

<sup>(24)</sup> وصفه صاحب الاستقصاء يأنه كان فين الجانب، محمود السيوة، وعا لنفسه في القطر السوسي لما حَمقه أمر السلطان زيدان، واسترالي على القطر، وبعد وقاة زيدان مد يده الى درعة فاسترلي عليها، ثم على سجلماسة وتواحيها الى أن أخرجه منها المزلي محمد بن الشريف العلزي بعد معارك، واستمرت ولايته يسرس الى أن ترفي عام 1070 هـ-1659 م.

<sup>(25)</sup> هر محمد بن أحمد العباشي الزباني الفقيه المالكي الولي السالح المروف بالمجاهد، فيحتمنن له التاريخ في الجهاد مواقف مشرقة تعرف برغوف الباحث عليهاء كان مسلوب الارادة من قبل شيخه وموجهه للجهاد الشيخ عبد الله بن أحمد بن حسرن المشهور المترفى سنة 1013 هـ-1604م ، وتأخر عنه العياشي مجاهدا كما امره الى أن توفي سنة 1051 هـ-1641م.

<sup>(26)</sup> هو الامام اير محمد عبد الواحد بن احمد الاتصاري المروف باين عاشر، كان مشاركا متهجرا مثايراً على التعليم ونقع العباد مع الزهد والورع ، ترفي سنة 1040 هـ-1630م.

<sup>(27)</sup> منا بين القرسين في الاصل وحده

ذلك <وأنهم قدموه>(28) على أنفسهم والتزموا طاعته، وكل قبيلة خالفته <وحادت عن طاعته>(29) كانوا معه يدا واحدة <على مقاتلتها>(30) حتى ترجع الى الحق، فوافقوه على ذلك ووافقه علماء الوقت وقضاته من بلاد تامسنا الى تازا، وكان الحامل له على ذلك أن بعض طلبة الوقت قال إنه لا يحل الجهاد الا مع الامير، ففعل ذلك خروجا من تلك الدعوة الواهية، والا فقد كتب له علماء الوقت كسيدي عبد الواحد بن عاشر وسيدي العربي الفاسي، 31) وسيدي إبراهيم الجيلالي، 32) وغيرهم أن مقاتلة العدو الكافر لا تتوقف على وجود السلطان، وجماعة المسلمين تقوم مقامه، ولم يزل رحمه الله مشمرا على ساق الجد في سد الثغور وحماية البيضة(33) الى أن غدره قسوم من الخلط بموضع سسمى عين القسصب فساحستزوا رأسمه في تاسع وعشرين (34) من المحرم سنة إحدى وخمسين وألف، وقد رمزوا لشاريخ وفاته:35) بقولهم مات زرب الاسلام باسقاط ألف الوصل، <وفي الرحلَّة العياشية قال: أخبرني الشيخ محمد الفزاري(36) بمكة قال: كان بالمدينة المشرفة رجل مغربي من أهل القصر، قال فجاءني ذات يوم وقال لي : إني رأيت في النوم أجنة كشيرة وقصورا لا يوصف حسنها، ورأيت رجلا جالسا مقطوع البد تسبيل دماً، فقلت له : من أنت ؟ فقال أنا زرب الاسلام، قطعت يدي بسلا، فلما أخبرني قلت له : الذي يظهر من رؤياك أن الرجل الصالح المجاهد العياشي الذي كان بسلا قد قتل، قال فقدم الحاج آخر السنة وأخبرونا بموته>(37) انتهى، المراد منه <قلت : وقبول من قبال من

<sup>(28)</sup> ما يين الملامتين يرجد في الاصل وحده

<sup>(29)</sup> ما يين الملامتين سقط من (م) ر (ال)

<sup>(30)</sup> ما بين العلامتين في الاصل وحده

<sup>(31)</sup> هر أبر عبد الله محسد العربي بن الشيخ أبي المحاسن يرسف القاسي القهري، قال عنه صناحب السلوة، يحر العلم الزاخر، نادرة الزمان حفظا رقهما وإنقانا وذكر له مؤلفات عديدة ترفي سنة 1052 هـ-1642 م.

<sup>321)</sup> هو إبراهيم بن عبد الرحبان بن عيسى الجلالي أصلا الورياجلي دارا ومنشأ، من صفحاء الفقهاء، له مؤلفات وكلام في الاقطية والترازل ترفي سنة 1047 هـ-1642 م.

<sup>(33)</sup> في (م) ر (قد) (حباية المسلمين).

<sup>(34)</sup> في الصفرة 19 محرم ...

<sup>(35)</sup> في (م) د (ف) (وموتد)

<sup>(36)</sup> قالًا عنه المهاشي في الرحلة ج 2 من 46 ما تصه ؛ كان من أقرم المجاورين بالمدينة المشرقة، وأكثرهم للأماكن التي حَتالك تزار معرفة، قدم من يلاد، فزارة التي بين أعالي النيل وأرض السودان فاسستوطن المدينة قريبا من اربعين سنة، وله مشاركة في فقد مالك.

<sup>(37)</sup> ما بين القرسين سقط من (م) و (ف).

العلماء المذكورين إن قتال العدو الكافر لا يحتاج الى وجود السلطان معناه والله أعلم اذا لم يكن السلطان موجودا بدليل قولهم، وجماعة المسلمين تقوم مقامه، وأما مسألتنا هذه فان السلطان موجود كما هو ظاهر فليتأمل>(38) ولينظر أيضا في أهل الدلاء، فانهم علماء ربما كان اعتمادهم على تأويل، وإن كان بعيدا عن مذاهب الجمهور، وعلى ما ذهبوا اليه من الحجة تكون حجة مولانا محمد بن الشريف وإن كان ذكر هؤلاء الثوار لو ذكرناهم لا يخلو عن ذكر فوائد، ولكن ذلك يفضي بنا الى الطول والخروج عما نحن بسبيله من الاختصار، والله أعلم وأحكم.

<sup>(38)</sup> ما يين الملامتين في الاصل رحده.

#### قلب الجيش العرصرم الخماسي في دولة اولاد مولانا على الشريف السجلماسي

قال مقيده محمد بن احمد اكنسوس عفى الله عنه ولطف به آمين : إنه لابد لكل مجيب وسائل، في مايحاوله من مقاصد ووسائل وبالضرورة تتقدم الوسائل على المقاصد، إذ لولا الازدراع ما حصد الحاصد، وقد كنا قدمنا أن المقصود عندنا في هذا الجيش إنما هو قلبه وأما ما عداه فإنما سوقه بالتبعية وجلبه، وأن ألويته المرفوعة إنما هي تابعة لهذا اللواء الشريف لا متبوعة.

قلب الخميس مثابة الكبراء ومصادر الأحكـــام والآراء والقلب تخدمه الجوارج كلفا وبه الصلاح لسائر الأعضــــاء

وإذ قد رتبنا المقدمة والجناحين كما وجب فقد آن لنا أن نبرز من جمال القلب ما كان احتجب، فنقول، مستمدين للعون من واهب العقول: هذا اللواء عظيم القدر، راسخ الجدر، عالي الصعدة ساميها، لا يوازي لواء رتبته ولا يساميها، شريف المنتمى، عزيز الاحتمى، أوصافه تبهر العقول وتفوت المقول وإنما تنشر حبره ويروى خبره، للتبرك بذكره، لا لاستيفاء مجده وفخره، وهو لواء مشرق(۱) أزهر، أبيض مشوب بحمرة تروق وتبهر.

لواء العز مرفوع بغتـــــ ونصر تستضيء بـــه الديــاجي يغيره على البـريــة كل خـيــر وإغنـــاء لشـــاک باحتيـــاجي

وراياته لها أذيال مخضرة، ويعضها في النادر مغبرة، ثم إنه قبل المؤض في بحار سرد الأخبار، لابد من ذكر مسائل لها في الفائدة اعتبار، المن ذكر مسائل لها في الفائدة اعتبار، من ذلك ذكر ماورد في التبشير بهذه الدولة الشريفة قبل ظهورها، على ألسنة الأولياء شموس الملة وبدورها، ومنها ذكر فضل(2) هذه الدولة على غيرها من الدول بما هو صريح لا يتأول، ومنها ذكر نسبهم الشريف الطالع في بروج القبول والإقبال، الشامخ الثابت في وشيج العز ثبوت الجبال.

أما البسائر الواردة عن الصالحين بظهور هذه الدولة <قبل

<sup>(1)</sup> في (م) (شريف) بدل (مشرف

<sup>(2)</sup> في أم) فضائل يدله

ظهورها>١٥) فكثيرة جدا من ذلك أن الشيخ الحافظ الأكبر، عالم الشرفاء وشريف العلماء مولانا عبد الله بن علي بن طاهره، مر عليه أبو الأملاك مولانا الشريف بن علي اله وهو صبي صغير فسأل عند، فقيل له : هو ولد مولانا علي، فقال الله أكبر، فقرح به ومسح على ظهره، وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك والسلاطين ! فتيقن الناس صدقه لما يعلمون من موافقات مكاشفاته العديدة ومعلوم مكان الشيخ في الزهد والورع والتضلع بجميع العلوم والتفنن في ساثر الفنون رضي الله عنه، ومن ذلك ماذكر من أن السلطان احمد الذهبي لما أكمل قصره البديع ودعا الناس لوليمة اكماله وكان يطوف في الناس من غير حجاب فرأى رجلا صالحا من المجاذيب فجاءه وباسطه، فقال له : كيف رأيت دارنا ياسيدي فلان ؟ فقال له : إذا فعال له : الفائن عظيم من شرفاء تفلات انتهى، ومن الناس من ينسب هذه الواقعة والمقالة لولي الله تعالى سيدي رضوان الجنوى (6) وهو من أشياخ الذهبي، فكان مصداق ذلك على يد مولانا اسماعيل، فإنه هدم قصر البديع الذهبي، فكان مصداق ذلك على يد مولانا اسماعيل، فإنه هدم قصر البديع في عام 1119 فغيرت مصانعه، وأجدبت مرابعه، واندكت أعاليه وأسافله،

<sup>(3)</sup> ما يين العلامتين سقيد من (ف).

<sup>(4)</sup> عبد الله بن علَي بن طاهر هو كما يعبر عنه في التاريخ، شريف العلماء وعالم الشرقاء حافظ لا يشق له غيار له اعتناء بتقسير القرآن، وخل مراكش عام 1004 هـ -1595 م وشرع في قراءته بسجد الحرة بسجد عودة بياد دكالة، وقد اعطانا العلامة أحمد بن علي السوسي صورة عن اسلوب تدريسه في التقسير، قال حضرته عام 4 من هذا القرن الحادي، فرجدت لكلامه فيه طلاوة تنصت له الاسماع لما قيه من الحلاوة يزجها باحرال النبرة وأسرار النزول، ويحديها بما قل من النحر، وبما لابد منه من النقول في بسط المناسات فيما بين الآية والسور بأوائلها وقه في ذلك صناعة بديعة واليد الطولي، وكان يكره أهل أليدع ويشنع عليهم في دروسه ترفي عام 1044 هـ -1635 م.

<sup>5}</sup> التريف بن علي هر ابر الملوك الأوليّ من الدولة العلوية العالية، كان رسني الله عنه اماما عادلا عالما صالحا ورعاء له مواقف مع أبي حسون المعروف يدميعة الى أن أدخله الى السجن، وقالُ له : الشريف المذكور لا تترح بسجني والله ليهد من ولذي المرشيد وياركم وليحرقن زوائيكم وما أطناد ان تلحق ملك ولذي اسماعيل فكان كما قال توفي سنة 1069 هـ-1658 م.

<sup>6)</sup> رُضوان بن عبد الله الجنري المكتي. يأبي تعيم، المُكثر الرواية رحالة زمانه زار مراَّكش بقصد زيارة شيخه عبد الله الفزراني سئة 935 هـ، ويقي معه في تلك الزيارة أربعة أشهر لم ترفي الغزراني رضي الله عنه، ويتي بعد موته بمراكش نحر العام يقرأ ويطلب العلم - لم رجع الى مستقط رأسه فاس ويها شرقي سنة 991 هـ-1583 م ترجعته بالمستع ومرأة المعاسن والدوحة والسلوة والاعلام المراكشي، وافرده بالترجسة في تأليف تلسيفه ابر العباس احبد بن موسى المرابي.

وضاعت (7) فروضه ونوافله، وانتشر نظام سلكه، وانكدرت نجوم سمكه، وقرق الدهر الناصر ما كان المنصور جمعه، وكان (8) وعد الله ألا يرفع شيئا من أمر الدنيا إلا وضعه، ومن ذلك أيضا ما ذكر ابن الحاج (9) والبوني (10) من ارتقاب هذه الدولة الشريفة في أواخر الزمان، بدليل ماكتبه عشمان التركي لغا الجزائري (11) لمولاي محمد بن الشريف في رسالته المعروفة ورعا نذكرها في مايأتي إن شاء الله تعالى، قال فيها : إياك والاغترار با عثرت عليه في كتابي البوني وابن الحاج ورسالة أهل سبتة لعبد الحق المريني من أن أوتاد الترك والروم تتقوض من أرض الغرب الى أن قال : فإن جزمت بهذا فإنك لا محالة حانت، فإن كان منكم يقينا فرابع أو ثالث، انتهى، ولا شك أن الروم قد قلع أوتادهم مولانا اسماعيل وهو لامحالة رابع هذه الدولة أو ثالثها، ويقي أمر التركي حتى يأتي أجله إن شاء الله تعالى، ومن ذلك أيضا أن الولي الصالح الشهير أبا حفص سبدي عمر الخطاب (12) دفين أرهون ذكر في كلام له ملحون أن العرايش يفتحها مولاي الشريف بن علي قفتحها ولده مولاتا اسماعيل، وإشارات الاولياء يقع فيها مثل هذا التقريب، ومن ذلك أيضا أن سبدي صالح بن الطنجي (13) بن الشيخ سبدي

1119هـ-1707 م، فسدة يقائه بعد تمام بنائه مائة وسبعة عشر على عدد اسبع وذلك غريب الاتفاق ه المحاف ج 1 ص 147. وعن البديع ومآله ما في النزهة ص 102-103 ويستان الزيائي في دولة المولى اسباعيل، ونقلنا هذه القذلكة عن البديع ردا على من أراد ان يحسل الناس على عدم الثقة بتاريخ المفرب ومؤدخه-اعتسادا منه على وسوسة الابنانب.

<sup>(7)</sup> وعلى حامش ذكر ما وقع لقصر اليديع من محطيمه وتسب للشيخ رضوان انه أشار على المتصور بذلك وأقرآن اطبق عثما ،
التاريخ المغربي الأولون والأخرون الذين لا يسع اي حد كيفسا كانت ثقافته أن ياتي بما لغ الجساعهم ويتقسص جلباب الجسود والذل والهران وحذا رب الدار العالم بما لها وما عليها جدير به أن يقيدنا عن حقيقة الامر الواقع، وذلك هو مترخ الدولة العقرية العالمية بالله المرلى عبد الرحسان بن زيدان واذ يقرل في إتجافه الذين يقتخر به التاريخ المغربيء قال وهو يصف مهاني مولاتا اسساعيل جد قال : وقا وقفت على تلك الرسوم الدارسة المسترحشة، بعد أن كانت مؤسر لها مثلا بزاهرة أين ابي عامر نقلا عن مسامرة الحلق في تخريب الزهراء الناصرية وقلط في تسميشها بزاهرة ابن ابي عامر، وقال بعد وليس بيعيد من طريق الاعتبار أن تكون الحكمة في سرعة تحريب تلك القصور وغيرها بما ياتين من البناءات الإسساعيلية على عظمتها وفخامة بنائها القاضية بالتطر للعادة بتابيدها في الجسلة بعد في المناس احد المتصور السعدي الملقب بتابيدها في الجسلة على عظمتها حدد تقط حروقه يحساب الجمل ماتة وسيعة عشر، وهذا الغدر هو الذي يقي فيه الهديع قائما عامرا، قانه فرغ منه عام اثنين والف وشرع في عدم عام وسيعة عشر، وهذا الغدر هو الذي يقي فيه الهديع قائما عامرا، قانه فرغ منه عام اثنين والف وشرع في عدم عام

<sup>(8)</sup> في (م) و (ف) وصدق

<sup>(9)</sup> ابن الحاج، أبر عبد الله محمد بن محمد العبدري التلمساني فلالكي المروف بابن الحاج ترفي سنة 737 هـ-1336 م. (10) البرني في كشف الطنون ج 1 ص 503، لذي كتاب شمرس المعارف قال هر للشيخ احمد بن علي البوتي المترفي سنة 622 هـ-1225 م.

<sup>{11}</sup> عثمان التركى : لم تعفر عليه

<sup>13)</sup> أبر عبد الله محمد الصالح بن محمد المعطى الشرقي ترفي كما في الأعلام سنة 1139 هـ-1726 م وهو الذي أشار على الملامة أبي عبد الله يرضع تأليف النزهة كما ذكر ذلك في خافتها ص 246.

محمد الشرقي ذكر أنه وقف عليه جده المذكور في المنام وقال له: اذهب الى مولاي اسماعيل وقل له إن الملك لك ولذريتك، ومولاي رشيد إنما همهد لك، وذلك في أيام مولاي رشيد، قلما جاء المرابط المذكور وأخبر مولاي اسماعيل قال له: لولا أنك مأمور لفعلت بك كيت وكيت، أي سلطنة أعظم من هذه التي أنا فيها، إذ أتاح الله للمسلمين من يقوم بأمورهم وأراحني من تعلق حقوق العباد بي، والحمد لله انتهى، وهذا دليل علي رجحان عقل مولانا اسماعيل رجمه الله، ومن ذلك أيضا أن الشيخ أبا زكرياء يحيا بن علال (14) كان يحض أولاده على التقرب الى كنف أولاد مولانا الشريف بن علي والتعلق بأذيالهم ويقول: إنه سيكون لأولاده شأن عظيم انتهى، ويكفى هذا القدر في هذا المحل، والله أعلم وأحكم.

وأما فضل هذه الدولة على غيرها من الدول فإنه في الحقيقة لآيحتاج الى دليل، قال العلامة سيدي الصغير الأفراني في أواخر نزهته مانصه: لا يخفى على من نظر بعين الانصاف وتحلى بقبول الحق الذي هو أحمد الاوصاف، أن هذه الدولة السعيدة لم ير مثلها الراءون ولا سمع بمثلها السامعون لما اشتملت عليه من المفاخر التي يكل في عددها الأول والآخر، ولقد ظهر فيها من الخيرات ما لا يحصى، ورأى الناس فيها من الأمن والرخاء والهناء (15) ما لا يخطر لأحد ببال، وكل ذلك مما شاع وداع، وامتلأت منه الأسماع انتهى.

ومن محاسن هذه الدولة أعز الله برهانها تنقية أرض المغرب من نجاسة الكفر، فقد كانت الثغور المغربية كلها تعبد فيها الأصنام، ولا يذكر فيها دين(16) الاسلام، ومن محاسن هذه الدولة السعيدة وهو أمر قد اختصت به لايشاركها فيه غيرها من جميع الدول، وهو خلو دولتهم من أمرين: الأول فساد الاعتقاد كالتشيع والاعتزال، والأمر الثاني الانهماك في المعاصي والتجاهر بمخالفة الشريعة، فجميع الدول لابد أن تجد فيها فردا أو أفرادا قد خلعوا جلباب الحياء عن وجوههم في استباحة محارم الشريعة بخلاف هذه الدولة، فغاية ما وجد من النادر من الملوك فيها

<sup>(41)</sup> أبر زكرياء يحين بن علال البرخصين المبري المالكي من جلة أصحاب الشيخ عبد المزيز التباع المراكشي قال: في الدوحة ترفي لواسط المشرة الحامسة "مهد في العباس أحبد المريش الذي حضر جنازته".

<sup>(15)</sup> في (ف) النيأ رهر تصحيف.

<sup>(16)</sup> في (م) و (الم) شمائر بدله.

المعصية تحت ليل الاستتار والاستحياء والاعتراف، سمعت السلطان العادل البركة مولانا سليمان رحمه الله تعالى يقول: دخلت على أخى اليزيد بهذه القبة وهي قبة اللوح التي على شط النهر بأبي الجلود بحضرة فاس، قال ووجدته على ماهو بسبيله من الشرب والغناء والمغنيات قائمات متجردات بين يده، وقد دعاني لغرض له، فلما قبضيت ذلك وأردت الخروج ناولني كأسا مملومة خمرا، وقال لي: أفرغه في النهر واغسله، فأخدته وفرغته وغسلته وناولته إياه، فقال : أراك نجست الماء على أهل فاس، فقلت ما تنجس، فقال: أليس الخمر تجسا ؟ فقلت بلي، فقال وهذا الماء يجري الى المساجد والسقايات ؟ فقلت بلي، فقلت له إن النجاسة القليلة التي لا تغير الماء لا حكم لها، فقال: يا أخي سليمان، هذا مثل ذنوب اليزيد مع سعة رحمة الله تعالى، قال فرأيت عبنيه قد اغرورقتا بالدموع، فخرجت وعلمت أنه راج لمغفرة الله تعالى انتهى، وهذا المولى اليزيد رحمه الله تعالى هو فيما ظهر أسوء جميع الرايات المذكورة في هذا اللواء الكريم، وأما سوء الاعتقاد فإنه قد انقطع من بلاد المغرب بظهور هذه الدولة الطاهرة، فقد كان فيها الاباظية والصفرية والروافض والمعتزلة والمجسمة، فقطع دابرهم والحمد لله رب العالمين.

ومن محاسن هذه الدولة الشريفة نصوع نسبهم وخلوصه من طعن الطاعنين، فإن الناس قد جبلوا على ماهو كثير معروف من أنهم لابد أن يسروا غمزا ومقالا في أنساب من عالاهم وتفوق عليهم بمزية ولو كان ما عسى أن يكون الا هذا النسب الطاهر فإنه ما قط وسم بشيء يشينه لا قبل ولا يتهم ولا يعدها، أما قبل الولاية فإن جميع الناس يتبركون بذكرهم والتعلق بأطنابهم التماس المدد النبوي منهم، فأحرى بعد الولاية، فقد انضاف يهم خير الدنيا الى خير (17) الآخرة، ومن محاسن هذه الدولة الكريمة أيضا أنها مرغوبة مطلوبة للتقدم والامامة، وغيرها من الدول طالب راغب

<sup>(17)</sup> في (م) (والاخرة) بالراو الماطلة بدل (الي) وهو تصحيف.

حتى مولانا ادريس رضي الله عنه انما دخل المغرب طالبا،18) وأما هؤلاه السادات إنما دخلوا باستجلاب الناس لهم من مقر عزهم كما يأتي قريبا إن شاء الله ببان ذلك، ومن محاسن هذه الدولة السعيدة حفظ نسبهم فلا يمكن فيه اختلاط ولا اشتباه بحال، فإنه،19) إذا خرج منهم بيت ونزل في قبيل

(18) لما اكسل صاحب الجيش كتابة التاريخ، وارسل مته تساخة لامير المؤمنين المرلي محمد الرابع قدس سره كلف بهماعة يرحاسة الوزير الطب بن البسائي بأمعان التطر فيها وتصفحها، وظهر لهم حسب افكارهم ما عنساء أن يكون غلطا لذلك ارسل الوزير تقييدا للسؤلف مع كتاب بخطه هذا نصه :

الحند لله رجنه وصلى الله علي سيدنة ومزلانا محند وعلى أله وصحيه رسلم

مجينا وسيدنا القليه النزيه الملامة الفراكة التفاعة البركة سيدي محيد بن أحيد كتسوس رعاك الله وحقظك وسلام عليك ورحية الله تمالي ويركاته عن خير مرلانا تصره الله، ويعد قيره عليك صحبة التاليف المبارك الذي قدمنا لك الإعلام بأناء على لهة تربيبهه لتدارك ما فيه ويطيه تقييد ما يبتينني التنبيه عليه قيه، والمصرد إلما هر يهان ما عثر عليه وأن كان النبيه لا يتبه والعارك مثلك لا يمرك وأنت حقظك الله اعرف بمباشرة ذلك وتداركه، وليس في ذلك غض من سيادتك ولا خدش في مرتبتك المنيقة فان الغلط وانسيان مركزان في طباع الانسان، وبطيه قطعة من التقييد مكترب عليها بخط يد مولانا المنصور بالله وجهناها لك يقصد التيرك والاستدلال على اعتنائه نصره الله يجازيك من كرمه احسن المجازلة ويمع المسلمين بيركتك أمين والسلام.

في 19 قمدة 83 الطَّهِب بنّ اليسائي أمنه الله

قال في طالعة التقييد المذكور

الحمد لله، تقييد ما عفر عليه من القلط في كتاب الجيش العرمرم الذي يتبغي التنبيه عليه ليتدارك اولها ما ذكره في محاسن هذه الدولة الشريفة، واتها مرغوبة مطلوبة للتقدم والامامة.

وغيرها من الدول طالب واغب حتى مولانا ادريس وضي الله عنه اغا دخل للمغرب طالباء ، فان ذكر المولى ادريس قنس الله سوه غي هذا المساق مالا يخفى والمحافظة علي حسن الادب في هذا المحل متمين سيسا وهر رضي الله عنه اغا دخل المغرب فارا ينفسه وديئه من الفنن ثم قام داعينا الى دين الله ورسوله مشرصلا الى اغام ذلك يكل ما أمكته من أسيابه، ومن اعظم وسائل ذلك بمسع الكلسة وجمل المصيبية، فأكمل الله فصفه يفتح المغرب على بدء الكريمة وخلد فيه الاسلام ببركته.

رقد كتب المُزلف رحمه الله على هذا التعليق قرله، وهذا لا يشكره الا جاهل ومعائد وليس فيه مايزري عنصب مولانا أدريس وشي الله عنه.

قلت ويطيب في أن أوضع ما أشار أله يتعليق يبرهن عن جهل الجاهلين فأقرف في تأمل هزلاء الذين دعتهم المنصرية الجهيئة على ان يمكسرا فيردوا المدح ذما تحرله تعالى في كتابه العزيز في حق سيدنا سليسان (وهب في ملكا لايتبغي الأحد من يعدي) وقوله تعالى في حق سيدنا يرسف (قال المعلني على خزائن الارس اني حفيظ عليم) في تأملوا الآيين إذا كانرة على علم يهما الادركوا أن مولانا أدريس وضي الله عنه، فانه وأن كان طالبا فأن طلبه كان عن نية حسنة وهي رد الناس الى الطريق المستقيم، وأخراجهم من الطلمات الحرب وضي الله عنه، فله فعبارة الجبيش لا تحل بنصب المرفي أدريس وضي الله عنه، يل هي يرهان على أن مقامه مقام تيري من أعظم المنات وقد برهن قصس الله روحه على ذلك يعد ولايته با هر معروف في تاريخه أغافل بالامجاد والتسائل من تطهير المغرب من المنات ولايرد عنا ماورد من الاحاديث الشريفة من التنفير من طلب الامارة والولاية، كحديث البخاري المري عن عبد الرحمن لاتسال الامارة فانك أن أعطبتها عن مسألة وكلت ين سرة رضي الله عند قال : قال رسول الله عليه وسلم : ياعبد الرحمن لاتسال الامارة فانك أن أعطبتها عن مسألة وكلت الهها، وأن أعلب وأرد قيما أذا كان الطب صادرا عن سرء نية أما أدا كان المتسرد منه أصلاح الامة والسير بها الى طريق الاستقامة وترحيد الصف وأزالة البدع على اختلاب انواعها، فهر واجب مطلوب شرعا لان عمله صنفرع ياعانة الله تمالى، وقد لهنق ذلك في العهد الادريسي.

ونظرية اخرى وهي أن في كلام المنتقد من تناقض أين لمن فتح الله يُصيرته وهو ان قول السيد الرزير في تقييده، وهو رضي الله عنه الحا وخل قارأ بنقسه ودينه من القننة ثم قام داعها الى دين الله ورسوله مترصلا الى اقام ذلك يكل ما امكنه من اسبايه حتى فتح الله المغرب على يده الكريمة وخلد فهه الاسلام ببركته ، قلا معنى لهذا الكلام الا انه طلب تاسيس علكة وهذا ماقاله صاحب الجهش من كرنه طالها غهر مطلوب وعجها عن يكتب ويصول، ولا يعرف مايقرل وختاما.

التديرينا تموس وتمجك فاسد

عبارتنا شنع وجسنك واجد

19) في (م) فانهم يعتسير الجسع.

# وطاله على وولان معرف الدوهييل.

وسلا البغيد النهد العلامة الرياكة النهاعة البركة سيو يخرب المركنشوس وقد و ومبطة وسلام عديدة ورحة والد تعلى مركات وخيم ولان نقي الله وتبخرم و عليه هبت الناليه المبتارة اليز فرهناك (الفلام بالماعلية ترجمه بيترارة ما مد ويطيد تنييرة الينيف النهسة عليه مه والمفضود المنام موساه قاعم عليه والمناه والمناه والمناه ويلك النهري والت تبلك الله أغم بهالم وال وتراركد وديتر عالما النهرية المناه والمناه والمناه والناه المناه والمناه والمناه

آخر لا يخفى ولا ينسى ولا يغفل عنه وإن طال الزمان فسقولون بيت <من>٢٥١٤، بني مولاي فلان بجبال الزبيب مثلا في القبيلة الفلانية أو توات أو في درعة، ولا يقدر أحد أن يتزوج من بناتهم ولو كان التاج على رأسه إذا لم يكن من نسبهم، وهذه عناية عظيمة، سبحان من خصهم بمزيتها (21) ومن محاسن هذه الدولة العزيزة المباركة ظهور عناية الله بها بفيضان البركات في إيالتها بالامن والرخاء ونمو الأموال وأسباب المعاش في غالب أحوال الناس، وكان غالب الأحوال في أيام الدول التي قبلهم حصول الشدائد وارتفاع الاسعار وعدم الامن على الأعراض من أرباب الدولة، وقد ذكروا عن بعض أمراء الحفصيين <بإفريقية>22١) أند كمان عنده من بنات المسلمين الذين قهرهم أربع مائة وبعضهم من الولدان كذلك نحو ذلك، وأما الأسعار والغلاء المتكرر قهو الغالب الكثير حتى قيل إنه في اليوم الذي بويع فيه مولانا الرشيد بفاس كان الزرع بخمس أواق للمد في أول النهار وفي أخره بعد البيعة بموزونتين، فتيمن الناس بولايته، وتيقنوا بركة هذا الملك الشريف وسعادة هذا اللواء المبمون، ويحكى أن سبب الغلاء الذي كان أصاب أهل قاس في ذلك الوقت هو خذلانهم لمولانا محمد بن الشريف وميلهم لأهل الدلاء مع أنهم هم الذين طلبوا من مولاي محمد أن يقدم عليهم فلما أتى إليهم وبايعوه غدروه وخرج عنهم كما يأتي في خبره إن شاء الله، والله أعلم وأحكم.

فالحمد لله إذ أبقس خلافتهم كهفا لنا من أقام فيه لم يضم حرزا حصينا وعزا دائما (23) وندس غمرا دراكا بلامسن ولا سام دامت ودام لها سعد يساعدها في كل مبتدا منهم ومنتتم

وأما ذكر نسبهم الطاهر، المنزه في جميع المظاهر، فنقول: إن عمود هذا النسب، المسمى بسلسلة الذهب، ذكره جماعة من العلماء الأثبات الشعات مثل العلامة الشريف أبي محمد سيدي عبد السلام القادري

<sup>20)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ف)

<sup>21)</sup> في (م) رحدما (يها)

<sup>22)</sup> مايين العلامتين سائط من (ف)

<sup>23) (</sup>قائمًا كذا بالأصل وفي (ف) وذكر في (ف) في الرقم الذكرر 23، قبل قوله : حامت وحام ثمة مصند : زيادة بيتيين قبل مذا البيت

الفاسي،24) والشبيخ العبلامة البركة سيبدي احتمد بن ابي القياسم الصومعي،25) والشيخ العلامة سيدي العربي بن يوسف الفاسي.

قد تقدم أن أبا الملوك الكرام هو مولانا الشريف بن علي وأولاده الثلاثة كلهم تملك في الجملة، أكبرهم هو مولانا محمد ثم مولانا رشيد، ثم مولانا اسماعيل أبناء مولانا الشريف بن مولانا علي المراكشي بن مولانا محمد بن مولانا علي الشريف السيف محممه بن مولانا علي الشريف السجلماسي بن مولانا الحسن الينبوعي المجازي الداخل الى المغرب بن مولانا قاسم بن مولانا محمد بن مولانا أبي القاسم (بن مولانا محمد) (26) بن مولانا الحسن بن مولانا عبد الله بن أبي القاسم (بن مولانا محمد بن مولانا الحسن بن مولانا أبي بكر بن مولانا علي بن مولانا الحسن بن مولانا احمد بن مولانا أبي بكر بن مولانا علي بن مولانا الحسن بن مولانا اعبد الله الماعيل بن مولانا الحسن النبط بن مولانا عبد الله الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن الله علي بن الكامل بن مولانا الحسن المثنى بن مولانا الحسن الله عليه وسلم أبي طالب ومولاتنا فاطمة الزهراء بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع آله الطيبين الطاهرين.

قال العلامة النسابة الأزورقاني،27): ومن بيت السيد محمد النفس الزكية بينبوع النخل السيد الحسن والسيد محمد ابنا عبد الله ابن {أبي}،28) محمد بن عرفة الخ، وكان أصل سلفه بالينبوع، وهو نجار أجداده، لأن جدهم مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياه، فلذلك بقيت فيه سلالته رضي الله عنهم أجمعين. وأول من دخل الى أرض المغرب منهم هو مولانا الحسن بن القاسم، قال العلامة الأفراني: قرأت بخط بعض فضلاء بلادنا حرسها الله

<sup>24)</sup> تساية الشرفاء القادري المعرفي سنة 1110هـ 1698م ترجيعه في النشر ج 3 ص 86.

<sup>25)</sup> الصومعي الشعبي الهروى الزمرائي دقين البسومعة من تادلاً وقيره بها مشهورً وذكر المُقرى في روضة الآس حيث التقر به بالحضرة المراكشية نقلا عن الفوائد الجمة أن المنصور نقله من تادلا لمراكش بسبب بغضة بينه وبين أسير تادلا ابنه زبدان قال : ولم يؤل بها حتى مات. بما يذل على وقائد بمراكش وقبل ذلك ودفن بضريع على بن مسعود بحرمة القصور جراز ضريع الغزواني، والله أعلم وترفى سنة 1013ه 1604م.

<sup>126</sup> ما بين المقرنين زيادة من (ك)

<sup>27)</sup> الازورقائي : قال اليفرني في النزمة ص 57، وقد وقلت على كتاب الشيخ النساية الشريف أبي عيد الله الازورقائي فوجدته ذكرهم، (أي الاشراف العلوبين تسبتهم الى السيد محمد النفس الزكية).

<sup>28)</sup> مايين المعقرفين : زيادة من (ف) ومن (م).

ماصورته: أخبرنا شيخنا العلامة أبو عبد الله سيدي محمد بن سعيد المرغيتي (29) قال أخبرنا سيدي ومولاي واسطة عقد محياي أبو محمد مولانا عبد الله بن على بن طاهر الحسني أن جده الداخل للمغرب أواخر المائة السابعة، وكان حينئذ من أبناء الستين أو نحو ذلك، وتوفي رحمه الله قبل انقضاء المائة المذكورة انتهى، وذكر بعضهم ان دخوله كان سنة أربع وستين وست مائة، قال الشيخ الامام أبو اسحاق ابراهيم بن هلال (30): إن دخوله كان في الدولة المربنية، ذكره في منسكه، وعلى هذا فيكون دخوله في دولة السلطان <أبي بكر بن عبد الحق المربني ووفاته حسب ما ياتي في دولة السلطان>(31) يعقوب بن عبد الحق أخي أبي بكر المذكور ونقل صاحب الارجوزة (32) عن ابن هلال أن ذلك كان في السادسة قال العلامة أبو سالم (33) في رحلته: إن مولانا الحسن دخل المغرب في المائة السابعة، والبه أشار صاحب الأرجوزة بقوله:

ثم ابو سالم عبد الله اكرم به سن عالم أواه ذكر في رحلته الغاضلة دخول ذا الأسجد في السابعة وكان سكناه بينبوع النخل عدشر يعرف عدشر بني ابراهيم، وذكر

<sup>29)</sup> نسبة الى مرفيته مداشر في عد الاخصاص بسوس بناحية تزنيت كنا في الصفرة ولد براكش سنة 1007 ه-1598 م وترفي سنة 1089 هـ-1678 م ودفن قريبا من صريح شيخه أبي يكر السجستاني المراكشي المترفى سنة 1063 هـ-1652 م ودفن خارج ياب الدباغ وقيره هناك شهير، وهو الذي سمته العامة بسيدي أبي المال بنيث عليه قية صغيرة بقرب وادي بسبط،

<sup>30)</sup> عالم سجلساسة ومقتبها ابر اسحاق ابراهيم بن ملال بن على الصنهاجي تسيا السجلساسي بلدا ومدفتا المترقى سنة 903 عسمت 497م، فهرس الفهارس ج 2 ص.326 الا انه قال الصنهاجي نسيا لينفي عنه انتسابه لسيدنا عسر، وأتى يحجة لا تسمن ولا تغني من جرع، قال : حيث وقف على تسبته العمرية في فهرست الشيخ الكوهن عن ذكر شيخه العلامة بن شقرون بروي عن أبي المهاس بن عبد العزيز العمري، انظر الفهرس المذكور ج 2 صمى.326، والحقيقة أن تسبتهم تعمر مذكورة في التاريخ وكتب الانساب، كما في أنساب محمد الزكي والدرر اليفية للفضيلي، وانظر ابعنا ركب الحاج المفري للعلامة الجليل البحاتة الكبير السيد محمد المنزئي ص.34، لما تكلم عليه شهوخ الركب، قال : اولهم السيد أبو ابراهيم العمري كان حيا أول المصر المرشي وغاب عن صاحب الفهرس أن الناس مصدقون في أنسابهم، ومن طالع كتابي الانساب للمولى محمد الزكي والمولى أدريس الفضيلي زال عنه صاحب الغهرس أن الناس مصدقون في أنسابهم، ومن طالع كتابي الانساب للمولى محمد الزكي والمولى ادريس الفضيلي زال عنه الاشكال.

<sup>31)</sup> ما ين الملامتين سقط من (ت)

<sup>32}</sup> صاحب الارجرزة لم تلف على الارجرزة -

<sup>33)</sup> المياشي ابر سالم عبد الله بن محبد ... إلي بكر المياشي، تسبة لأيت عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحواز سجلساسة صاحب الرائد السميرة ولد رحب خرى صغيرة، ذكر ابن سودة في الدليل انها عند العلامة عبد الحقيظ القاسي، القها لتتشهده احبد بن سميد المجدد بن ساحا عبداد المارث لا تتمدى 18 ورقة، وتسميتها تعداد المنازل لم تكن حده التسمية مذكورة في السختناء ترفي وحبه الله سنة 201 هـ 1379 م. تر أن احدة من المؤرخين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله أعلم، ولتراجع ترجمة المجلدي.

صاحب الانوار السنية في نسبة من بسجلماسة من الأشراف الحسنية(34) أن سبب قدوم مولانا الحسن أن أركاب الحجاج المغربية كانت تتوارد على الأشراف هنالك، وكان أمير الركب المغربي أظنه، والله أعلم، السيد أبا ابراهيم (35) فلما حج في بعض السنين اجتمع هنالك بالسيد الحسن المذكور، وكانت سجلماسة يومئذ خالية من سكني الاشراف بها فلم يزل السيد أبو ابراهيم يحسن ويزين موطنها ﴿والاقامة بها>(36) لمولانا الحسن حتى استماله فأجمع السير معهم(37) وقدموا به مع ركبهم الى المغرب فرغب في سكناه ببلاَّدهم سجلماسة، وقال حفيده الاماَّم أبو محمد عبد الله بن على بن طاهر في ما قيد عنه : كان الذين أتوا به من أهل سجلماسة أولاد البشير وأولاد المغراوي انتهى، وذكر صاحب الأرجوزة أن الشيخ أبا ابراهيم أحد الذين جاءوا به من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال بعضهم إن أهل سجلماسة لم تكن تصلح لهم الثمار ببلدهم، فذهبوا الى الحجاز بصدد أن يأتوا برجل من أهل السبت، فأتوا عولانا الحسن المذكور، فحقق الله رجاءهم وأصلح لهم ثمارهم، حتى عادت بلادهم هي هجر المغرب ونقل بعضهم على ما وجد بخط بعض الثقات أن سبب مجيئهم به أن الشرفاء الأدارسة تفرقوا ببلاد المغرب وانتثر نظامهم، واستولى عليهم القتل والصغار من أمراء زناتة، فقل الشرف بالمغرب، واختفى، وأنكر كشير من الأشراف أنه منهم حقنا لدمائهم، فلما طلع نجم الدولة المرينية أكبروا الأشراف وعظموهم ورفعوا أقدارهم واحترموهم، فلم يكن ببلد سجلماسة أحد من الأشراف، فأجمع رأى أعيانهم وكبراثهم على أن يأتوا عن يتبركون به من النسب الشريف، فقبل إن الذهب اغا يجلب من معدنه، والساقوت إنما يطلب من مواضعه، وان بلاد الحجاز هي مقر الأشراف، وهو صدفة جوهر ذلك النسب، فذهبوا اليه، وأتوا عولانا الحسن

<sup>34}</sup> الاترار السنية از الحسنية، كتاب للعلامة ابي العباس احمد بن محمد بن احمد بن عبد العزيز بن الحسن بن يومف بن ابي الحسن على البي الحسن على المستهة الأنوار الحسنية، في نسبة من يسبطماسة من الاشراف المحسدية "نشرته وزارة الانباء" والذي الشار على صاحب الكتاب بتأليفه، احد ابناه عبد البدد عبد الراحد بن عشان من اعيان العائلة، قال ابن سردة في الدليل لم اقف على وفاته، وقال : محققه القلالي ترفي سنة 1101 هـ-1689 م وبالجملة فهر المسدر الرحيد لمن الف بعده في مرضرع النسب الشريف العلى.

<sup>35)</sup> أمير الركب أبر أبراهيم السجلماسي القرش المبري أنظر (ركب الحاج المغربي) للسيد مصند المنزني، أذ يقول أول أمير عرفه التاريخ بهذا الركب هو الشيخ أبر ابراهيم وأنه كان حيا أول العصر المريني.

<sup>36)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (م)

<sup>37)</sup> في (ب) (معم)

على ما ذكرنا، فأشرقت شمس النبوءة على سجلماسة،وأضاءت أرجاءها. حتى قيل إن مقبرة أهل سجلماسة هي البقيع بالمغرب، وليس لأهل سجلماسة مزية ولا منقبة أعظم من هذه المزية، ولولا هي مارفعت لهم راية، ولا شاع لهم ذكر في موقف الافتخار، وفي ذلك قال الشيخ أبو علي اليوسى(38) رحمه الله:

لولا الكرام من آل المصطفى نزلوا بأرضهم آخر الأزمان ما ذكروا وهذا البيت من قطعة له يهجو بها بعض(39) فقهاء سجلماسة وهي هسذه :

حي الأحبة عني أينما ذكروا ولاتحي لنا مسا قد عهدتهم وقل لذاك السجلماسي إن لنا إن المنافق للعبوراة ملتمس وليس من عجب أن كنت منتهسا فإن أسلافك الأردال قد أكلوا أهل سجلماسة الأبدون إن نطقوا لولا الأكارم آل المصطفى نزلوا

وخص من جيرتي قوما هم الغرر سجية فيهم الايذاء والضرر عرضا مصونا فلا تهتكه ياغدر والمؤمنون إذامااستبصروا عسذروا لحم الورى فعل كلب ليس ينزجر لحم الكلاب فذاك القعل مدخر وألام الناس أحلا ما إذا قدروا يدارهم آخر الأزمان ماذكسروا

وذكر بعضهم أن أهل سجلماسة لما طلبوا من مولانا قاسم أن يوجه معهم أحد أولاده الى المغرب لأنه أكبر الشرفاء في الحجاز في وقته شهرة وديانة اختبر من أولاده من يليق منهم لذلك فيقال: انه كان له أولاد ثمانية فكان كل(40) واحد منهم بعد الواحد يقول له: ومن فعل معك الخير ما تفعل معه ؟ فيقول: افعل معه الخير ما تفعل معه ؟ فيقول: افعل معه الخير ثم يقول ومن فعل معك

<sup>38)</sup> اليوسى، العلامة الجليل الذي طبقت شهرته العالم، نسبة الى يني يوسي قبيلة في عداد يراير مارية، واصله اليوسقي تسبة الى يرست جدم، الا انهم يسقطون الفاء من يوسف كما هي لفة اهل تلك الترامي كما في الصفرة وجدهم هذا هو الاب الثاني عشر للامام اليوسي، وفي السلمة يوسف آخر جعله صاحب فهرس الفهارس الجد الذي تنسب اليه القبيلة، واستغرب ذلك وهو غلط منه، ومن التحليلات العقيمة ما نقله الدكتور الاخضر في الحياة الادبية عن بيرك بان اليوسي يحقد على المولى اسماعيل يسبب الرسالة المقورة في التاريخ، وذلك لان الرسالة لا تمني الحضرة الاسماعلية برجه من الوجره وافا تمني ما كان شائما في الاوساط الشعبية وكان منه ذلك مجرد تنبيه لمقامه العالي ترفي سنة 1102 هـ1690 م.

<sup>99)</sup> المراه بيمض القلهاء السهد عيد الملك التجمعتي وذلك لما كان بينيما من الناقشة وما ذكره المؤلف هنا متقول من النزهة مـ 259.

<sup>40)</sup> كذا بالاصل ومثله في (م) اما (ف) فان العبارة قبها جاءت مكذا. فكان يدعر الراحد منهم بعد الراحد، وهي اوضح.

الشر ما تفعل معه ؟ فيقول أفعل معه الشر الى أن بلغ لمولانا الحسن الداخل فقال له : ومن فعل معك الشر ما تفعل معه ؟ فقال له : أفعل معه الخير حتى يغلب خيرى على شره، فاستنار وجه المولى قاسم وتهلل ودخلته أريحية هاشمية ودعا له بالبركة فيه وفي عقبه، فاستجاب الله سبحانه دعاءه، واماما اشتهر بأنهم وزنوه لأبيه بالمال فحكاية واهية لا رأس لها ولا ذنب، والله أعلم بحقيقة الحال.

فالسحة : بين مولانا الحسن الداخل وبين جده محمد النفس الزكية خمسة عشر أبا كما تقدم، قال صاحب كتاب الأنوار السنية : وعمود هذا النسب لم يزل محفوظا عند بنيه موصولا فيسا بينهم ونقل كذلك أيضا عن كثير من الأثمة الأعلام كالسيد احمد بن يحيى العلمي(41) جد الشرفاء الشغشاونيين حسبما قيده بخطه صاحب مرآة المحاسن انتهى كلام كتاب الأنوار باختصار، وقد تقدم ما يؤيد ذلك، وبالجملة فإن شرف موالينا السادات السجلماسيين مما لا نزاع في صراحته عند أهل المغرب قاطبة، وقال الشيخ أبو على البوسي إن شرفهم مقطوع بصحته <كالشمس الضاحية>(42) قال العلامة الأفراني : وحدَّثني صاّحبنا الفقيم المؤرخ أبو العباس أحمد الوزير الغساني(43) قال سمعت شيخنا أبا العباس الشيخ الكامل سيدي احمد بن عبد الله بن معن الأندلسي يقول: ما ولي الملك بعد الأدارسة أصح نسبا من شرفاء تافلالت، وسمعت بعض أشياخنا يذكر عن شيخه الامام أبي محمد عبد القادر الفاسي رضي الله عنه أنه قسم شرفاء أهل المغرب بحسب القوة والضعف الى خمسة أقسام، ومثل القسم الأول وهو المتغق على صحته بأفراد من الأعيان، ومنهم هؤلاء السادات السجلماسيون انتهى.

وكان مولانا الحسن الداخل رضي الله عنه رجلا صالحا ناسكا له مشاركة في العلوم وخصوصا علم البيان، فإنه كانت له فيه اليد الطولى،

<sup>(41)</sup> العلمي ترجمته في النشر ج 1 ص.33 توفي 1001 هـ-1592 م.

<sup>(42)</sup> ما بين العلامتين سأقط من أم.

<sup>(43)</sup> الفسائي المذكور هنا هو أحد بن عبد الرهاب الوزير الفسائي، لا أخره صاحب الرحلة قال الافرائي في النزهة، والظل الطليل، وحدثني صاحبنا الفقيه المؤرخ أبر المباس احد الرزير الفسائي، وكذلك وصفه في السلرة ج 2 ص. 299 قال : كانت له مشاركة ومعرفة يعلوم أغديث والسير والتاريخ والانساب والتيس محمد صاحب الرحلة على محتق النقاط الدرر بأخيه فقال : في تعليق رقم 6 ويلاحظ أن صاحب سئرة الانفاس سماه احمد بدل محمد، وأطن أن صاحب السئرة لم يترجم لصاحب الرحلة محمد، انظر النقاط الدرر ص. 297 ترفي المترجم سنة 1146 م-1733 م.

ولما استقر بسجلماسة واطمأنت به الدار زوجه أبو ابراهيم ابنته وسكن على مايقال في موضع يقال له المصلح، ولما توفي تنازع في دفنه أهل تافلالت، حتى كادت نار الفتنة أن تنشب بينهم فأجمَع رأيهم أن يمسحوا (44) الأرض بالحبال فقسموها أرباعا ودفنوه في موضع يتوسط جميع النواحي الأربعة بحيث لا يكون أقرب الى جهة دون جهة، وكانت وقاته رضي الله عنه حسبما يستفاد مما تقدم سنة ست أو سبع وسبع مائة، قال الأفراني رحمه الله تعالى : في دخول مولانا الحسن وآيواء أهل سجلماسة (إليه) (45) وإكبابهم عليه تصديق للحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في الجمان(46) روى أن مولاتنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله علَّيه وسلم أعطت جارية لها صدقة بعد وفاة رسول الله، وقالت لها امض(47) الى السوق قمن قبلها منك ائتني به، قمضت الجارية الى السوق وقالت من يقبل <مني>١٩٤١ صدقة بنت رسول الله صلى عليه وسلم، فقال رجل أنا، فأعطته الصدقة وقالت له أجب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال نعم فلما بلغ «الباب> (49) سألته من أنت؟ فقال : أنا رجل مغربي فقالت له من أي المغرب ؟ فقال : من البرير، فبكت مولاتنا فاطمة رضى الله عنها وقالت : قال والذي رسول الله صلى عليه وسلم : لكل نبى حواري وحواري ذريتي البرير يافاطمة، سيقتل الحسن والحسين ويفرّ أولادهما الى المغرب فلَّا يأويهما إلا البرير، فيا شؤم من فعل يهم ذلك ! ويا طويى لمن أكرمهم وأعرهم! (50) انتهى بلفظه، ولم يخلف مولانا الحسن من الأولاد الا ولذا واحدا وهو مولانا محمد فتحا وترك مولانا محمد هذا ولدا واحدا ﴿وهو منولانا الحسن﴾ (51) سيمي باسم جده، وهو

<sup>(44)</sup> في (ف) يقسموا بدل يسحوا

<sup>(45)</sup> ما بين المقرنين اضافة من (م) و (ف)

<sup>(46)</sup> الشطيبي، أبر عبد الله محبدً بن علي الاندلس البرجي صاحب التآليف وفي درة الحجال ج1 ص. 247 رقم 632 الا اند لم يكن في الطلب بذلك وافا كان جماعة للسسائل من التصوف والتاريخ وغير ذلك وله رحلة حج فيها وللي قيها أعلاما مات سنة 960 هـ-1552 م.

<sup>(47)</sup> كَمَّا فِي الاصولُ المصدة والصوابِ امضى مع ياء المخاطبة

<sup>(48)</sup> ما يين الملامئين سلط من (ف).

<sup>(49)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ك)

<sup>501)</sup> ذكره الشطيبي في تاريخه

<sup>51)</sup> ما بين الملامتين سالط من (١٠)

مدفون حول المدينة العظمي بإزاء سيدنا محمد الخراز(52) بسجلماسة، وخلف مولانا الحسن هذا ولدين أحدهما مولانا عبد الرحمان المكني بأبي البركات وهو أكبرهما، ومن بنيه أولاد السيد أبي حميد(53) بالتصغير القاطنين بواد الرتب بالقصر الجديد على مرحلة من سجلماسة، ومنهم الشرفاء النازلون ببتي (54) زروال، وثانيهما مولاتا على المعروف بالشريف، ومنه تفرعت وتكاثرت فروع المحمديين، وكان رجلا صالحا مجاب الدعوات كثير الأوقاف مجاهدا حاجا ذا همة سامية وأحوال مرضية، رحل في بعض الأوقات الى فاس وسكنها مدة طويلة وكان سكناه منها بالحومة المعروفية بجزا ابن عامر من عدوة القرويين، وترك هناك دارا وأقام مدة بقرية صفروا وخلف بهما عبقبارا وآثارا هي بهما الي الآن، وأقبام مبدة ببلد جبرس على مرحلتين ونصف من سجلماسة وترك بها مئل ذلك ودخل عدوة جزيرة الأندلس برسم الجهاد مرارا وأقام بها مدة طويلة، ثم رجع الى سجلماسة فكاتبه أهل الأندلس يطلبون منه الرجوع اليهم ويحضونه على الاعتناء بأمور الجهاد ويشكون اليه بضعف الجزيرة وأنها محتاجة الي من تجتمع عليه القلوب، وقد كانوا راودوه لما كان مقيما عندهم على أن علكوه عليهم ويبايعوه والتزموا له الطاعة والنصر فرغب عن ذلك زهدا وورعا وغض طرفه عن زهرة الحياة الدنيا رضى الله عنه، وقد كتبوا له رسائل عديدة بعث بها البه علماء غرناطة أعادها الله دار اسلام يحرضونه على الجواز اليهم واستنفار المجاهدين الى حماية بيضة الاسلام ويذكرون له ان اهل غرناطة من علمائها وصلحائها ورؤسائها وظفوا على أنفسهم من خالص أموالهم دون توظيف سلطان عليهم أموالا كثيرة برسم الغزاة الواردين معه من المغرب وحلوه في بعض تلك الرسائل بما نصه :

الى الضرغام الهمام، وقطب دائرة فرسان الاسلام، الشجاع المقدام، الهصور الغاتك، الوقور الناسك، طليعة جيش الجهاد، وعين أعيان الأنجاد، المؤيد بالفتح في هذه البلاد، المسارع الى مرضاة رب العباد، ابي الحسن

<sup>(52)</sup> كذا بالاصل وفي (م) و (ف) أغراز في البنترة، الشيخ الامام العالم العلامة الاستاذ المقرئ القهامة ابر عيد الله سيدي مصد بن محمد بن ابراهم الامري الشريشي الشهير بالخراز، وذكر له تأليف قال : وكان يعلم الصيبان بدينة فاس وبها كان سكناه الى أن ترفي بها عام 718 هـ-1318م وهذا مخالف لما هن أن الحسن بن محمد بن الحسن الداخل دفن بازاء محمد الخراز بمجلساسة.

<sup>(53)</sup> في (م) الحسيدي معرفا -داركات (درار) - درار

<sup>(54)</sup> في (م) يابي زيراك

مولانا على الشريف انتهى نص التحلية.

وكتبوا لعلماء فاس يأمرونهم أن يحضوا مولانا على على العبور الى العدوة فكتب له أهل فاس بمثل ذلك وحشوه على المسارعة الى إغاثتهم وذكروا له فنضائل الجهاد وانه من <أفضل>(55) أعمال البر، وكان من موجبات تخلفه عن إغاثة أهل غرناطة أنه عزم على الذهاب الى الحج، فقالوا له في بعض الرسائل عوض هذه الوجهة الحجية التي أجمع رأيكم عليها بالعبور الى الجهاد، قان الجهاد أصلحكم الله، عند أهل المغرب أفضل من الحج كما أفتى أبو الوليد بن رشد،56) حين سئل عن ذلك، وقد بسط الكلام عليه في أجويته ووجه ما ذهب اليه من ذلك انتهى، وكان ممن كتب اليه من علماء غرناطة جماعة منهم شيخ المواق الامام أبو عبد الله بن سراج(57) قاضي الجماعة، ومن شيوخ فاس الذين كتبوا له أبو عبد الله العكرومي(58) شيخ ابن غازي(59)، وأبو العباس المواسى(60) شارح الروضة، وأبو زيد عبد الرحمان(61) صاحب الرجز المشهور وغير هؤلاء تركنا ذكرهم اختصارا، ومما ضمنوه في بعض تلك الرسائل قصيدة طنانة في مدح مولانا على وصاحبه الفاضل أبي عبد الله سيدي محمد بن ابراهيم العمري(62) وحثوهما على إجابتهم، وهي من انشاء العلامة أبي فارس بن الربيع الغرناطي(63) وهي :

<sup>(55)</sup>ما يين الملاميتين ساقط من (ف)

<sup>(56)</sup> ابر عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد فأضي الجماعة بقرطية مؤلف البيان والتحصيل وغيره وخل مدينة قاس واخذ عنه جماعة ت 520 هـ-1126م.

<sup>(57)</sup> وفي الديباج وغيره أبو القاسم الاندلسي. الغرناطي مفتيها وقاضي الجساعة بها له شرح على مختصر خليل وفتاوى كثيرة في المهار 848 هـ-1440م.

<sup>(58)</sup> ابر عبد الله محبد بأن عبر المكرومي القرشي ترقي سنة 842 هـ-1438 م جدوة من 149.

<sup>(59)</sup> ابر عبد الله محمد بن احمد بن غازي العثماني تسبّة الى ابن عثمان من لبيلة كتامة مكتاسي النشأة والدار، فاسي الرحلة والاقيار ترجمه مؤرخ الدرلة في الاتحاف انظر ج 4 ص2 .919 ه-1513 م.

<sup>(60)</sup> احمد بن محمد بن ماوّاس، البطري المُترَقى بغاّس سنة 842 م-1438 مُ وليس هو احمد بن عيسى المواسي الموقت المعدل يُعَارَ القروبين المترقى سنة 807 حكلًا أرخ تاريخ وفائه في الجلوة وفي النيل بهامش الديباج ص.78 قال كان حيا سنة 843 هـ. (61) الرقعي أبر زيد عيد الرحمن بن محمد المحقير بن الشيخ بن الحسن بن عبد الله من زاوية الرقعة.

<sup>(62)</sup> محمد بن أبيراهيم العمري تقدم ذكره واله من جملة الذين كثيرا للسولى على الشريف ينتديونه للجهاد يتاريخ 841 هـ-1427 م.

رشدت ولقيت السلامة والخيرا وساقر تجدها في مطالعها زهرا تحية مشتاق تهبجه الذكرى فتلك ديار تجمع العز والفخرا سلام محب لم يطق عنهم صبيرا ومازج مني العظم والدم والشعرا فكم من تقي في سماها سما بدرا اذا ما دعوا في حادث أسرعوا النغرا علي الذي يعلوا على زحل قسدرا على الغرب شمس النصر أشرق بالصحرا بها سلب الألباب تحسبه سحرا هزيرا اذا ما أنشب الناب والظفرا وغيث اذا ما المزن ما أمطرت قطرا وجللهم قبتبلا وشبد لهم أسبرا بنصرتها ترجو من الملك الاجرا من الصافنات الجرد لم يَأخذوا الحذرا وأرهص(66)جيش الله أعداءه خسرا

أيا راحلا يطوي المفاوز والقفرا ترحل وجد السبيس يوما وليلة تحمل رعاك الله مني الي الحمي وأم ديبار الحي من سنجلمناسبة وسلم على تلك الخسيام واهلها فعندي لهم حب جبري قسي جوانيح (64)هم القوم لا يشقى بهم جلساؤهم وقل يا أهيل القبلة السادة الألى وخص سليل الهاشمي ابن صهره أبي(65)الحسن المولى الشريف الذي يه ولاحت بآفاق القلوب عجائب هو الصقر مهما اهتز كل مجلجل هو الغوث إن دارت رحى الحرب للقا أغار على الأعلاج فأجتاح جمعهم بطنحة قسد طاب الممات لزمسرة دعاها بأقصى السوس قدما فأسرجوا فهبت ركاب القوم والشمس أشرقت

<sup>(63)</sup> الغربَاطي لم نقف على ترجعته ووقائه الا أن القصيدة الرائية الرفوعة للشريف نفس موضوع انتدايه للجهاد وإنقاذ غربَاطة من العدو وكان ذلك سنة 841 هـ 1437م.

<sup>(64)</sup> عَبّاً البيت ملفق من بيتين اثنين نصهماً :

قتلك يقاع الدين والخير والهدى ..... فكم من تقي قي سماها سما يدوا هم القرم لا يشقى يهم بطساؤهم .... يعترع عبير الزهر من يبتهم نشرا

رواية عن روضة التمريف ونزهة الحادى، والدرر البهية ج 1 س. 98.

<sup>(65)</sup> كذا بالاصل و (م) اما في (ف) (أبا) وهو الصواب. - محمد مدر برويا أرويا برويا برويا

<sup>- (66)</sup> كفا بالاصل وأما (م) و (ف) فقيهما (أوهص) بالواو وفي روضة التعريف والاستقصاء (أرهق) بدل ارهص و أرهص وممتى الكلمات. واحد اذ كلها بدل على الاخذ الشديد.

ليبوت الشبيري (....)(67) أبا حسن وانصر جزبرتك الخضرا به تجلب السراء في حادث الضرا لقد خلف الفرع الزكى الرضا البرا وجمع أهل الغرب من حينه طرا فمن لم عت بالسيف مات لها ذعرا وأرهق وجه الكفر من حزن قشرا وجنات عندن في المعناد له ذخيرا شعارا وسامى في منازلها الشعري وأندلس يرجبو بطلعبتكم نصبرا وبالراية البيضاء تنتصر الحمرا كبيرهم والطفل والكاعب العذرا رجالا وفرسانا غطارفة غرا كريم يبارى الغيث والسيل والبحرا وتشبع من قتلاهم الوحش والطيرا تناديكما غوثا لخطب أتى مرا وشيخ بها أربى على مائة عشرا وصبية مهد لا تعى النفع والضرا ومسجد دين للصلاة وللاقبرا تصدر على ما يضئ لنا الصدرا

ولا عسجب أن الألى هو منهم أجر جارك اللهفان من غمراته وناد أبا عبد الاله خليلكم سليل أبي إستحساق أكرم به أبا أليس الذي لبي ندا أهل طنجـة وأوقع بالكفار أي وقسيسعة وأصبح ثغير الدين أشنب باسما ونال من الله السعادة والرضى وقل أيها العدل الذي اتخذ التقى أرى كل من في الغرب أصبح قانطا وغسرناطة الغسراء نادتك(68)أقبلن فسساكنها وقف عليكم رجاؤه فجئنا بمن في أرضكم حاميا لهم حساة أباة الضيم من كل ما جد فدونكما الكفار تغنى طغاتهم منازلنا من كل حيصين وقيرية فكم من ضعيف لا حراك لجسمه وبيض وسسمر من أوانس كالدمى ومنبسر جمع للخطابة والدعسا وكسرسى علم منقسعند لمهسذب

<sup>67)</sup> بياض بالاصراد المتمدة، والعجز جاحد روايته في روضة التعريف هكذا

<sup>(</sup>ليرث الشرى ان عاد مرحيها شيرة)

ومثله في الدرر البهية، والانزار الحسنية، أما نزهة الحادي. فجاء فيها ما يلي :

<sup>{</sup>ليوث الشرى أن عاد من حيها فتراً} وذلك غير ظاهر المنى

وفي الاستقصاء (ليرث الشرى قد ارسموا مرحيا شرة) في الطَّيَعِتِينَ القديمَ وأَجْدِيدَة.

<sup>88ً)</sup> في روضة التمريف، (وغرناطة الغراء تادتكما الهيلًا) ومثله في الأنزار الحسنية والدرر اليهية والاستقصاء.

وأجداث أبناء الصحابة فوقها تناديكما غوثا من الله سرعة فحشا لنا بالسيس بعدا وقربة وعزما بأخرى مثل تلك التي مضت وأنتم بحمد الله تدرون ما ألتي فلله ما أسنى وددت لو أننسي وما في كتاب الله من آية أتت خذاها بحمد الله عذراء جيبها وتبلغ عني للكرام تحيية فغوثا رجال الله عونا لعدوة فأنتم لنا الجند القوي ونحوكم ونثني على خير البرية ذي الهدى وآل وصحب ثم تال لنهسجه

وكل ولي أشعت لابس طمرا فقد كاد أن يستأصل الكفر ذا البرا أجبرانا من كفران من أضعر الجورا (كذا) ليبصر هذا الفنش مثلكم كبرا عن المصطفى في الغزو من خبر خبرا قتلت فأحبا ثم أقتل قد مرا (69) كشمس الضحى في الصحو سافرة غرا يضوع شذى تهدى لحضرتكم عطرا بأندلس للغرب قيد عبيروا بحرا أحاطت بها البأساء والشدة الضرا (70) تشوفنا فاستعجلوا نحونا السيرا محمد المبعوث بالملة ـ البسرى ومن لذوي الاسلام قد نصر النصرا

وبهذه الرسائل العذبة الألفاظ المستوقفة للألحاظ يعلم أن مولانا علي الشريف كان مشهورا في عصره، متقدما على كافة أهل مصره، وانه كان ملحوضا بعين الاجلال عندهم وأن هذه الدار العالية البناء والاسوار(71) معظمة من قديم مشهود لها بالتقديم، ولم يزل رحمه الله تعالى دوبا على فعل الخير حريصا على أسباب الطاعة، وقسم عمره بين حج وجهاد، ويحكى أنه في بعض السنين رجع من حجة حجها فسنح له أن يذهب الى ناحية أكدج بكاف معقودة قبل الدال وهي بلدة في السودان فحارب مدينة

<sup>69)</sup> كذا بالاصل ومثله في روضة التعريف والانوار المستهدّ، أما (م) و (ف) فقيهما مما (كم مرًا) وجاء في الدور اليهية (قتلت فأميا ثم اقتل في أغرا).

قلت ورمز بالبيت للحديث الشريف الوارد في كتاب التسني من صحيح البخاري المروي من طريقين عن ابي هريرة رضي الله عنه : (أن رسرك الله صلى الله عليه وسلم قال : موالذي تفسي بيده وددت أني أفاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ه.

<sup>71)</sup> في (ف) (الاسرار) بالراء

من الكفار وليس لها الا طريق واحدة وهي قنطرة من حديد، قلما ضيق بهم رفعوا تلك القنطرة فحمل على فرسه نحوهم فلم يجد (72) لهم مدخلا فارتحى نحو الباب بفرسه، فلما رأوه داخلا عليهم ألقوا عليه قطعة من الحديد قطعت الفرس نصفين وسلمه الله فتساقط عليه أصحابه المسلمون في الحفير فطلعوا اليه فأخذوا المدينة قهرا، وأتاه الكفار بجاريتين فائقتين في الحسن والجمال، وقالوا له اختر واحدة منهما فاختار واحدة فأخذها الكفار وذبحوها وضيفوه بها، فلما جاءوه بالطعام عليه اللحم فاستنكره مكاشفة رضي الله عنه فسألهم عن اللحم فقالوا له هو لحم الجارية (المختارة) (73)

وذكر صاحب كتاب الأنوار أن مولانا عليا مكث أربع عشرة سنة لا يولد له شئ ثم ولد بعد ذلك ولدين وهما مولانا محمد يفتح الميم ومولانا ابو الجمال يوسف وهو أصغرهما، اما مولانا محمد فترك أربعة أولاد : السيد الحسن، والسيد عبد الله، والسيد علي، والسبد قاسم، وهم على هذا الترتيب في السن(74) ويقال لسائرهم أولاد محمد نسبة الى هذا الجد، وفرعهم كثير جدا يطول بنا تتبعهم، وأما مولانا يوسف فانه ولى زاوية والده وأجمع الناس على أنه المتأهل لها دون غيره لرزانته ووقبور عقله، فتولاها بعد نزاع كثير ورسم توليت ما زال موجودا عند <بعض>(75) أحفاده، وذلك كلُّه في دولة بني مرين، وقال في كتاب الأنوار وقيل إنه لم تكن له أولاد حتى بلغ ثمانين سنة فولد تسعة أولاد، خمسة منهم أشقاء، أمهم السيدة خليفة من ذرية بعض المرابطين بسجلماسة، وهم سيدي على وهو جد مولانا تصره الله، والسيد أحمد، <والسيد عبد الواحد>(76) والسيد الطيب (والسيد عبد الله)(77) والسيد عبد الواحد المكنى بأبي الغيث لكثرة ما نزل من الغيث عند ولادته، وكان الناس قبله في جدب شديد، وهم على هذا الترتيب في السن، وأربعة أشقاء أمهم السيدة الطاهرة من ذرية بعض المرابطين هنالك أيضا وهم السيد الحسن بالتكبير،

<sup>172</sup> في إلى: (يجدرا) يراز المناعة

<sup>73)</sup> ما ين العلامتين سالط من (ف)

<sup>174</sup> في (ف) (السَّيْق) يَدَلُهُ -

<sup>75)</sup> ماييز العلامتين ساقط من (ك)

<sup>76)</sup> ما يين الملامنين ساقط من (ف)

<sup>77}</sup> ما يين المعرفتين زيادة من (ف)

والسيد محمد، والسيد الحسين بالتصغير، والسيد عيد الرحمان، ومن منازل <هؤلاء> (78) الأشقاء أخنوس وتفصيل <أنساب> (79) هؤلاء السادات الشمانية يطول بنا، ولنقتصر على مولانا على «المثنى> 80١) لأنه الغرض المقصود، فنقول، ولد مولانا على بن يوسف ثلاثة أولاد هم مولانا محمد، ومولانا محرز، ومولانا هاشم، وهو جد أهل زاوية الامراني، وكلهم قد عقبوا، فأما مولانا محمد فولد له مولانا على مع عدة من الأولاد ومولانا على <المثلث> (81) هو جد صوالينا الملوك الأكرمين وتوفى بمراكش ويني عليه حفيده أمير المؤمنين مولانا الرشيد قبة تلقاء ضريح القاضي عياض رضى الله عنه، وولد لمولانا على تسبعية من الأولاد ميولانا الشيريف، ومولانا الحقيد، ومولانا حجاج، ومولانا محرز، ومولانا حرون، ومولانا فضيل، ومولانا أبو زكرياء، ومولانا مبارك، ومولانا السعيد، فهؤلاء أولاد مولانا على المثلث وكان مولانا الشريف أفضلهم وأشرفهم، وله رضى الله عنه عدة أولاد كلهم نجوم زاهرة، ذوو همم باهرة، منهم مولانا إسماعيل السلطان أمير المومنين رحمه الله، وهو واسطة ذلك العقد الشمين، ومنهم مولانا محمد، وهو أكبرهم ومولانا الرشيد، وكلهم سياتي خبره في رايته إن شاء الله تعلى، ومنهم مولانا الحران، ومنهم مولانا محرز، ومولانا يوسف، ومولانا أحمد، ومولانا الكبير، ومولانا العباس <ومولانا السعيد، ومولانا حمادي، ومولانا هاشم، ومولانا على، ومولانا المهدي> (82) وهو شقيق السلطان مولانا إسماعيل، هذا ماتيسر لنا الآن ذكره في هذا النسب الشريف، ذكرناه تبركا، وفيه الكفاية إن شاء الله تعالى، ثم نذكر رايات هذا اللواء الشريف على الترتيب بحسَّب ما في الخارج بحول الله وقوته.

<sup>(78)</sup> ما يين الملاحثين ساقط من (م) ومن (قد)

<sup>(79)</sup> ما بين الملامنين ساقط من (ك)

<sup>(80)</sup> ما يين العلامتين ساقط من (م).

<sup>(81)</sup> ما يين العلامتين ساقط من (م)

<sup>(82)</sup> ما بين إلملامتين ساقط من (م).

## الراية الاولى من هذا اللواء الأعظم راية مولانا محمد بن الشريف وهي راية حمراء عالية الرمح قصيرة الأذيال

كان مولانا الشريف أبو الخلائف رحمه الله وجيها في زمانه عند أهل سجلماسة وعند كافة أهل المغرب، يقصدونه في المعضلات، ويستشفعون به في النوائب والخطوب الشداد، وتقدم لنا أن مولانا عبد الله بن على بن طاهر ضرب على ظهره وقال : ماذا يخرج من هذا الظهر من الملوك والسلاطين وهو صبى صغير فعلقت تلك المقالة بضمائر الناس، وكانوا يرقبون ظهور مصداقها لما يعلمون من ولاية مولانا عبد الله، فألقى الله نور تلك المقالة على وجه مولانا الشريف، فكل من رآه هابه وخضع له ظاهرا وباطنا> وكان مولانا الشريف يعد أن كبر وولد الاولاد يشيع أن هذا الأمر لابد أن يصير(1) الى بنيه وأنه يسكون لهم الشأن العظيم اعتمادا على تلك المقالة، وكان <بين>(2) مولانا الشريف وبين أهل تبو عصامت وهي حصن منيع من حصون سجلماسة عداوة تامة، فاستصرخ عليهم بأبي الحسن على بن محمد صاحب السوس وهو أبو حسون لمحبة كانت بينهما، واستصرخ أهل تبوعصامت بأهل الدلاء فجاء عسكر ابي الحسن وعسكر أهل الدلاء لاغاثة كل لمن استغاث به، فانفصلا بغير قتال، وكان ذلك عام ثلاث وأربعين وألف، ولما رأى أهل تبوعصامت ما بين مولانا الشريف وأبى الحسن من الصداقة والمحبة مالوا بكليتهم لأبى الحسن وأظهروا له الخدمة والنصيحة والطاعة التامة طمعا أن يفسدوا ما بينه وبين مولانا الشريف إذا3) كان ظاهرا عليهم به قلم يزالوا يفسدون ما بينهما الى أن أظلم الجو بينهما واستحكمت القطيعة، ثم لما رأى ولده مولانا محمد ذلك انتهز الفرصة في أهل تبوعصامت وخرج ليلا في مائتين من الفرسان مظهرا

<sup>(1)</sup> في الملكية: {يصل).

<sup>(2)</sup> ما يين الملامنين ساقط من (ف)

<sup>(3)</sup> في القاسية أذا وهو طاهر الخطأ

أنه قاصد لبعض النواحي، فما راع أهل تبوعصامت الا مولاي محمد انقض عليهم من الجو وحكم فيهم السيوف، ومكنه الله من رقابهم وأموالهم، واستنولي على ذخائرهم، فقرت بذلك عين مولانا الشريف ويلغه الله في أعدائه ما كان يأمل، فلما سمع أبو الحسن ذلك غضب غضبا شديدا وكتب لعامله على سجلماسة أن يقبض على مولانا الشريف فقبضه ووجهه لسوس، فاعتقله في قلعة هنالك مدة الى أن افتكه ولده مولانا محمد بمال عظيم، فرجع الى سجلماسة في حكاية، وكان ذلك <كله>(4) في حدود سبعة وأربعين وألف()، وفي مدة اعتقال مولانا الشريف كان ولده مولاي محمد مجمعا على إهلاك بقية تبوعصامت واستنصال شافتهم، وقوى عضده بما أخذ من أموالهم، واتخذ جبشا لا بأس به، وانضاف اليه جمع من أهل سجلماسة ونواحيها لان أصحاب السوسي أساءوا السيرة في الناس وبالغوا في الجور والطغيان، ونصبوا حبائل الطمع حتى بذروا بذر البغضة في قلوب أهل سجلماسة وقد كان أصحابه ضربوا الخراج على كل شئ حتى على من يجدونه في الشمس زمن الشتاء، وفي الظل زمن الصيف، فازدرتهم العينون، وكرهتهم القلوب(5) فلما ثارمولانا محمد وجد فيهم الداعية للخلاف، فاعصوصبوا ووجهوا وجه العناية اليه وحاولوا محو ولاية السوسي عليمهم وقلع آثاره من بلادهم واخراج عماله عنهم، فوافقهم القدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وهذا كان سبب مبايعة مولانا محمد بتافيلالت بعد جَلاء أهلَ السوس عنها، وذلك سنة خمسين وألف، ووافق على بيعته أهل الحل والعقد يومئذ بسجلماسة، ولما تمت له البِلْيعة المباركة شمر لمضايقة السوسي بدرعة إذ كانت تحت ولايته، فوقع بينهما بسببها

<sup>(4)</sup> ما بين العلامتين لا يرجد في (م) و (ف)

رب من برق المعارضين با بربيد عن الم. الراء (5) في الفاسية ؛ (النفرس)

<sup>(&</sup>quot;) قال في الاستقصاء طبعة دار الكتاب ج٧ ص ١٤ : قال في البستان : وأعطى ابر حسرن للمولي الشريف وهر معتقل عنده عارية مولدة من سبى المقافرة كانت تخدمه، قال : وهي ام المولى اسماعيل وأخيه المرلى المهدي انتهى قال صاحب الاستقصاء : ولست أدري ما مراده بهذا. قان كانت الجارية سبية في المفافرة فهي حرة فيكرن مولاي الشريف قد وطنها يعقد النكاح، وهذا الذي يغلب على الظن، يدليل أن السلطان الاعظم المولى اسماعيل رحمه الله لما عزم على جمع جيش الردايا قال لهم : انتم اخرائي، اشارة الى هذا السهر كما سباني، وأن كانت مملوكة لهم ثم صارت الى أبي حسون، فالرجل، حينئذ كان بملك البمين، والله تمالى أعلم. قال : وصاحب البستان كثيرا ما يجازف في النقل، ويتساهل قيه، فلا ينبغي أن يعتمد على ما ينفره به من ذلك، وبالله الشرفيق.

حرب هائل كانت النصرة فيه لمولاي محمد، والكرة الشنعاء على أهل سوس، فاستولى الشريف بن الشريف على درعة وما انضاف اليها.

ولما عظمت إيالة مولانا محمد واشتدت شوكته، ورفرفت رايته برياح النصر، وانفتحت له أبواب السعادة من كل ناحية، وانتشر له في جميع البلدان خبر الظفر بعث إليه أهل فاس وأعراب الغرب يطلبون منه المجيء اللي أرضهم، ويواعدونه بالنصرة له وتقويته بالعدد والعدة، فأقبل اليهم على عجل، فوصل اليهم، وحل بفاس الجديد حلول الشمس بدائرة الحمل، وتستم كرسي الملك بلا كشير عمل، وذلك في مفتتح رجب عام تسع وخمسين وألف، فبايعه أهل البلدين فاس القديمة والجديدة، فبقى هنالك مدة مديدة حتى جلاه عنها أهل الدلاء في السنة المذكورة، فرجع الى سجلماسة، ولم يزل مقتصرا على ما صفا له من درعة <وسجلماسة ونواحيها>(6) الى أن ثار عليه أخوه مولانا الرشيد بعرب أنجاد بعد أن كان تحت أمره وطاعته، رفي زمام خدمته، فوقع بينهما ما أوجب أن فر مولانا الرشيد خوفا من شدة بأس مولانا محمد.

قال في البستان: وقر مولاي رشيد من أخيه فبلغ الى تدغة فأقام بها مدة، وتوجه الى دمنات وأقام بها صدة، وذهب الى زاوية الدلاء وأقام صدة، وتوجه لأزرو وأقام بها مدة، وتوجه لفاس وأقام بها مدة، ومنها توجه لتازا ثم خرج الى أعراب المعقل من الأحلاف فأقام عندهم، ولم يزل يجول في البلاد طمعا في اصطباد الملك والاقدار تدرجه الى ادراك أمله، واستنتاج مقدمات عمله.

لايؤيسنك من مجد تباعده فإن للمجد تدريجا وترتيبا
 إن القناة التي علمت رفعتها تنمو وتنبت أنبوبا فأنبوبا>(7)

إلى أن أدته خاتمة المطاف الى قصبة اليهودي ابن مشعل التاجر صاحب الأموال الطائلة والدخائر النفيسة، وكان ذلك بعد أن دعا لنفسه وصرح بالخروج على أخيه في سنة 1075م وقد اجتمعت عليه قبائل الشرگ

<sup>(6)</sup> ما يين القرسين ساقط من (م)

<sup>(7)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ف)

بحذافيرها ودخل وجدة وظهر أمره كل الظهور انتهى.

وكان لليهودي على المسلمين صولة واستهزاء بالدين وأهله فلم يزل المرسيد ينظر في كيفية اغتياله الى أن أمكنه الله منه في قصبته فقتله واستخلص «جميع» (8) تلك الأموال العديدة والذخائر المفيدة والنفائس العجيبة وفرقها في اتباعه وأنصاره، فملك بذلك قلوبهم، واشتد عضده غاية الاشتداد، فانتالت عليه الفتوحات والأمداد، فتناقلت عظم شأنه الركبان، وسارت أحاديث مجده الى جميع الأقطار والبلدان، فلما بلغ خبره لأخيه مولانا محمد تخوف منه لما يعلم من صرامته، فتوجه لمقاتلته والقبض عليه فلما التقى الجمعان كانت أول رصاصة في نحر مولاي محمد فوافقته (9) منيشه وقضى نحبه يوم الجمعة التاسع من المحرم عام سبعة وخمسين (10) وألف فأسف مولانا الرشيد لموته، وأظهر الحزن الكثير عليه ولما قتل رحمه الله انحشرت «جموعه» (11) برمتها الى أخيه مولانا الرشيد وذخلوا تحت طاعته أجمعين.

قال صاحب السيتان أبو القاسم الزياني: ولما فرغ مولانا الرشيد من مأتم أخيه واجتمع عليه من كان مع أخيه من عرب الأحلاف ويني يزناسن وغيرهم وبايعوه البيعة العامة، وقدمت عليه الوفود بالهدايا، وكتب من كان مع أخيه في ديوان جيشه وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وكتب عسكرا من إشراقة بني حسنوس>(12) ومديونة وبني عامر والشجع وهوارة، فاحتاج الى المال وقد نفذ ما كان أخذ من قصبة ابن مشعل، وكان أخذ ولد ابن مشعل وقيده في السجن فقدمت عليه أمه تطلبه أن يسرحه فقال لها لا أطلقه حتى تدليني على مال أبيه وإلا قتلته، فدلته على محل في القصبة فقتحه فوجد فيه خوابي عملوءة ذهبا وفضة فاتسع حاله غاية انتهى، وكان

<sup>(8)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ك)

<sup>(9)</sup> في الفاسية له فرافته)

 <sup>(10)</sup> كتب المُرَلف علَي طرة الأصل بخطه مانصه : "حكذا هذا التاريخ عند الزيائي، وكأنه مقلوب، والصواب 1075" وفي الملكية : (عام سيمة وسيمين)

<sup>(11)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ف).

<sup>(12)</sup> ما يين العلامتين سائط من (ف)

ذلك طالعة الفتح الظاهر، انتهى باختصار.

وكان مولاي محمد رحمه الله شجاعا مقداما لا يبالي بنفسه ولا يجول في خاطره الخوف من الرجال، ولا مقاومة الأبطال، ولقد أنصفه أهل الدلاء لما وصفوه فقالوا: اجدل لا يؤذيه سموم اللبالي ولا حرارة القيظ في المصيف، عقاب أشهب على قنة كل عقبة، لا يقنعه المال دون حسم الرقبة وكان قويا في ذاته ﴿أيدا > (13) لا يقاوم في الصراع، ولا يطاق له دفاع، حكى أنه في بعض حصاره لأهل تبوعصامت غرز يده في ثقب جدار وصعد عليه ما لا يحصى من الناس كأنها خشبة منصوبة، أو لبنة مضروبة، وكان رحمه الله سخيا جدا حتى أعطى الأدبب الشهير الذي له الامامة في الأشعار الملحونة السيد سعيد التلمساني (14) نحوا من خمسة وعشرين رطلا من خالص الذهب مرة واحدة جائزة له على بعض أمداحه، وحكاياته في هذا المعنى شهيرة، قاله الأفراني، ولما قتل مولانا محمد قام ولده مقامه لكنه لم يتم له الأمر في قضية يطول ذكرها، هكذا قال بعضهم، والله سبحانه أعلم وأحكم.

<sup>(13)</sup> ما بين الترسين ساقط من (م)

<sup>(14)</sup> لم نقف على ترجمته لا في والبستان، ولا في غيره.

## الراية الثانية من اللواء الأعظم راية مولانا الرشيد بن مولانا الشريف وهي راية حمراء مشرقة فيها أعلام خضر

لما قتل مولانا محمد عام (1075) (١) كما سلف واستولى مولانا الرشيد على جيوشه، ووردت عليه القبائل، وعظم له الشأن، توجه لتازا ففتحها بعد المحاربة الطويلة والممانعة الشديدة، فدخلها عنوة بالقهر ففتك بأبطالها وعتاتها، وأمن ضعفائها، وكانت فاس قبيل ذلك تقاسمها الثوار والخوارج، ونبغ فيها من كل جهة قائم، فكان ابن صالح حامى <بيضة> (2) عدوة الأندلس ومن انضاف إليها، وابن الصغير كبير اللمطيين ومن انضاف البهم، ووقع بين الفريقين حروب كثيرة، وأما فاس الجديد فإنه كان أمرها بيد قائم يقال (3) له الدريدي، قال صاحب البستان: لما بلغ خبر بيعة الناس لمولانا الرشيد لأهل فاس اجتمعوا مع الحياينة وأهل الحوز <يعني حوز فاس> (4) واتفقوا على مخالفته وعدم بيعته وتعاقدوا على ذلك وتحالفوا، وأمر رؤساء فاس عامتهم بشراء الخيل والإكثار من ذلك، ففعلوا ووظفوا على كل دار مكحلة، ومن لم توجيد عنده يعاقب، فباشتروا منها فيوق الكفاية، وخرجوا لباب الفتوح لعرض الخيل والسلاح، واجتمعوا مع الحياينة وأحلاقهم وحلفوا أن لا يدخل مولانا الرشيد بلادهم بسبب ما فعل آخوه مولانا محمد بالحياينة من الانتهاب والاجتياح ظنا منهم أنه مثله، فعرضوا خبلهم وسلاحهم على رؤسائهم، ولما بلغ صولانا الرشيد هذا الخبر أعرض عنهم، وكان عاقلا داهية، وتوجه لسجلماسة فأقام محاصرا لها تسعة أشهر الى أن خرج عنها حمولاي محمد ولد أخيه السلطان مولاي محمد بن الشريف، فلما اشتد الحصار قر>(5) مولاي محمد الصغير المذكور ليلا ودخلها مولاي الرشيد فسد الفرج ومهد الأطراف، وأصلح كل خلل، ورتب حاميتها، ورجع لتازا فأقام بها، ولما سمع أهل فاس برجوعه اتفقوا مع

<sup>( 1 }</sup> ما بين المعقرفين زيادة من (م)

<sup>(2)</sup> مايين الملامتين سألط من (م) و (ف)

<sup>(3)</sup> في (آب) : (سني) يدلد.

<sup>(4)</sup> ماين الملامتين ساقط من (ف)

<sup>(5)</sup> ما ين العلامتين لا يرجد في (ف)

أحلاقهم على أن يصدموه بموضعه ويغيروا عليه بتازا فتأهبوا للحركة رخرجوا من فاس في شوال عام ستة وسبعين وألف، فلما قابلوا محلته المنصورة انهزموا دون قتال فتبعهم الى وادى سبو ورجع فبعثوا له في الصلح فلم يكمل بينهم وبينه صلح الَّى أن ملكُ نواحي المغرَّب كلها، وذلكُ من حَسن تَدبيره وكمالُ دهائه، وفي صفر عام سبعة وسبعين وألف نزلُ على فاس وحاصرها وقاتلهم ثلاثة أيام فأصابته رصاصة من طرف أذنه ورجع سالماً، ثم أعاد حصارها مرة أخرى في ربيع من السنة فأوقع بهم من القتل والجراحات ما أحزنهم، ثم رجع ولم يكن جاءهم بقصد المقام عليهم فتوجه للريف بقصد أعراض <القائم> (6) فحاصره وقاتله، وكانت بينهما وقائع الى أن أخذه في رمضان، وفي القعدة نزل على فاس وقاتلها الى ثالث ذي الحجة، فدخل فاسا الجديدة من السور من ناحية ملاح المسلمين وفر أميرها الدريدي وهذا الدريدي كان في جملة من إخوانه دريد من جوشم، وكانوا في ديوان السعديين، ولما بايع أهل فاس السيد محمد الحاج كان في عسكره، فلما فشلت ربع أهل الدلاء خالفهم وقام، وكان يشن الغارات على البرابر الى أن نزل مولانا الرشيد ففر الدريدي كما تقدم، وفي الغد نزل السلطان مولانا الرشيد على فاس القديمة فحاربها ففر رئيس اللمطيين ابن الصغير وولده الي بستيون باب الجيسة بالليل، ولما أصبح فر رئيس الأندلس ابن صالح فخرج أهل فاس وبايعوا مولانا الرشيد، وقبض على ابن صالح بحوز المدينة فسجنه السلطان بباب دار ابن شقرة، وقتل عدة من أصحابه، ثم قبض على ابن الصغير وولده، وبعد سبعة أيام قتلهم (7) وولى على قضاء فاس السيد حمدون المزوار(8) ثم خرج من فاس للغرب يقصد الخضر غيلان القائم، وكان بقصر كتامة فانهزم وذهب لأصيلة، فرجع السلطان لغاس، وفي عام ثمانية وسبعين وألف(9) حرك لمكتاسة وقصد آيت ولال من البربر حمية(10) السيد محمد الحاج فأخذهم(11) ورجع، وبعبد

<sup>(6)</sup> مايين العلامتين ساقط من (م)

<sup>(7)</sup> في القاسية : (قتله) يافراد ألطسير

<sup>(8)</sup> واللقيد العلامة الخطيب القاضي صدون بن محمد المزوار الزجني نسبة لمدينة قرب وزان يقال لها أزجنات سنة 1084م 1673م، نشر ج 2 ص 205.

<sup>(9)</sup> في ألفاسية : (تسمين)

<sup>(10)</sup> في (م) : (وكانواً أمران ...) بدل حامية.

<sup>(11)</sup> في إلى : فأسرهم.

رجوعه نزل السيند محمد الحاج بجنوده بمزورة قرب فاس، فقاتله السلطان مولانا الرشيد ثلاثة أيام ورجع السيد محمد الحاج، ثم خرج السلطان لتازا ونواحيها ورجع وعزل العشير قائد مكناس، ثم خرج لحركة بني زروال في ثاني النحر فأخَّذهم وبعث رئيسهم الشريف لفاس، ثمَّ توجه لتطُّوان فقبضَّ على رئيسها أحمد النقسيس في جماعة من حزبه وتوجه بهم لفاس فسجنه ثم خرج لحركة بني يزناسن فحاربهم ورجع، وفي هذا العام مات كروم الحاج الشباني الثائر بمراكش ونواحيها وتولى ولده أبو بكر ابن الحاج، وفيه خرج السلطان مولانا الرشيد لحركة زاوية الدلاء وولى على فاس الفقيه السيد محمد بن احمد الفاسي في محرم واحد وثمانين وألف(12) فلقى محلة الدلاء عليها ولد السيد محمد الحاج ولم يحضرها هو لكبر سنه، وذلك في موضع يقال له بطن الرمان من فازازً، ووقع القتال فانهزم ولد الحاج والبرير. ورجعوا للزاوية، وتبع السلطان آثارهم الى أن نزل على الزاوية، قال الشيخ أبو علي اليوسي رحمه الله تعلى في كتبابه المحاضرات : كان الرئيس السيد محمد بن محمد بن أبي بكر الدلائي ملك المغرب(13) كله سنين عديدة، واتسع هو وأولاده وإخوانه في الدنيا، فلما قام عليهم السلطان مولانا الرشيد ولقى جيوشهم ببطن الرمان وهزمهم ودخلوا على السيد محمد الحاج وأظهر أولاده وإخوانه غاية الجزع فلما رأى منهم ذلك قال لهم : ما هذا الجزع الذي أرى منكم ؟ إن قال حسبكم فحسبكم، يريد الله تبارك وتعلى، وهذا كلام عجيب، ولما خرج إليه أهل الزاوية عفي عنهم ولم يرق دماءهم ولا كشف لهم عورة(14) لحلَّمه وكرمه، ولما فنرغ من الزَّاويةُ نقلهم لفاس وأخلى الزاوية، وكانت هذه الزاوية قد اشتهرت بالزاوية البكرية نسبة الى جدهم أبي بكر الصالح، وليست هذه النسبة الى أبي بكر الصديق رضى الله عنه كما يتوهم كثير من لا علم له بهذا، فلما ارتحل مولانا الرشيد عن الزاوية توجه لمراكش فاستولى عليها في صغر وقتل رئيسها أبا بكر ولد كروم الحاج مع جماعة من أنصاره وقرابته، وأقام بها شهرا ورجع،

<sup>121)</sup> كذا في نسخة المُولف، وفي الملكية : (واحد وسيعين) وفي القاسية : (واحد وتسمين) وفي سلوة الاتفاس ج 2 من 320 سنة 1077هـ.

<sup>(13)</sup> كذا في نسخة المؤلف ومثله في الفاسية : وفي الملكية : (الغرب) وهو المتاسب.

<sup>(14)</sup> في (ف) : (حرمة).

وفي ذلك العام خرج ابن أخيه مولانا محمد الصغير بن مولانا محمد <بن> (15) الشريف من تافيلالت وكذلك الخضر غيلان ركب البحر وتوجه للجزائر، وفي العام المذكور عزل السيد محمد بن احمد الفاسي عن ولاية فاس وعزل المزوار عن القضاء وولى القضاء السيد محمد المجاصي وخطابة القرويين للسبد محمد البوعناني (16) وفي رجب خرج السلطان لحركة الشاوية ورجع في رمضان، وفيه أمر بإخراج أهل الزاوية من فاس ثم عفا عن البعض منهم وبقى الآخرون منهم مستحرمين بضريح سيدي على ابن حرازم الى تمام العام فردهم جميعاً، وبعث السيد محمد الحاج الى تلمسان مع جميع أولاده الى أن مات بها ودفن في ضريح الشيخ السنونسي رضي الله عنه، وحدث من يوثق به من قرابة السيد محمد الحاج أنه لما أشرف على مدينة تلمسان التفت الى من حوله من أولاده وقال: سبحان الله: كنت أرى أني أدخل هذه المدينة مؤيدا منصورا، ثم إنى دخلتها أسبرا مقهورا، فبقى أولاده هنالك الى أيام مولانا إسماعيل فوقعت الشفاعة فيهم فأمر برجوعهم لفاس وفى ذي الحجة خرج السلطان مولانا رشيد لحركة آيت عياش وفيه أمر بضرب السكة الرشيدية وأقرض تجار أهل فاس اثنين وخمسين ألف مثقال، وفيه بنيت قنطرة وادي سبو الأقواس الأربعة من ناحية فاس وكان تأسيسها عام ثمانين وألف وفيه خرج لحركة الأبيض <وقبض أولاد أخ الأبيض>(17) ولما بلغ تازا قتلهم، ثم مرض مرضا شديدا حتى أيس من الحياة فأمر بتسريح المساجين وأكثر من الصدقات فعفاه الله سبحانه، وفي شوال عمل العرس لأخيه مولانا اسماعيل بدار ابن شقرة، قال العلامة الأفراني إنه احتفل في ذلك العرس بما لم يعهد الناس مثله، وفي شوال عام احدى (18) وثمانين وألف تحرك لسوس، وفيه دخل تارودانت، وفيه استولى على هشتوكة وقتل منهم أزيد من ألف وخمسمانة، واستولى على أهل الساحل بعد أن قتل منهم أزيد من أربعة الاف، وفيه استولى على قلعة الغ دار

<sup>151)</sup> ما بين الملامئين سقط من (ف)

<sup>(16)</sup> البرغناني الحافظ الخطيب القصيح ابر عبد الله محمد بن محمد بن سليمان البرعناني ت 1098م 1686م.

<sup>(16)</sup> المجامس \* العلامة الجليل المحلق المعرر الحافظ ابر عبد الله محمد بن الحسن المعروف بالمجامس وفي التشرء وُفي بعض النقابيد المفراوي من مفراوة الجزائر ت 103 هـ 1691م نشرج 3 من 55.

<sup>(17)</sup> ما بين العلامتين ساقط من إف!

<sup>(18)</sup> في الفاسية ما بين الملامتين (82).

ملك أبى الحسن بوحسون المعروف أيضا بأبى دميعة بعد أن قتل منهم بسفح الجبل أزيد من ألفين، وفيه قتل أخوه خليفته مولانا اسماعيل بفاس ستين من أولاد جامع على قطع الطريق وعلقهم بالأبراج الجديدة، وفيه أمر بضرب فلوس النحاس <المستديرة> (19) وكانت قبل ذلك مربعة، وجعلها أربعا وعشرين في المزونة، وكانت قبل ثمانيا وأربعين، ورجع لفاس في رجب من العام المذكور، وفي شعبان ابتدأ بناء مدرسة الشراطين بدار الباشاً عزوز وأمر ببناء القصبة الجديدة بفاس بديار اللمتونة وعرصة ابن صالح أعطى ألف مثقال لبناء سورها وأمر أصحابه ببناء الدور فيها، وأعطى لشراكة ألف دينار لبناء قصبة(20) الخميس لأن هؤلاء الشراكة قدموا معه من الشرق واستخدمهم في جنده منهم من العرب الشجع وبنو عامر ومنهم البرابر وهم مديونة وبن سنوس وجعلهم قبيلة واحدة حيث أنقوا من ولاية الأتراك ففروا إليه، وخرج السلطان مولانا الرشيد لزيارة الشيخ أبي يعزي، ومنه ذهب لسبلا ورجع لفاس، وقي عنام اثنين وثمنانين وألف وجبه خيبلا <للجهاد بطنجة ووجه خيلا>21١١) لسوس قائدهم عبد الله أعراض وخرج للصيد يتفراطا، وبلغه قيام ابن أخيه مولاي أحمد ابن محرزٍ بمراكش فرجع لغاس وخرج منها في عصر يومه فلقيه بفنزارة مقبوضا بيد أصحابه فوجهه لتافيلالت وسار لمراكش وبعث قائده زيدان لفاس لبأتي بالجيش، فأتاه أهل سوس طائعين، ولم يبق للحركة محل بعد أن خرجت الأخبية لوادي فاس، فأقام بمراكش إلى أن عيد عيد الأضحى، وفي ثاني العيد جمح به فرسه في بستان المسرة فأصابه غصن شجرة نارنج فكان فيه سبب موته رحمه الله تعالى، وفي ذلك أنشد بعض الأدباء :

وما شَج ذاك الغصن رأس إمامنا لسوء له خدن المحبة جاحد ولكنه قد غار من لين قدد وأن من الأشجار ما هو حاسد ودفن عراكش الى أن نقله المولى اسماعيل لفاس ودفن بروضة الشيخ سيدي على بن حرازم قيل بوصية منه بذلك.

قال الشيخ الأفراني : لطيفة : ذكر صاحب الذخيرة السنية في الدولة

<sup>(19)</sup> ما بين الملامتين سقط من (ف)

<sup>(20)</sup> نی آب : (عرصة)

<sup>213)</sup> مَا يَهِنُ الْعَلَاسَيْنِ مُفْعَدُ مِن دَرِدَ

المرينية ومنها نقلت : من بركات فاس الجديدة أنها ما مات فيها سلطان، وما خرج منها لواء الا نصر انتهى.

ومصداق ذلك أن مولانا الرشيد مع كونه مغرما بفاس أشد الغرام لما قرب أجله خرج منها وذهب لمراكش انتهى كلام الأفراني.

والخبر عن فاس الجديد بهذا شائع متواثر كاد أن يكون مطردا ودليله المشاهدة وذلك أنه قيل أن السلطان يعقوب ابن عبد الحق باني فاس الجديدة رصد له علماء دولته لتأسيسها طالع الأسد الذي هو بيت الشمس الدالة بإذن الله تعالى على الملك، ولذلك سمي باب المدينة المذكور باب السبع والله أعلم.

وكان السلطان مولانا الرشيد رحمه الله تعالى محبا في جانب العلماء، مؤثرا لأغراضهم معظما لحرماتهم، رافعا لأقدارهم، حتى إنه وجه لبعض الفقهاء يقرأ عليه فامتنع ذلك الفقيه وقال كما قال الامام مالك رضي الله عنه : العلم يؤتى ولا يأتي، وكما قال الامام محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه، فلما رجع الرسول الى مولانا الرشيد وأخبره بقول الفقيه وامتناعه قال صدق، فكان السلطان مولانا الرشيد يذهب اليه لداره فيقرأ عليه.

قال الأفراني في المظل الطلبل كان مولانا الرشيد رحمه الله جوادا سخيا مفرطا في الجود، قصده الناس من المشارق والمغارب، ورحلوا إليه من أقطار بعيدة، والأرضين الشاسعة، وقصده بعض طلبة الجزائر مادحا ببيتين فوصله عال جزيل وهما هذان :

فاض بحر الفرات في كل قطر من ندى راحتيك عذبا فراتا غرق الناس فيه والتمس الفقد ر خلاصا فلم يجده فماتا

وكان مجلسه غاصا بأهل العلم يتجاذبون فيه أطراف الأحاديث ويتناشدون غرائب الأشعار، قال الافراني في صفوة من انتشر في صلحاء القرن الحادي عشر ما محصله: إن علماء فاس كانوا في مجلس السلطان مولانا الرشيد في بعض الأعياد: وكان من جملتهم المرابط المسناوي(22) فنظر اليه السلطان وعلم أنه يذكر ملك أسلافه وجلوسهم في ذلك المحل، وذلك من فراسته، وأراد مباسطته على عادتهم(23) فأنشد قول المتنبي

<sup>221</sup> ابر عبد الله محمد الشهير بالمرابط محمد بن الشيخ ابي بكر الرلائي وحائز قميب السبق في العلوم اللسائية ت سنة 1089 م 1678م نشر ج 2 ص 236.

ونظر الى جهة المرابط المذكور :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدوا له ما من صداقته بد فقال المرابط: ياسيدنا رحم الله من قال: من سعادة المرء أن يكون خصمه عاقلا انتهى.

قال مقيده عفا الله عنه: كان من الأدب المناسب لحضرة الملك أن يقول المرابط: من سعادة العبد أن يكون سيده عاقلا ولا يواجه السلطان بكونه خصما ويقر على نفسه بمخاصمته مع أنه سيده لا محالة لكونه أحسن في التجاوز عن دنوب قومه وحقن دمائهم ولم يفضح شيئا من عوراتهم، وقرب هذا المخاطب ولم يبعده (من عز) (24) حضرته وانسه، بين أبناء جنسه، رحمه الله تعالى وجدد عليه سحائب الرضا والكرامة.

ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذا هكذا والافلالا.

<sup>(23)</sup> كذا في الاصل وفي غيره : (عادته) بإفراد الضمير

<sup>(24)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف).

## الراية الثالثة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم راية السلطان الناصر لدين الله تعالى مولانا إسماعيل راية حمراء ذات الأذيال السابغة والأنوار البازغة

لما مات مولانا الرشيد رحمه الله وبلغ خبره لمكناسة بويع مولانا إسماعيل وقدم عليه أعيان أهل فاس وعلماؤهم واشرافهم ببيعتهم، وقدم عليه وفود أهلَ المغرب من الحواضر والبوادي بهداياهم وبيعاتهم، فجلسُ للوفود الى أن قرع من شأنهم ورتب أشغاله من مكناسة، إذ كان لا يبغي بها بدلا حيث أعجبه ماؤها وهواؤها، وشرع في بناء قصوره بها بجوار قصبة الموحدين، ووجه العساكر للنواحي وتوجّه لمراكش إذ لم يأته أحد من أهلها ، وبلغه أن ابن أخيه مولاي أحمد بن محرز توجه لتلك الناحية انتهى، هكذا قال في البستان، وهو مخالف لما عند العلامة المحقق الافراني في الظل الظليل وفي آخر النزهة، ونصه : لما توفي مولانا الرشيد رحمه الله تعالى على ما سلف ذكره في خبر وفاته بلغ ذلك لمولانا إسماعيل بفاس الجديد ليلة الأربعاء السادس عشر من ذي الحجة، وكان مولانا إسماعيل في كفالته وتحت ولاية نظره، واستخلفه على مكناسة، ولما ظهرت له نجابته واختبر حسن سيرته، ورأى من فطانته ما زاد به ولوعا بشأنه استخلفه بفاس الجديد وأسكته بها وزوجه إحدى الحظايا من بنات الملوك السعديين، فكان عرسه من الأمثال السائرة لم ير الناس وليمة مثلها <ولا حضروا عرسا أعظم منه ولا أبصروا من صنع مثله>(١) ولا سمعوا في الأعصار المتأخرة من قاربه، ولما تحقق الناس موت مولانا الرشيد لحقهم من الأسف ما لا يعبر عنه، وأقبلوا على مولانا إسماعيل وراودوه على المبايعة له والانتصاب للإمامة، فأظهر الامتناع واعتذر بالضعف وقلة الأنصار، فلم يزالوا معه حتى قبل، فانعقدت له البيعة، وحضرها أكابر أهل المغرب، ووافق عليها أهل الحل والعقد من العلماء والأشراف كالشيخ أبي محمد عبد القادر الفاسي والشيخ أبي على اليوسي وأبي عبد الله محمد بن على

-1

<sup>.</sup> (1) ما يين الملامتين سقط من (ف)

الفلالي(2) وأبي العباس احمد بن سعيد المجلدي(3) وأبي عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي، وأخبه أبي زيد، والقاضي أبي عبد الله محمد بن الحسن المجاصي، والقاضي أبي مديان(4) وغيرهم من بقية الأعيان، وكانت مبايعته في الساعة الثانية من يوم الأربعاء سادس عشر ذي الحجة متم اثنين وثمانين وألف، ووافق ذلك البوم الثالث(5) من أبريل، وكان سنه إذ ذاك ستا وعشرين سنة لأن ولادته كانت عام وقعة القاعة، وهي مؤرخة بخط من يوثق به سنة ست وخمسين وألف انتهى.

فلما بلغ مراكش تلقاه أهلها بالحرب، فهزمهم ودخل مراكش عنوة فطلبوا منه الأمان فأمنهم وعفا عنهم، ثم نقل أخاه مولاي الرشيد في تابوت ووجهه (لفاس)6) فدفن في روضة الشيخ ابن حرازم كما تقدم، ورجع من مراكش وفرق الراتب على الجنود بقصد الحركة للصحراء، ثم إن أهل فاس قتلوا قائد المحلة زيدان بن عبيد العامري فاستمر الحرب بينه وبينهم، فوجهوا لابن أخيه مولاي أحمد بن محرز يأتيهم، فقدم لدبدو وبعث لهم رسوله فأعلنوا بنصره في المدينة، وبالليل وجهوا عشرة من الخيل للاقاته بتازا، ثم أصبح عليهم رسول الخضر غيلان بأنه قدم لتطوان من الجزائر ومعه النقسيس فتوجه السلطان مولانا إسماعيل بعساكره نحو ابن أخبه لتازا، فلما بلغها رجع مولاي أحمد «لتافلالت» (7) ورجع مولانا إسماعيل للغرب بقصد غيلان الى ان ظفر به فقتله، ورجع لفاس الجديد فوقع الصلح بينه وبين أهل فاس بعد حصار أربعة عشر شهرا (8) وثمانية عشر يوما وخلف بفاس الجديد عبد الرحمان المتراري وقيد على فاس أحمد مقر يوما وخلف بفاس الجديد عبد الرحمان المتراري وقيد على فاس أحمد التلمساني، فعاث في المدينة بالضرب والسجن والنهب ورجع السلطان لمكناس واشتغل ببناء قصوره بعد أن هدم ما يلي القصبة من الدور، وأمر

<sup>(2)</sup> الغلالي وبه عرف الفقيه الاستاة قاضي قاس العلياء ترقي سنة 1089هـ-1678م.

<sup>(3)</sup> المجلدي احمد بن سعيد قاض فاس العلياء أجاز له أير سالم العياشي، وله كتب فهرسته، قلت : كان العياشي يمتيره كثيرا الى حد أنه لما سمع به أنه أراد الترجه الى أداء فريضة الحج كتب له رحلة اصغر من رحلته الكبيرة، سماها تعداد المنازل اقتصر فيها على ذكر المراحل. قال في الدليل اخبره محمد القاسي أن تسخة منها عند العلامة عبد الحفيظ القاسي، وفي نسختنا عدم ذكر تسميتها تعداد المنازل والخطب سهل، توفي المترجم 1084هـ-1682م.

<sup>(4)</sup> لم تهند لترجمته

<sup>51)</sup> في (ف) (الثاني)

<sup>(6)</sup> ما بين المقرنين زيادة من (ف)

<sup>(7)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>(8)</sup> في (م) أربعة أشهر

أربابها تبحمل أنقاضها، وينى لهم سورا على الجانب الغربي وأمرهم ببناء دورهم به وهدم الجمانِب الشرقي كله من المدينة وزاده في القمصيمة <القديمة>٩١١) ولم يبق أمامه إلا الفضاء، فجعله كله قصبة، وبني سور مدينة مكتاس وأفردها عن القصية، وأطلق أيدي الصناع في البناء وجليهم من حواضر المغرب فلم يبلغ بذلك غرضه، فغرض الفعلة على قبائل المغرب مناوية كل قبيلة توجه عددا معلوما من الرجال والبهائم في كل شهر ورتب على أهل الحواضر الصناع في كل شهر من البنائين وغيرهم من جميع الصنائع، وأسس المسجد آلأعظم بداخل القصبة بجوار قصر النصر الذي كان أسسه أيام أخبه مولانا الرشيد، ثم أسس الدار الكبرى العظيمة التي بجوار خضريع>(10) الشيخ المجذوب(11) وفي محرم أربع وثمانين وألف بلغهُ دخول ولَّد أخبه مولاي أحمد بن محرز مراكش وكان متوجها لانجاد حيث عاث الأعراب في تلك الطرقات، فتنوجه لهم وأخذ سقونة ونهب أموالهم وقتل منهم عددا كثيرا ورجع واستعد لحرب ابن محرز، فتوجه له في العساكر العديدة على تادلة فكان اللقاء بينهما على وادي العبيد ببو عقبة، فانهزم مولاي أحمد ومات قائد محلته حيدة الطويري ورجع لمراكش فشبعه السلطان ونزل على مراكش عام ستة وثمانين وألف، فقتل بالمحلة الشيخ عمر البطيوي وولده عبد الله أعراض وإخوته كانوا أمراء عساكره فبلغه عنهم إرادة المكر فخنقهم، ووجه لمن بقي منهم بفاس فقبضوا وقتلوا وحيرت ديارهم وأموالهم، وأقبام السلطان على حرب مراكش الى ربيع الثاني عام سبعة وثمانين وألف، فوقع قتال عظيم قتل فيه من الفريقين ما لا يحصى، فانحصر مولاي أحمد بمراكش وبقي يقاتل من الأسوار، واستمر عليه الحصار الى ربيع الثاني من عام ثمانية وثمانين وألف، ففر مولاي أحمد ودخل السلطان مراكش <عنوة>(12) فاستباحها وقتل سبعة من أعيانها وكحل منهم ثلاثين، وفي أثناء مقامه بمراكش خرج يوما للصيد بالبحيرة فوجد رجلا بيده شفرة يقطع بها السدر لغنمه تأكل ورقه فقال

<sup>(9)</sup> ما ين العلامتين سقط من (ك)

<sup>(10)</sup> ما بين الملامتين سقط من (م) ر (ف)

<sup>(11)</sup> عبد الرحس المجلوب دفين مُكتاس، كان جامعا بين السلوك والجلاب ترجسه ابن زيدان في الانحاف سنة 976هـ-1568م وشريحه بالمشهد الاسساعيلي بمكتاس.

<sup>(12)</sup> ما يين العلامتين سقيلًا من (ف).

للوزعة نادوا أبا الشغرة فأتوا به وأوقفوه أمامه فسأله فانتسب له الى الوداية وأخبره أنهم دخلوا من القبلة بسبب الجدب(13) ودخلوا السنوس بنجعهم وافترقوا، كل قصد قبيلة نزل بها، ونحن مع الشبانات، فقال له: أنتم أخوالي، وقد سمعتم خبري ولم تأتوني، والآن أنت صاحبي، فإذا روحت غنمك فاقدم إلى لمراكش وكلف به من يوصله إليه، ولما قدم عليه كساه وأركبه وأعطاه خيلا وكلفه بجمع إخوانه من قبائل الحوز، فجمع من وجد منهم ونقلهم بحلتهم الى مكناسة، ثم دخل نجع آخر بعدهم فكتبهم السلطان في الديوان، وبالغ في إكرامهم والإحسان إليهم، وعين لهم بجوار قصبته (بمكناس)(14) المحل المعروف بالرياض، وأمرهم ببناء الدور، وأعطى لأعيانهم النوائب، وهي الزوايا التي لا تغرم مع القبائل، ثم قدم عليه نجع آخر فكتبهم مع إخوانهم، ولما نقل زرارة والشبانات قوم(15) كروم الحاج من الحوز الى وجدة أخرج الشبانات الذين كانوا بفاس الجديد مع الدريدي ووجههم لوجدة مع إخوانهم، وأعطى فاسا الجديد لأخواله الوداية وجمه نصفهم لها ويقي نصفهم بالرياض، وقائدهم على بوشفرة، والذين بفاس قائدهم محمد بن عطة <وكانا يتداولان، مرة هذا ومرة هذا، ثم استقر الأمر على كون بوشفرة بفاس ومحمد بن عطة>(16) بالرياض، وأما خبر زرارة والشبانات وأولاد جرار وأولاد مطاع فإنهم كانوا جندية مع الدولة السعدية وهم عساكرهم، وكانوا يحركونهم بحللهم فأنزلوهم بأزغار على رغم أنوف <عرب>(١٦) جشم من الخلط وأهل الغرب الذين كانوا شيعة لنبي مرين، وكانوا كلما رأوا فشلا في دولة السعديين ثاروا وغدروا، فعين لهم محمد الشيخ هؤلاء المذكورين وأنزلهم بأزغار قمعا وزجرا لهم، فإذا وقع فتور في الدولة قاموا لهم وأوقعوا بهم، هذا دأبهم دائما الى أن نقل المنصور منهم أولاد مطاع <لزبيدة>(18) وأوقع بجـشم وأسـقطه من الجندية ونزع منهم الخيل والسَّلاح، وقبض منهم الأموال، وتركهم عراة حفاة بين الَّقبائلُ

<sup>(13)</sup> تي (ب) الحرب

<sup>(14)</sup> ما بين المقرقين زيادة من (م) و (ف)

<sup>151)</sup> ئى (ك) ئدم

<sup>(16)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (م)

<sup>(17)</sup> ما بين الملامنين سقط من (ف)

<sup>(18)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف)

يسرحون ويحرسون بالخمس، ولما هرمت الدولة السعدية اجتمعوا ورجعوا لأزغار وتحولوا وأكشروا من الخبيل والسلاح الى أن ملك السلطان هذا مولانا إسماعيل فانتزع منهم الخيل والسلاح، وضرب عليهم المغارم، واستمروا على ذلك الى أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله، فظهروا في دولته وكانوا يعسكرون معه في الحروب ويغرمون ما وجب عليهم في الزكوات، وكذلك مع ولده السلطان مولانا سليمان، وحسنت طاعتهم وخدمتهم ليمنه ويركته، وكذلك قبائل المعقل أهل الحوز ما زالوا على الخدمة والطاعة على هذا المنوال في جميع الأوامر السلطانية حفظهم الله تعالى.

وفي مدة إقامة السلطان مولانا إسماعيل بمراكش بعد فرار مولاي أحمد بلغه اجتماع البربر على أحمد بن عبد الله الدلاتي وعيشهم فيمن جاورهم من قبائل العرب من تادلة الى سائس فوجه عسكرا لأهل تادلة إعانة لهم فهزمهم البرير واستولوا على تادلة، ووجه عسكرا آخر مع القائد يخلف فيمه ثلاثة آلاف من الخيل فقتل يخلف ونهب(19) عسكره، ثم أعقبه يعسكر آخر فوقع له مثل الأول (والثاني)(20) هذا والسلطان عراكش في ارتقاب مولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس الأقصى، ثم بلغه أيضا قيامً أخيه مِولاي حمادى بالصحراء ومعاربته مع أخيهما مولاي محرز الثائر هناك أيضا، فقام لحرب البربر بتادلة فلقيه أخوه مولاي الحران جاء بستنصره على مولاي حمادي، فلما وقع الحرب مع البرابر بتادلة وهزمهم السلطان وقطع منهم سبعمائة(21) رأس ووجهها مع عبد الله الروسي لفاس، فلما بلغ الروسي لفاس زينت المدينة وخرجت المدافع، وبعد الظفر فر مولاي الحران من المحلة للصحراء، وذهب السلطان لمكناس عام ثمانية وثمانين وألف، وولى على قاس عبد الله الروسى وولى أباه حمدانا على الإراثة، وولى القضاء السبد العربي بردلة، وأمر بقتل مساجين أهل تطوان الذين بسبجن فاس وعددهم عشرون، قطعت رؤوسهم، ثم جئ بمولاي الحران مقبوضا من الصحراء، فلما قابله أمر بتسريحه وأعطاه خيلا ومداشر

<sup>(19)</sup> في (ف) رذمب

<sup>(20)</sup> ما بين المترنين زيادة من (يوا

<sup>(21)</sup> في (ك) تسميانة

بالصحراء يعيش بها ووجهه وأقام بمكناسة يقف على البناء، وكلما أكمل قصرا أسس غيره، ولما ضاق مسجد القصبة بالناس أسس الجامع الأخضر أعظم منه وجعل له بابين بابا للمدينة وبابا للقصبة، وجعل لهذه القصبة عشرين بابا عادية في غاية السعة والعلو والارتفاع، وفوق كل باب منها رْجِ (22) للمدافع النحاسية العظيمة الأجرام (23) واللهاريز الحربية الهائلة الأشكال مما يقضى منه العجب، وجعل بهذه القلعة بركة عظيمة تسير فيها الزوارق والفلائك للتفرج، وجعل فيها <هريا>(24) لاختزان الزرع مقبو التنانيط يسع زرع أهل المغرب كله، وجعل بجواره سواني للماء في غاية العمق مقبوا عليهاً، وفي أعلاها سقالة مستديرة لوضع المدافع موجهة لكل ناحية، وجعل بها إسطيلا لمربط خيله وبغاله طوله فرسخ مسقف الدائرة بالبرشلة على سواري وأقواس هائلة كل فرس مربوط في قوس، وبين الفرس والفرس عشرون شبرا، يقال إنه كان مربوطا فيه اثنا عشر ألف فرس مع كل فرس سائس ونصراني من الأساري لجيدمته، وفي هذا الاسطيل ساقية الماء مقبو عليها، وأمام كل فرس ثقب مفتوح يرد منه كالمعدة، وفي وسط هذا الاسطبل قباب معدة لوضع السروج على أشكال مختلفة، وفيه هري عظيم مربع مقبو على أساطين عظيمة وأقواس عالية يقال إنه كان يوضع بها سلاح الخيل، وضوؤه من شبابيك في جوانبه الأربع، كل شباك يزيد وزنه على قنطار من الحديد، وفوق هذا الهري قصر يقال له المنصور، لا يقصر ارتفاعه على مائة ذراع، خمسون في الأسفل وخمسون في الأعلى، فيه عشرون قبة كل قبة قيها شرجب له شباك من حديد يشرف منه أهل القبة على بسائط مكناس من الجبل الى الجبل، وكل قبة بالبرشلة والقرمود منها أربع قباب متقابلات سعة <كل واحدة سبعون شبرا تربيعة وباقى العشرين كلُّ واحدة أربعون شبرا تربيعة>(25) ويجاوز هذا الاسطبل بستان على قدر طوله فيه من شجر الزيتون وأنواع الفواكه كل غريب عجيب، طوله فرسخ وعرضه ميلان، ويتخلل هذه القصور التي في القلعة عاشى متسعة مستطيلة وأبواب عظيمة فاصلة بين كل ناحية والأخرى،

<sup>(22)</sup> كذا يالأصل ومثله في (ك) اما (م) ففيها برج

<sup>(23)</sup> تي إلى الإيراج

<sup>(24)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف)

<sup>(25)</sup> ما يين العلامتين ساقط من (ف) ومن (م)

ورحاب عظيمة مربعة عارية معدة لعمارة المشور في كل جانب لا يحيط به وصف الواصفين، وذلك شئ لم ير في دولة من دول العسرب والعسجم <والمشارق والمغرب>(26) قال الزياني وقد شاهدنا آثار الأقدمين بالمشرق والمغرب والتبرك والروم فسنا رأينا منثل ذلك في دولهم ولا آثارهم يل لو اجتمع آثار دول ملوك الإسلام لرجح به ما بناه مولانا إسماعيل في قلعة مكناسة دار ملكه، وما زال ذلك البناء مع طول الدهر قبائسا كالجبال الرواسي لم تلحقه عواصف الرياح ولا زعازع الزلازل ولا كثرة الأمطار والثلوج التي تخرب المباني، ومن يوم مات المولى إسماعيل والملوك من أولاده وحفدته يخربون تلك القصور على قدر جهدهم ويبتنون بأنقاضها القصور من الرخام والزليج والخشب، وبنيت بأنقاضها مساجد ومدارس ورباطات بكل بلد من بلدان المغرب، وما أكملوا نصفها هذه مدة نحو مائة سنة، وأما الجدارات فما زالت ماثلة كالجبال الشوامخ، وكل من شاهد تلك الآثار من سفراء الترك والروم يتعجب منه ويقول : هذا ليس من عمل بني آدم، ولا يقوم به مال، رحمه الله تعالى انتهى.

قال مقيدة محمد بن أجمد أكنسوس عِها الله عنه : إن شاهد المنصور الذهبي سورا واخدا من أسوار السلطان مولاتاً إسماعيل لعلم أن ما أفتى قيه عُمره من ذلك المنزل المسمى بالبديع إغا هو في التمشيل كدار إبليس التي تباع في عاشورا علعب بها البنات، ولا تحتاج المشاهدة لإقامة البينات، فسبحان من اقدر العبد العاجز على أمثال هذا.

وكان السلطان مولانا إسماعيل لما بلغ مراكش أول أمره وكان يكتب عسكره من القبائل حسبما تقدم حتى أتاه عمر عليلش(27) وكان أبوه كاتبا مع الذهبي السعدي ومع أولاده من بعده بدفتر فيه أسماء العبيد الذين كَأْنُوا في عسكر الذهبي، فسأله السلطان هل بقي منهم أحد ؟ فقال نعم كثير منهم بأعيانهم ومن أولادهم، وهم متفرقون بمراكش وحوزها وفي قبائل الدير، ولو كلفني سيدي بجمعهم لجمعتهم، فولاه أمرهم وكتب له الى قواد

<sup>(26)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف).

<sup>(27)</sup> عليقش عمر (صاحب جمع عبيد البخاري يركالة محمد بن العياشي الذي أشار على المرلى اسماعيل يجمع عبيد البخاري، واجع قبصة ذلك الجبعع وسيب ذلك في الامحياف لمزرخ الدولة ابن زيدان ج 5 ص 100 بشرجيمية منحسد بنّ العبياشي سنة 1139 هـ-1726م.

القبائل بإعانته على جمعهم، واشتغل يبحث عنهم بمراكش حتى جمع من وجد منهم به، هذا سبب جمع عبيد البخاري كما وجد ذلك في كناش الوزير الأعظم الكاتب الأجل الأفخم اليحمدي(28) فلما جمع عليلش عبيد مراكش خرج للدير فجمع من وجد به، ثم توجه لقبائل الحوز فجمع من وجد فيها، فلم يترك بتلك القبائل <كلها>(29) أسود سواء كان مملوكا أو حر طانيا، فجمع في سنة واحدة ثلاثة آلاف نفس منهم المتزوج وغيره، فكتبهم في دفتر ووجهه للسلطان، فلما قرأه سر بذلك وأمر أن يَشتري الإماء للأعزابُ ويخلص الممالك (كذا) منهم بدفع الثمن لملاكهم ويكسوهم من أعشار أهل مراكش ويأتيه بهم لمكناس، فقام عليلش بذلك واشتغل بشراء الإماء وجمع الحرطانيات الى أن استوفى الغرض وكساهم وحملتهم القبائل من قبيلة الي أخرى الى أن بلغوا مكناسة، فكساهم السلطان، وأعطاهم السلاح، وعين القواد عليهم، ورجههم للمحلة بمشرع الرمل، ثم كلف كأتبه محمد بن العباشي(30) المكناسي يخرج لقبائل الغرب وبني حسن ويجمع من العبيد من كان لا ملك لأحد عليه يأخذه مجانا، ومن كان مملوكا <يعطى لصاحبه ثمنه، فخرج لذلك وطاف على القبائل فجمع كل أسود وجده من كان مملوكا>(31) أعطى لصاحبه عشرة مثاقيل، ومن كأن غير مملوك أخذه بلأ شئ، وأمر عماله كلهم أن يشتروا له العبيد من فاس ومكناس وغيرهما من المدن عشرة مثاقبيل للعبد وعشرة للأمة الى أن لم يبق عند أحد عبيد، فاجتمع من ذلك ثلاثة آلاف فكساهم وسلحهم ووجههم للمحلة بعد أن عين عليهم القواد، ثم قدم محمد بن العياشي بدفتر فيه ألفان من العبيد فيهم المتزوج والأعزب فكتب للقائد بن عبد الله الريفي أن يشتري للعزاب منهم الإماء ويكسوهم ويعطيهم السلاح من تطوان ويعين لهم قوادهم ويوجههم لمشرع الرمل، ففعل ذلك، هذا عدد من نزل بالمحلة في أبتداء جمعهم، ثم كلف أهل دكالة والشاوية أن ياتوا بعبيد المخزن الذينَ عندهم، فلم يمكنهم إلا جمعهم، فجمعوا كل عبد في قبائلهم وكملوا من عندهم بالشراء

<sup>281)</sup> البحسدي أبر هيد الله محمد بن أحمد نسبة الى بني يحمد القبيلة المعروفة قرب جبال اغمارة "تأثي ترجمته في ساقة الجيش وترجمه في الاتحال ج 4 ص 106.

<sup>(29)</sup> ما بين العلامتين سالط من (ك).

<sup>(30)</sup> أبن العياشي السابق تحت رقم 27.

<sup>(31)</sup> ما يين الملامئين ساقط من {م}.

واشتروا لهم الخيل والسلاح وكسوتهم وأتوابهم، من الشاوية ألفان، ومن دكالة ألفان، فأنزلوهم بوجه عروس الى أن بنى قصبة ادخسان فأنزل أهل دكالة بها وأنزل الشاوية بزاوية الدلاء، ثم في عام تسعة وثسانين وألف توجه لتدويخ السوس وتمهيده، فبلغ الى طاطاً وتبشت () وأقا وشنقيط، وقدمت عليه وفود العرب أهل الساحل والقبلة مغافرة وديلم وبربوش ومطاع وجرار وودى، وأدوا طاعتهم، وكان في ذلك الوقد الشيخ بكار والد السيدة خناثة أم السلاطين، فتزوجها السلطان وبني بها وجلب في تلك الحركة ألفين من الحراطين بأولادهم من الأقباليم المذكبورة فكسناهم بمراكش وسلحمهم ووجههم للمحلة، ورجع لتمام العام، وأقام بمكناس ثم توجه لحركة الشرق فترك تلمسان عن يساره وأصحر عنها فقدمت عليه وفود العرب من ذوي منيع ودخيسة وحميان والمهاية والعمور واولاد جرير وسقونة وبنى عامر والجشم، فتوجه بهم الى أن نزل القويعة على رأس واد شلف، والذينّ قادوه وكانوا معه في محلَّته هم بنو عامر فخرجت محلة الترك من الجزائر بقضهم وقضيضهم ومدافعهم ونزلوا على وادي شلف في مقابلته، ولما كان في وقت العشاء أرعدت مدافعهم ليدهشوا العرب، فَكان الأمر كذلك، فلماً انتصف الليل فر بنو عامر من محلة السلطان، فلما أصبح وسمع الأعراب بفرارهم انهرموا دون قشال ولم يبق مع السلطان إلا عسكره، فكان ذلك سبب تأخره عنهم ورجوعه دون قتال، وكاتبه الترك أن يتخلى عن بلادهم ويقف عند حد أسلافه ومن كان قبله من الملوك السعدية فإنهم ما زاحموهم قط في بلاده، وبعثوا له كتاب أخبه مولاي محمد بن الشريف الذي وجه لهم مع رسولهم وكتاب مولاي الرشيد الذي فيه الحد بينهم وبينه، فوقع الصلح على أن الحد <وادي>(32) تافني، ورجع السلطان لوجدة فأمر ببنائها ثم رجّع منها لغاس ثم لدار الملك، وذلك كله عّام تسعة وثمانين وألف وفيه بلغه خروج إخوته الثلاثة مولاي الحران ومولاي هاشم ومولاي أحمد وثلاثة من بني عمهم ودخلوا لقبائل عطة من البرابر، فتوجه لهم بالعساكر على سجلماسة ووقع بينهم الحرب بجبل ساغرو ومات فيه قائد العسكر موسى بن يوسف ومن أهل فاس أربعيمائة دون غيرهم، وكان في تلك السنة وباء

<sup>(\*)</sup> في الأصل : وليستت

<sup>(32)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ف).

عظيم في كل بلد فانهزم إخوته وفروا للصحراء ورجم السلطان (على>(33) طريق الغايجة فأصابهم الثلج في ثنية الجلاوي وأهلك <الناس>(34) وأتلف أثقالهم وأبنيتهم ولم يخلصوا منه إلا بمشقة عظيمة، ولما نزلوا بزاوية سيدي رحال(35) مدوا الأيدي في أموال الناس بالنهب لما لحقهم من ضرر الجوع، فاشتكى الناس من ذلك على السلطان فأمر بقتل كل من وجدوه خارج المحلة، ثم أمر بالوزير أن يجر الى مكناس وفياس فيفعل به ذلك ورمي باقيه، وقتل السلطان في تلك الوقعة نحو الثلاثمائة، والوزير المذكور هو عبد الرحمان المتراري(36) وقتل السلطان جميع أصحابه بالرصاص، ورجع السلطان بمكتاس فأقيام بها، وفي منحرم عنام تسبعين وألف وقع الوياء بالمغرب فكان العبيد يتعرضون بسبو على الطرقات يردون(37) الناس عن مكناسة، وكذلك كانوا يتعرضون بسايس وكل من يأتي من فاس يقتلونه فانقطعت السبل، وفيه نقل السلطان الشبانات وزرارة قوم كروم الحاج الى وجدة لما كانوا عليه من الظلم والغساد والجور في الحوز، وكتبهم في الديوان وقيد عليهم العياشي بن الزويعر الزراري وأمرهم بالتضييق على بني يزناسن إذ كانوا شيعة الترك فكانوا يغيبرون عليهم ويمنعونهم من الحرَّث في بسائط أنجاد، وأمر أن تبني عليهم قلعة بطرف بلدهم من ناحية الساحل ضد وجدة برقادة، وأمر العياشي أن ينزل بها خمسمائة من الخيل من أصحابه تمنعهم النزول والحرث ببسيط التريعة، وأمر أن تبنى قلعة ثالثة بطرف بلادهم بالعيبون وينزل قيبها ابن الزويعير خمسمائة من الخيل من إخوانه، وأمر أن تبنى قلعة رابعة بطرف بلادهم على ملوية ويجعل فيها خمسمائة قارس من إخوانهم، وجعل لابن الزويعر النظر في القلاع الثلاث وهو بوجدة في ألف فارس، وكانوا في الدفتر ألفين ﴿وخمسَمائة﴾(38) وفي إحدى وتسعين وألف خرج السلطان في العسكر لبنى يزناسن لتماديهم على

<sup>(33)</sup> ما بين الملامدين سائيل من (ك).

<sup>(34)</sup> ما يين العلامتين سالط من (ك).

<sup>(35)</sup> الشيخ المشهور الشريف السملالي أبر العزائم رجال الكرش بن احمد. المترجم في الإعلام ج 3 ص 223 وفيه مصادر ترجمته ترفي رضي الله عنه سنة 950هـ-1543م.

<sup>(136</sup> وقد ذكر في النشر" ج 2 ص 268 ضمن حوادث 1090 هـ ويها قتل، كما نص الزيائي في "المهستان" مخطوط خاص" ص 37 وكذا الروضة السليسانية" (مخطوط خاص) ص 101 وفي (الاستقصاء) ج 4 ص 28 ط مصرية زاد فهه قتله لأمر نقمه عليه.

<sup>(37)</sup> في إلى) يرمون

<sup>(38)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف)

الطغيان فدخل عليهم جبلهم وهتك حرمشهم ونسف نعمتهم وخرب قراهم وحرقها وقتل رجالهم وسبى أولادهم، فطلبوا الأمان فأمن بقيتهم على أنَّ يدفعوا الخيل والسلاح التي عندهم فدفعوها عن يد وهم صاغرون، وقاموا يدعنونه على رغم أنوَّفهم، ثم نزل ببسيط أنجاد، ومعنه قبائل الأحلاف وسقونة فأرجلهم وأخذ خيلهم وسلاحهم وكلف أشياخهم أن يجمعوا ما يقي منها ففعلوا، ثم بالمهاية وحميان كذلك، ثم رجع، ولما نزل أمر بيناء قلعة تاوريرت التي بناها بنو مرين فجددها وأنزل فيها مائة من العبيد بأولادهم، ولما نزل بوادي مسون أمر أن تبني بها قلعة بجوار القديمة وأنزل بتازة ألفين من الخيل وخمسمائة من عبيده وقيد عليهم منصور بن الرامي وجعل نظر القصابى التي بين تازة الى المنصور بن الرامي وعين لكل قبيلة قلعتها التي تدفع بها زكاتها وأعشارها لعولة العبيد وعلف الخيل، وهم حراس الطرقات، فمن وقع شيّ في أرضه يعاقب ﴿عليه﴾(39) قائد تلك القلعة، ولما بلغ الكور أمر أن تبنى بها القلعة وأنزل بها مائة من الخيل من عبيده بأولادهم، ولما بلغ لفاس أنزل بقصبة الخميس التي بني سورها أخوه السلطان مولانا الرشيد خمسمائة من الخيل <بأولادهم>(40) من الشراقة الذين أتى بهم مولاتا الرشيد من العرب والبرير، فمن العرب بنو عامر والشجع، ومن البربر بنو سنوس ومديونة، وجعلهم قبيلة واحدة، ثم أمر ببناء قلعة بالمهدوية وأخرى بالجديدة، وأنزل بكل واحدة مائة من الخيل من وصفائه بأولادهم لحراسة الطريق، ويكل قلعة فندق لمبيت القفل، وفي عام اثنين وتسعين وألف ورد الخبر أن مولاي أحمد بن محرز الذي بالسوس استولى على بلاد آيت زينب وقويت شوكته، فأمر بتفريق الراتب وتقويم الحركة من فاس، ثم بلغه إشراف العساكر التي بالمهدية على الفتح وتوقفواً على حضوره، فتوجه إليهم حتى حضر الفتح وأخرج رئيس النصارى فأمنه وأخرج أصحابه وكانوا ثلاثمائة وستبة، والغنيمة أحرزها المجاهدون أهل الريف والفحص الذين كانوا رابطين عليها مع القائد عمر أحد والبطيوي، ورجع السلطان لمكناسة وتوجه المجاهدون مع أميرهم عمر بن حدو فأصابه الوبآء فمات في طريقه فتولى رئاسة المجاهدين أخوه أحمد بن حدو وفي

<sup>(39)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ف).

<sup>(40)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف).

ثلاث وتسعين وألف خرج السلطان لحركة الشرق فنهب بني عامر ورجع لمكناسة وأمر بإخراج أهل الذمة من المدينة وبنى لهم خارجها ببريمة ثم بلغه أن الترك جاءوا بمحلتهم واستولوا على بني يزناسن وعلى دار ابن مشعل وان كلامهم مع ولد أخبه مولاي أحمد بن محرز راسلهم وراسلوه، وبلغه ذلك أيضا من خليفته بمراكش فكتب له ان يبقى في حراسة مولاى أحمد بن محرز الى أن يرجع من حركة تلمسان فخرج(41) بالعساكر للقاء الترك فوجدهم رجعوا، ولما بلغهم خروج النصارى بشرشال وأعانهم أهل الجزائر ورجع السلطان قاصدا مراكش ومنها للسوس فتلاقى مع ولد أخبه مولاي أحمد بن محرز ووقع القتال خمسة وعشرين يوما مات فيها من الفريقين ما لا يحصى، ودخل مولاي أحمد لتردانت فانحصر بها ثم وقع بينهما حرب أخرى مات فيها خلق كثير وجرح السلطان وجرح مولاي أحمد بن محرز واستمر الحال الى رمضان من العام المذكور.

قال مقيده محمد بن أحمد أكنسوس لطف الله به وعفا عنه: حدثني بعض الثقات أن السلطان مولانا إسماعيل لما ضاق عليه الأمر في هذه الوقعة وأعياه أمر ولد أخيه هذا أصبح يوما مكتئبا دهشا وقال لصاحبه حووزيره>42(د) الفقيه أبي العباس السيد أحمد اليحمدي إنني رأيت رؤيا في هذه الليلة أحزنتني غاية، فقال: وما هي ؟ لعلها تكون خبرا إن شاء الله تعالى، قال: رأيت كأن هذه الجنود التي معنا ما يقي منهم أحد ولم يبق إلا أنا وأنت منفردين في غار مظلم، فسجد اليحمدي شكرا وأطال السجود فرفع رأسه وقال: أبشر يا مولانا فقد نصرنا على هذا الرجل، فقال له السلطان من أين ظهر لك هذا ؟ فقال له من قوله تعالى: {إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا} قال عليه الصلاة والسلام: «فما ظنك باثنين الله ثالثهما » ففرح السلطان بذلك غاية الفرح وزال ما حصل له من الحزن والاكتئاب، وعلم أن رؤياه بشارة من الله تعالى ببركة هذا الجليس الصالح والرفيق المبارك، فوقع الصلح بينهما ورجع السلطان لمكناسة فدخلها في القعدة الحرام.

(41) في (ك) قرجع

<sup>(42)</sup> ما بين العلامتين لا يوجد (ف).

وفي هذه السنة أمر السلطان بقبض جميع القضاة فامتحنوا ووصفوا بالجهل وسجنوا بمشور فاس الجديد على أن يتعلموا ثم أخرجوا أيام المولد لمكناس فهددوا أيضا حتى أمر بحبس بعضهم أو بالقتل وأطلقوا معزولين، انتسهى من الأزهار الندية، قلت : لعل المراد بذلك قسضاة البسوادي أو إيراد)(43) العموم لأن من ولى الجاهل وقبل خطابه هو الجاهل الأكبر، ثم إذا وقع النظر حووقع>(44) الاحتجاج وأفضى الحال الى الضرورة حقى البوادي>(45) ظهر حكم آخر.

وفي عام أربعة وتسعين وألف خرج السلطان في العساكر لجبل فازاز لحرب البرابر من صنهاجة الذين به، فلما سمعوا بخروجه انهزموا وخرجوا لملوية فاختط السلطان قلعة بعين اللوح يسفح جبلهم ثم نزل بعين أزرو فأمر ببناء قلعة هناك أيضا بسفح الجبل، ثم تبع اثارهم الى أن دخلوا جبل العياشي وتربص بملوية الى أن دخل فصل الشتاء وقصده بذلك التربص إقام بناء سور القلعتين، ولما رجع أنزل بقلعة أزرو ألف فارس ‹ويقلعة عين اللوح خمسمائة فارس› (46) فاستراح من ضررهم بطريق سايس، ولما قلت عليهم الأقوات لمنعهم من البسائط قدم على السلطان وفودهم لمكناسة تائبين فأمنهم على ‹شرط› (47) دفع الخيل والسلاح والاشتغال بالحرث والنتاج فدفعوها عن يد وهم صغرون، وهم آيت ادراسن ودفع لهم عشرين ألفا من الغنم كلفهم برعايتها وحفظها ‹وأسقط عنهم الوظائف› (48) فصلحت أحوالهم، وفي كل عام يزيدهم الغنم الى أن بلغ عددها ستين ألفا يدفعون كل عام صوفها وسمنها.

وفي عام خمسة وتسعين وألف ورد على السلطان خبر فتح طنجة دخلها المسلمون لما ضاق بالكفار الأمر وطال عليهم الحصار هدموها وتركوها <وخرجوا>(49) واشتغل قائد المجاهدين علي بن عبد الله ببناء ما تهدم من أسوارها ومساجدها وحرث بقرب منها مركب قرصاني فيه مال

<sup>(43)</sup> ما بين المقرقين زيادة من (ف).

<sup>(44)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(45)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(46)</sup> ما بين الملامنين سلط من (ف)

<sup>(47)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ك)

<sup>(48)</sup> ما بين الملامتين سقط من (ف) (49) ما بين الملامتين سقط من (ف)

وبضائع جاء مددا لأهل سبتة فحارب المسلمون أهله ودفعوهم عنه واحتووا على ما فيه، وكلف السلطان غمارة بجر مدافعه النحاسية لمكناسة، ووجه الرماة من فاس فأتوا بها لأربعين يوما.

وفي عام ستة وتسعين وألف خرج السلطان حاركا لملوية وجعل طريقه على صفرو ففرت قبائل البرابر لرؤوس الجبال، وهم آيت يوسى وسغروشن حوايوب>(50) وعلاهم وقادم حيون ومديون فأمر السلطان ببناء قلعة بأعليل وأخرى على واد سكورة، وأخرى على واد تشكت(51) فخرج لملوية وفرت القبائل المذكورة لجبل العباشي وتفرقوا بشعابه فأمر ببناء قلعة بدار الطمع وقلعة بتاميوست وقلعة بقصر بني مطير وقلعة بوطواط وقلعة بالقصابي وأقام على نهر ملوية يبث السرايا للبرابر سنة كاملة والخدمة في القلع الى أن أكمل أسوارها وأنزل بكل قلعة أربعمائة من الخيل من الوصفان بأولادهم وجاءه وفود قبائل البربر تائبين فأمنهم على شرط دفع الخيل والسلاح فدفعوها وصفا له هذا الربع الشرقي من جبل درن.

رفي هذه السنة بلغه دخول أخيه مولاي الحران مع مولاي أحمد ابن محرز لتارودانت فتوجه بالحركة إليهما فلما بلغها حاصرهما بتارودانت فخرج يوما مولاي احمد بن محرز مع بعض عبيده فلقيه جماعة من زرارة أصحاب السلطان ولم يعرفوه فتحاريوا معهم وقتلوه وظنوا أنه يعض قواده فاذا هو هو، ولما بلغ خبره للسلطان توجه حتى وقف عليه فعرفه وأمر بتجهيزه ودفنه مع الغرناطي وكان مات يومئذ، وبعد أيام خرج أهل تارودانت ليلا الى قبره فأخرجوه حتى عرفوه وكان اختلف عليهم قبره بقبر الغرناطي فأخرجوهما وحملوا مولاي أحمد في تابوته وتركوا الغرناطي على شفير قبره، وبقي مولاي الحران محصورا بتارودانت والحرب مستمرة مات فيها القائد الزيتوني والباشا حمدان ونحو الستمائة، ثم وقع بعد ذلك حرب اخر مات فيه القائد عبد الرحمان الروسي وتولى مكانه حوله>(52) الغرناطي، وفي جمادي الأولى عام ثمانية وتسعين وألف دخيل السلطان

<sup>(50)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(51)</sup> فن الفاسية (تشركت)

<sup>(52)</sup> ما بين الملامنين سقط من (ك)

تارودانت عنوة بالسيف واستباحها وهرب مولاي الحران، ولما بلغ خبر فتحها لغاس توجه مولاي محمد بن إساعيل السلطان للتهنئة مع أعيان أهل فاس وعلمائهم وأشرافهم لتهنئة السلطان بالفتح، وخرج أولاد النقسيس من سيتة فتوجهوا للسلطان للمحلة فأمر بردهم لتطوان وقتلهم بها، وأمر بقتل من في سجن فاس منهم فقتلوا أجمعين.

وفي عام تسعة وتسعين وألف رجع السلطان من سوس ودخل مكناسة وبعث لفاس أن يخرجوا أهل الريف الذين بها لسكني تارودانت، ثم تهيأ لحركة فازاز فخرج وطلع له من الناحية الغربية، فأول من قدم عليه بالطاعة من قبائله زمور وبنو حكم ولم يحاربوه فولى عليهم رئيسهم بايشي القبلي، فاستصفى منهم الخيل والسلاح وزاد الأموال ولحق بالسلطان وهو ببسيط ادخسان قدقع الخيل والسلاح والأموال فأنكر عليه السلطان ذلك وقال له : ما حملك على هذا ولم آمرك به فقال له يامولانا السلطان إن كان مرادك إصلاحهم وفلاحهم فهو الذي فعلت لك، وهو أصلح، وإن سرت معهم بغير هذا أتعبوك وأتعبوا نغوسهم، إنما طهرتهم من الحرام ليشتغلوا يتكسب الحلال فينموا ويزكو، فاستحسن السلطان قوله وأقام(53) بادخسان يحارب آيت امالو سنة حتى بنى قصبة ادخسان الجديدة بمحل القديمة التي كان بناها يوسف بن تاشفين وخربت، فلما دخل فصل الشتاء ترك بالقصبة ألف فارس وخمسمائة من عبيد دكالة الذين كانوا بوجه عروس نقلهم بأولادهم وأنزل بزاوية الدلاء ألف فارس وخمسمائة من عبيد الشاوية، وكانوا بوجه عروس أيضا وأمرهم بحصار السربر ومنعهم من النزول للمرعى والحرث ورجع لكناسة.

وفي عام مائة وألف أمر الوصفان أهل المحلة بمشرع الرمل أن يأتوا بأولادهم الصغار وبناتهم من عشرة أعوام فأعلى، فلما جاءوا بهم فرق البنات على عياله بداره، كل طائفة في قصر للتربية والتعلم، «وفرق الأولاد للخدمة على البنائين والنجارين وسوق الحمير يتدربون، فإذا أكملوا سنة نقلهم لسوق البغال الحاملة للآجر والزليج والقرمود والخشب، فإذا أكملوا سنة نقلهم لضرب المركز وخدمة اللوح الطابية، فإذا أكملوا سنة

<sup>(53)</sup> في (ف) (وأمر) بدل (أقام) ....

<sup>(54)</sup> ما بين العلامتين سقط من (م)

نقلهم للجندية وكساهم ودفع لهم السلاح «فخدموا به الجندية وطرقها فإذا أمسكوا أكملوا سنة > 541 دفع لهم الخيل عربا يركبونها بلا سروج، فإذا أمسكوا رؤوسها وأحسنوا الإغارة عليها كذلك وأكملوا سنة دفع لهم السروج فيركبون ويتعلمون الكر والفر والرمي على ظهورها، فإذا أكملوا سنة صاروا من حساب العسكر الحربي فيخرج لهم السلطان البنات اللاتي قدمن معهم ويزوج كل واحد من الأولاد واحدة وبدفع للزوج عشرة مثاقيل مهرها وللبنت خمسة مثاقيل ويقيد عليهم واحدا من آبائهم الكبار ويعطيه ما يبني به داره والنوائل لأصحابه ويوجههم للمحلة بمشرع الرمل فيكتبون في الديوان، وفي العام القابل كذلك وهكذا في كل عام يأتي من المحلة عدد صغير ويتوجه من عند السلطان عدد كبير من عام مائة وألف الى أن مات السلطان.

فبلغ هذا العسكر البخاري مائة ألف وخمسين ألفا <ثمانون ألفا>(55) مفرقة في قلع المغرب لعمارتها وسبعون ألفا بالمحلة، وعدد القلع التي بناها السلطان مولانا إسماعيل ست وسبعون قلعة ما زالت قائمة بآفاق المغرب ظاهرة للعيان يعرفها الخاص والعام.

قال الزياني: هكذا وجد في كناش كاتب الدولتين الرشيدية والإسماعيلية السيد سليمان بن عبد القادر الزرهوني(56) مات بتارودانت عام ثمانية وثلاثين ومائة وألف، وكان بيده دفتر العساكر كلها السواد الأعظم والمتفرقون في قلع المملكة انتهى.

وفي شوال عام مائة وألف توجه القائد أحمد بن حدو رئيس المجاهدين لحصار ثغر العرائش فنزلوا عليها واشتغلوا بقتال الكفار وحفروا مينة تحت خندق سورها من ناحية المرسى وملئوها بارودا فكووها فسقط جانب من السور فدخل منه المجاهدون للمدينة وملكوها وتحصين النصارى بحصن القبيبات الذي بناه السلطان المنصور السعدي فحاصرهم المسلمون فيدسنة الى أن طلبوا الأمان فأمنوهم على حكم السلطان، ونزلوا منه، وتم فتحها

<sup>(55)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (م)

<sup>561}</sup> أبر البيع صاحب القلم الأعلَى كاتب الدولتين الرشيدية والاسساعيلية المُترفى سنة 1098هـ-1686م. تشسر ج 2 ص 337 وهر مخالف للسؤلف.

<sup>.(57)</sup> قَاشَي مكتاس المسيري يقتح العين نسبة ليني عسير فرقة من تادلة الجايري التادلي آخر أدياء وقبشاة العدل بمكتاس، ترجسة مزرخ الدولة بالالمحال ج 5 ص 541 ترفي 178 هـ-1764م.

والحمد لله، وذلك في عام واحد ومائة وألف انتهى، وقال القاضي أبو القاسم العميري(57) قي فهرسته ما معناه ومحصله أن النصاري قد أدعوا أن الفيِّت المذكور إلها كمان صلحا وتأمينا لا عنوة، ثم لما طال النزاع في ذلك أمر السلطان قاضي حضرته المكناسية أبا عبد ألله محمد المعروف بأبى مدين(58) فأجاب جوابا طويلا حرر فيه حكم الشريعة المحمدية بما لا غايةً فوقه وحكم على أولئك النصاري بالأسر، وقد ذكر ذلك في الفهرسة يتمامه فلينظره من أراده، فأمر السلطان أن تبعث النصاري الأسرى لحضرته فبعثوهم وكانوا ألفا وثماغائة فكان يستخدمهم في بناء قصوره بالتهار، ويبيتون ليلا في الدهليز، وعمر العرائش بأهل الريف وأمر قائدهم أن يبنى بها مسجدين وحماما ومدرسة ويبنى داره بقلعتها، قال في البستان : وفي هذا العام 1101 حج أبو على اليوسي مع المعتصم ابن السلطان انتهى، ثم توجه المجاهدون لحصار أصيلة فنزلوا عليها وحاربوها سنة إلى أن لحق النصارى الجهد فطلبوا الأمان فأمنوا على حكم السلطان، وبالليل ركبوا سفنهم وهربوا ودخل المسلمون المدينة، وذلك عام أثنين وماثة وألف، وانتبقل المجاّهدون لسبتية فنزلوا عليبها وحاصروها، ووجه لهم السلطان عسكر ابن عبيدة (59)، وأمر قبائل الجبال أن يعينوا حصة لكل قبيلة للرباط عليها، وأمر أهل فاس أن يوجهوا حصتهم فكان عدد المرابطين عليها خمسة وعشرين ألفا ولا ينقطع القتال عليها صباحا ومساء حتى اتهم القواد الذين على حصارها بعدم النصح في فتحها <لئلا يتوجهوا لحصار البريجة ويبعدوا عن بلادهم>(60) لما ستموا أكثر الأسفار ومشقة الحركات الى أن مات القائد علي بن عبد الله وولي ولده القائد أحمد بن على والقتال لا ينقطع عنها كل يوم، وفي كل يوم يتبدل الغزاة والسلطان مشتغل في تمهيد المغرب الى أن فرغ من إصلاح الأقاليم كلها ويناء قلعها وترتيب حاميتها ولم يبق له في الغرب كله إلا قبة فأزاز الذي فيه آيت أمالوا وآيت يف المان وآيت يسرى، ولما أراد الخروج اليهم خلف على فاس الجديد كبير أولاده مولاي محرز (61) ووجه لمراكش مولاي المأمون، وترك

<sup>(58)</sup> تقدمت ترجسته الحت رقم 4.

<sup>(59)</sup> كَمُنَا بِالْأَصِلُ وَمِثْلُهُ فِي (ف) أَمَا (م) فَقَيْهَا عَسَكُرا مِنْ عَبِيدَةً

<sup>(60)</sup> ما يوز العلامتين سنط من (م)

<sup>( 61)</sup> في (م) محمد فتحا.

عكناسة مولاي زيدان، واسمه محمد، وكان فارس أولاده الموجودين، ولما ولي مولاي المامون مراكش أمر رئيس الحضرة وإمام الكتاب الفقيه الكبير أبا العباس السيد أحمد البحمدي أن يدفع له التقليد ويوصيه، وكان مولاي المأمون يكره البحمدي أشد الكره، فتوجه له على كره وأخذ منه المكاتب وسمع وصيته جبرا عليه وعاد الى والده وقال: يا مولاي إن البحمدي ينقصك ويزعم أنه هو الذي علمك دينك وأنك جاهل لا تفرق بين الفرض والسنة، فقال له السلطان والله إنه لصادق إن كان قال ذلك، فإنه هو الذي علمني ديني وعرفني بربي، قال علي هذا التقييد عفا الله عنه حدثنا يهذه المكاية السلطان العادل العلامة الحجة مولانا سليمان رحمه الله تعالى في ضمن كلام عدح به مولانا إسماعيل، وقال صاحب البستان إنه سمع ذلك منه أيضا.

وفي عام ثلاثة ومائة وألف وجه السلطان العدة والرتبة (الأهل فاس وأمرهم بالحركة للترك مع حولده (6/2) مولاي زيدان ويعيد العيد بدأ السلطان في حركة فازاز وتبعهم للترك فوقع الصلح ببنه وبينهم ورجع، وفيه مات بايشي وولى السلطان ولده على ويشي على زمور وبنى حكم وأمر بالحركة للبرير عام أربعة وماثة وألف بالمدافع والمهاريز والمجانيق وآلة الحصار، ورتب عليهم العساكر من كل وجه وتقدمت لهم الرجال من كل جانب، وكان هو في عسكر العبيد بأدخسان ووجه على وبركات مع آيت إيور وآيت دراسن فنزلوا بتغالين ووجه الباشا مساهل (63) في خمسة وعشرين ألفا من أصحابه كلهم رماة طلع من تادلة على وادي العباد ونزل بعين شوعا، وبعث لأهل تادغة وغريس والصباح أن يقدموا على علي ويشي بحكم، وأمره أن ينزل ويشي بحكم، وأحره الملطان المدافع والمهاريز والكور والبسومب والطبجبة، ووجه نصارى العرائش يجرون المدافع والمهاريز على طريق اعلين على قصر بني مطبر على أضزر الى أن بلغوا على ويشي بعين شوعا على قصر بني مطبر على أضزر الى أن بلغوا على ويشي بعين شوعا وضرب لهم السلطان موعدا إذا صلوا العشاء من اللبلة الفلانية يشتغل وضرب لهم السلطان موعدا إذا صلوا العشاء من اللبلة الفلانية يشتغل

<sup>(&</sup>quot;) مَن الأصل والراقب، يدل والرقية،

<sup>(62)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>ُ(63)</sup> في إف مساعد.

الطبجية بإخراج المدافع والمهاريز طول ليلتهم ليحصل الروع والدهش للبرير، فإذا أصبح تقدم لهم العساكر من كل ناحية، ويكون ذلك في يوم واحد، فلما سمع البربر بالليل رعود المدافع والمهاريز ورأوا صواعق النيران في الجو دهشوا وحملوا حللهم للغرار، ولمَّا أصبح السلطان قصدهم من ناحيةً وتقدمت لهم المقاتلة من كل وجه، ووقع القَّتال فانهزموا وتشتتوا في الشعاب والأودية، وكل من قصد منهم ثنية وجد العساكر مقبلة منها وحلَّ بهم البلاء، وقكن منهم الوبال، وانتهبوا دون قتال، وقتلت رجالهم وسبيت أولادهم ونساؤهم، وحيزت مواشيهم وأنعامهم وأسلحتهم، واستمر عليهم القتل ثلاثة أيام والعساكر تلتقطهم من كل الشعاب والأودية وتخرجهم من الغيران، وأمر السلطان قواده مساهل وعلى ويشى وعلى ويركات يجمعون رؤوس قتلاهم ويجمعون خيلهم وسلاحهم ويأتون بذلك لأدخسان. فجمعوا ما وقعوا عليه من الرؤوس وكذلك الخيل والسلام <وقدموا على السلطان لأدخسان> 641 وكان عدد الرؤوس اثني عشر ألفا وكذا وعدد الخيل الذكور عشرة آلاف وكذا، وعدد المكاحل ثلاثين ألفا وكذا، وبالاستيلاء على هؤلاء البرابر كمل له فتح المغرب بتمامه ولم يبق به من ينبض له عرق، وكتب من آيت يمور ألف فارس، وأنزلهم مع علي وبركات بتغالين بقلعتها، وأنزل حلتهم على رأس آيت أمالو ولم يترك الخيل والسلاح الاعند العبيد وآيت غور وأهل الريف والوداية.

قال مقيده عنا الله عنه ولطف به : وكأن السلطان مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى ارتكب أخف الضررين وأدنى المفسدتين في إضعاف قبائل المسلمين بسلب الخيل والسلاح مع أن المطلوب هو تقويتهم بذلك لمقابلة العدو الكافر، قال تعالى : {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رياط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} ورأى مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى أنه لما أعد ذلك العسكر القوي الشديد قام عن المسلمين بالواجب وكفاهم كل مؤونة وأراحهم من كلف القيام بالخيل والسلاح مع أن الفساد الذي يظهر منهم عند ملك الخيل والسلاح أعظم، وذلك بقطع الطرقات ونهب الأموال والأنفس وخلع اليد من الطاعة، وهذا القدر الذي اعتذرنا به عن

<sup>(64)</sup> ما ين الملامتين ساقط من (ف)

السلطان ظاهر غاية الظهوران، ولعله خفي عن الشيخ أبي علي اليوسي حتى كتب للسلطان مولانا إسماعيل رسالته المشهورة ونصها :

المعد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، قطب المجد ومركزه، ومجاز الفخر ومأرزه، وأساس الشرف الباذخ ومنبعه، ومناط الفضل الشامخ ومجمعه، السلطان الأعظم، الأجل الأفخم، مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف، لازالت أعلامه منصورة، وأيامه على العز واليمن مقصورة، سلام على سيدنا ورحمة الله ويركاته، هذا ولا زائد عندنا سوى المحبة لسيدنا، وغاية التعظيم والإجلال، والدعاء لسيدنا بصلاح الأحوال، وذلك بعض ماأوجبته يده علينا المنبسطة بالبر والاحسان، والتفضل والامتنان، والتوقير والاحترام، والإنعام والإكرام، مع ماله علينا وعلى غيرنا من الحقوق التي أوجبتها منزلته السلطانية، ومثابته العلوية الفاطمية، فكتبنا هذه البطاقة، وهي في الوقت منتهى الطاقة، وكنا كثيرا ما نرى من سيدنا التشوق إلى الموعظة والنصح، والرغبة في استفتاح أبواب الربح والنجح، فأردنا أن نرسل إلى سيدنا ما إن وفق إلى النهوض إليه رجونة له ربح الدنيا والآخرة، والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة، ورجونا وإن لم نكن أهلا لأن نعظ، أن يكون سيدنا أهلا لأن يتعظ وأن يحتمي من جميع المذام ويحتفظ.

فليعلم سيدنا أن الأرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك له، والناس عبيد لله سبحانه وإماء له، وسيدنا واحد من العبيد، وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا، فإن قام عليهم بالعدل والرحمة والإنصاف والإصلاح فهو خليفة الله في أرضه، وظل الله على عبيده، وله الدرجة العالية عند الله تعالى، وإن قام بالجور والعنف والكبرياء والطغيان والإفساد فهو متجاسر على مولاه في مملكته، ومتسلط ومتكبر في الأرض بغير الحق، ومتعرض لعقوبة مولاه الشديدة وسخطه، ولا يخفى على سيدنا حال من تسلط على رعبته يروم تملكهم بغير إذنه كيف يفعل به حين يستمكن منه، ثم نقول : إن على السلطان حقوقا كثيرة لا تفى بها البطاقة، ولنقتصر منها

 <sup>(\*)</sup> وقال أبر المباس الناصري في (الاستقصاء) ج 4 س 39 حرل اعتذار صاحب الجيش عن السلطان، فالحق مع صاحب الجيش،
 فإنه اعتذار فيه مغزى عظيم لمن له مسكة في مدارك تاريخ التشريم الاسلامي، ط. مصرية.

ومًا قاله فيما ظهر له من أب اليوسي لم يتعرض للشيء الذي اعتقر عنه صاحب الجيش، قلت : سيحان الله فمن أول الرسالة الى النقط الثلالة يعلم كل ذي سبكة من العقل أنها تتضمن الإشارة الى ما نقاه العلامة الناصري.

على ثلاثة هي أمهاتها.

الأول جمع المال من حق وتغريقه في حق، الثاني إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله، وفي معناه تعمير الثغور بما يحتاج إليه من عدد وعدة، الثالث الانتصاف من الظالم للمظلوم، وفي معناه كف يد عاتية أعليهم منهم ومن غيرهم، هذه الشلاثة كلها قد اختلت في دولة سيدنا، فوجب علينا تنبيهه لثلا يعتذر بعدم الاطلاع أو بالغفلة فإن تنبه وفعل فقد فاز، وفي ذلك صلاح الوقت وصلاح أهله، وسبوغ النعمة وشمول الرحمة، والا فقد أدينا الذي علينا.

أما الأمر الأول فليعلم سيدنا أن المال الذي يجبى من الرعية قد أعده الله للمصالح التي ينتظم بها الدين، وتصلح بها الدنيا من أهل البيت والعلماء والقضاة والأثمة والمجاهدين والأجناد والمساجد والقناطر وغير ذلك من المصالح، ومثال هؤلاء كأينام لهم ديون قد عجزوا عن قبضها وإلا يوكليل، ومثال الرعية مثال مديان، والسلطان هو الوكيل فإن استوفى الوكيل الدين بلا زيادة ولا نقصان وأداه إلى البتامي بحسب ما يجب لكل فقد برئ من اللوم ولم تبق عليه تباعة للمديان ولا لليتيم، وحصل له أجران أجر القبض وأجر الدفع، وإن هو زاد على الدين الواجب بغير رضى المديان فهو ظالم <للمديان وإن نقص من غير موجب فهو ظالم>(65) لليتيم، وكذا إن استوفى الديون وأمسكها ولم يدفعها لأربابها فهو ظالم لهم فلينظر سيدنا فإن جباة مملكت قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم وشربوا الدم وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يشركوا للناس دنيا ولا ديناء أما الدنيا فقد أخذوها وأما الدين فقد فتنوهم عنه، وهذا شيء شهدناه لا شيء ظنناه، ثم إن أرباب الحقوق قد ضاعوا ولم تصل إليهم حقوقهم فعلى السَّلطان أن يتفُقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلمُ ولا يغتر بكل من يزين له الوقت فإن كشيرا من الدائرين به طلاب الدنيا لا يتقون الله تعالى ولا يتحفظون من المداهنة والنفاق والكذب، وفي أفضل منهم يقول جد أمير المؤمين مولانا علي بن أبي طالب كرم له وجهه : المغرور من غررِتموه انتهى، وأن يتفقد المصالح ويبسط يد الفيضل على خواص الناس من أهل

<sup>.(\*)</sup> في نسخة : عادية بدل ماتية.

<sup>(65)</sup> ما بين الملامنين ساقط من (ك)

الفضل والدين والخير ليكتسب محبتهم وثناءهم ونصرهم كما قيل:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا

وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، ولا تهملهم فيتمنوا غيره ويطلبوا دولة أخرى غير دولة سيدنا كما قبل:

إذا لم يكن للمرء في دولة امرئ نصيب ولاحظ غن زوالها وما ذاك من بغض لها غير أنه يريد سواها فهو يهوى انتقالها (66)

وليعلم سيدنا أن السلطان إذا أخذ أموال الرعية العامة ونشرها في الخاصة وشيد بها المصالح، فالعامة يذعنون ويعلمون أنه سلطان، وتطيب قلوبهم بما يرون من إنفاق أموالهم في مصالحهم، وإلا فالعكس، وأيضا السلطان متعرض للسهام الراشقة من دعوات المظلومين من الرعية، فإذا أحسن إلى الخاصة دعوا له بالخير والسلامة والبقاء، فيقابل دعاء بدعاء، والله الموفق.

وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضا، وذلك أنه لم يتأت في الوقت إلا عمارة الثغور، وسيدنا قد غفل عنها، فقد ضعفت البوم غاية، وقد حضرت بحدينة تطوان أيام مولانا الرشيد رحمه الله تعالى إذا سمعوا الصريخ تهتز الأرض خيلا ورماة، وقد بلغني البوم أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون على أرجلهم بأيديهم العصي والمقالع، وهذا وهن في الدين، وغرر على المسلمين، وإغا جاءهم الضعف من المغارم الثقيلة وتكليفهم الحركات وإعطاء العدة كسائر الناس، فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من القليعة إلى ماسة ويحرضهم على الجهاد والحراسة بعد أن يحسن إليهم ويعفيهم عما يكلف به غيرهم ويترك لهم خيلهم وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون إليه، فهم حماة بيضة الإسلام، ويتحرى فيمن يوليه تلك النواحي أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في المضايق وغيرة على الإسلام وأهله، ولا يولى فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على أريكته، والله الموفق،

وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للانتصاف بين الناس وهم العسال في البلدان وخدامهم هم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من يفعله، فمن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب، فزادوا عليه، ولايقدر

<sup>(66)</sup> في (ف) روالها بدل انتقالها

أحد أن يشتكى، فليتق الله سيدنا وليتق دعرة المظلوم فليس بينها بين الله حجاب وليجهد في العدل فإنه قوام الملك وصلاح الدين والدنيا، قال مولانا تبارك وتعالى (إنَّ اللَّهَ يأمُر بالعَدلُ والإحسان وإيتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) وقال تعالى : (وليَنْصُرُنَّ اللَّه من ينصُرُه إنَّ اللَّهُ لقَوي عُزيز) ثم ذكر تعالى المنصورين وشروط النصر فقال (الذين إن مكَّناهُم في الأرض أقامُوا الصَّلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) فيضمن تعالى للملوك النصر وشرط عليهم هذه الأمور الأربعة، فمتى اختل عليهم أمر الرعية أو تسلط عليهم من يفسد عليهم الدولة فليعلموا أن ذلك من إخلالهم بهذه الأمور، فكان عليهم الرجوع الى الله تعالى وتفقد ما أمرهم به ورعابة ما استرعاهم، وقد اتفقت حكماً والعرب والعجم على أن الجور لايثبت معه الملك ولا يستقيم، وأن العدل يستقيم معه الملك ولو مع الكفر، وقد عاش الملوك من الكفرة المئين من السنين في الملك المنتظم والكلمسة المسسموعسة والراحية من كل منغص لما كسانواً <يتحفظون> (67) عليه من العدل في الرعبة استصلاحا لدنياهم، فكيف بمن يرجو إصلاح الدنيا والدين، قال ﴿بعض الحكماء > (68) الملك بناء، والجند أساسه، وإذا ضعف الأساس سقط البناء، فلا سلطان إلا بجند، ولا جند إلا عال، ولا مال إلا بجباية، ولا جباية الا بعمارة، ولا عمارة إلا بالعدل، فالعدل أساس الجميع، وصنع أرسطاليس الحكيم للإسكندر <الشكل>(69) المستند عنه وكتب عليه : ألعالم بستان سياجه الدولة، الدولة سلطان تعضده السنة السنة سياسة يسوسها الملك، الملك راع يعضده الجيش، الجيش أعوان يكفلهم المال، المال رزق تجمعه الرعية، الرعية عبيد يقودهم العدل، العدل مألوف ويه صلاح العالم، العالم بستان انتهى وقال صلى الله عليه عليه وسلم (كلُّكُم راع وكلكُم مسؤول عن رعيته) (70) وقال صلى الله عليه وسلم (إنَّ رِجالًا يَخُوُّضُونَ في مال الله بغَيْر حقَّ لهُم النار يومَ القيامَة)(71) أُوكِما قال : قال صلى الله عليه وسلم (مَا من واله يلي ولاية إلا جَاء يَومُ

<sup>(67)</sup> ما بين الملامتين سالط من (ك)

<sup>(68)</sup> ما يين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>(69)</sup> ما ين العلامتين ساقط من (ك)

<sup>(70)</sup> خرجه اليخاري ومسلم وأحمد وأبو داوود والترملي.

<sup>711)</sup> في البخاري "هن خولة الانصارية زوجة صرة بن عبد الطلب وليس لها فيه غيره".

القيامَ ويداهُ مغلولتان، فإما عَدلٌ يَفكُه، وإمَّا جور يوبقُهُ) 72١) وعن مولانا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (رأيت عمر على قتب يعدو به بعيره بالأبطِّح، فقلت ياأمير المؤمنين أين تسير قال : بعير من إبل الصدقة شرد أطلبه، فقلت : أدللت الخلفاء من بعدك، فقال : لا تلمني فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لو أن عناقا ضَلَت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة لأنه لا حرمة لوال ضيع المسلمين، ولا لفاسق روع المؤمنين، وقد رأى رضي الله عنه شبخا يهوديا يسأل على الأبواب وقال ـ ما أنصفناك أخذنا منكَ الجزية مادمت شابا ثم ضيعناك اليوم، فأمر أن يجرى عليه قوته من بيت المال، وليعلم سيدنا أن أول العدل أن يعدل في نَفِسِهِ فِلْإِ بِأَخِذِ لِنَفْسِهِ مِنْ إِلِمَالِهِ إِلَّا بِيحِقٍّ، ويسألُ العلماء عبما يأخذ وميًّا يعطي وما يأتي ومايذر، وقد كان في بني إسرائيل يكون الأمير على يد نبي، قالنبي يأمر والأمير ينفذ لا غير، ولما كانت هذه الأمة المرحومة انقطعت النبؤة بنبيها خاتم النبيئين صلى الله عليه وسلم فلم يبق إلا العلماء يقشدي بهم، قبال صلى الله عليه وسلم (عُلَماءُ أُمَّتي كأنبياء بني إسرائبِلَ)(73) فكان حقا على خلفاء هذه الأمة أن يتبعوا العلماء ويتصرفواً عُلَى أيديهم أخذًا وعطاء، وقد توفي صلي الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضى الله عنه، وكان قبل ذلك يبيع ويشتري في السوق لعياله، فلما بويع أخذ ماله الذي للتجارة وذهب إلى السوق على عادته حتى رده علماء الصَحابة وقالوا إنك في شغل بأمر الخلافة عن السوق، وفرضوا له ما يكفيه مع عباله، وجعلوا المال على يد أمين فكان هو وغيره فيه سواء يأخذ منه بما اقتضته الشريعة لنفسه ولغيره، وهكذا سيرة الخلفاء الراشدين من بعده، فعلى سيدنا أن يقتدي بهؤلاء الفضلاء ولا يقتدي بأهل الأهواء، ويسأل من معه من الفقهاء الثّقات كسيدي محمد بن الحسن(74) وسيدي أحمد بن سعيد(75) وغيرهما من العلماء العاملين الذين يتبقون الله ولا يخافون في الله لومة لاثم، فما أمروه به عًا ذكرناه ومما لم نذكره فعله، وما نهوه عنه انتهي، هذه طريق النجاة إن شاء الله تعالى، نسأل الله تعالى أن

<sup>(72)</sup> عند الامام أحمد المستد والطيراني في الكيير.

<sup>731}</sup> قال السيوطي في الدر المنتقرة ٧ أصل له والعجارتي في كشف إغماء تقريته يحديث فإل السخارى رواه الرائلي عن ابن عبر "اكرموا حبلة القرآن" الحديث ج 2 ص 179.

<sup>(74)</sup> المجامس ترجيد في النشرج 3 من 55 ترفي سنة 1103هـ-1691م.

<sup>(75)</sup> تقنمت ترجعته تحت رقع (3)

يرزق لسبدنا توفيقا وتسديدا، وارشادا وتأييدا، وأن يصلح بوجوده البلاد والعباد، وأن يحسم يسيفه أهل الزيغ والعناد آمين، والحمد لله رب العالمين :

ولما فرغ السلطان مولانا إسماعيل من حركة فازاز آيت أمالو وجه مع على ويشي عشرة الاف من الخيل وقال له لا أرى وجهك إلا إذا أغرت على جروان وأتيتني بعدد هذه الرؤوس التي هنا من جروان لأنهم كانوا بواد زيز يعيشون في طريق سجلماسة، فذهب علي ويشي فصبحهم وهم غارون، فنهب حللهم ومواشيهم وقتل منهم العدد الكثير ونادى في تلك القبائل كلها من أتى برأس جرواني فله عشرة مثاقيل فصار كل من انحاز إليه أحد منهم قطع رأسه وأتى به إليه، واستمر البحث عليهم إلى أن اكتفى من رؤوسهم، ولما اجتمع بأدخسان، فشكر له السلطان باثني عشر ألغا من رؤوسهم عدد ما اجتمع بأدخسان، فشكر له السلطان فعله، وقيده على قبائل العرب والبربر،

وفي ربيع من عام ستة ومائة وألف خرج مولاي زيدان من فاس بمحلته للترك بعد أن قتل الخليفة أحمد السلاوي بفاس وحاربهم ونهب ما وجد ورجع، وفي عبام سبعة ومائة وألف ورد كتباب السلطان العشماني على مولانًا اسمَّاعيلِ يأمره بالصَّلَح مع أهل الجزائر، قال في البُستان، وفيَّ عامَّ ثمانية وماثة وألف ورد كتاب من مولانا إسماعيل للقاضي والعلماء بفاس يعاتبهم ويوبخهم على عدم موافقتهم على تمليك العبيد الذِّين في الديوان، ثم كتاب السلطان عدم العامة وذم العلماء وعزل القاضي والشهود انتهى، قال مقيده عفا الله عنه : هذا الكلام الذي قاله الزبائي هنا عن السلطان مولانا إسماعيل فيه نظر، فإنه كلام مجمل لأن قضية جمع العبيد مذكورة مفصلة في الكناش الكبير الإسماعيلي، وفيه غييز المماليك الأرقاء الذين اشتروا بالشمن على الوجه الشرعي بخطوط العدول، وهؤلاء لا كلام فيهم، وأما غيرهم من أهل الديوان من القبائل العديدة فإن السلطان لم يدع فيهم الملكية، وإنما الكلام في جبرهم على الجندية، ووجه السلطان لعلماء المغرب والمشرق السؤالات عن ذلك فكتب له الجوابات بالجواز بخطوطو العلماء، وكل ذلك في الكناش المذكور ميسوطا، وهو شيء كثير وحاشا مقام السَّلْطَانَ مُولَّانًا إسماعيل رحمه الله أن يدعى تمليك الأحرار < وقد تقدم كلام الشبيخ اليبوسي وبيان ما أنكره على السلطان، ولو كان ما ذكره

الزيائي متصفا به السلطان لكان ذلك أول ما ينكره اليوسي ولا يسعه السكوت عنه، مع أنه أنكر ما هو أقل من ذلك وأخف بمراتب> نعم في الكناش طوائف معروفة متميزة ثبت عنده أنهم أرقباء للمنصور الذهبي السعدي، فلما انطفأت الدولة السعدية تفرقوا (في ظلام الفترة) (76) في الأقطار وهم الذين تقدم الكلام عليهم في دفتر عليلش، وقد وقع البحث عن رقيتهم وسئل أهل الأسنان من كل قبيلة فعينوا الرقيق من غيره، فثبت ذلك كله عند السلطان، ومع ذلك لم يدخلهم في الأرقساء الخلص الذين اشتروا بالشمن بل ميزهم، فكان ذلك الجند عنده على ثلاثة مراتب، المرتبة الأولى خالص الرقية، والمرتبة الثانية خالص الحرية، والمرتبة الثالثة واسطة، وأما تسمية الجميع بالعبيد فإن السلطان لما جمعهم وظفر بمراده من إدراك العصبية التامة بهم واستغنى عن الانتصار بالقبائل بعضهم على يعض حمد الله تعالى وقال للعسكر وقد أحضر أعيانهم وأحضر نسخة من صحيح الإمام البخاري وقال لهم أنا وأنتم عبيد لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المجموعة في هذا الكتاب، فكل ما أمر به نفعله، وكل ما نهى عنه نتركه، فعاهدوه علَّى ذلك وأمرهم بالاحتفاظ بتلك النسخة وأن يقدموها بين آيديهم وأمام كتائبهم، وفي حروبهم وركوبهم، وما زال الأمر كذلك، فلهذا قيل لهم عبيد البخاري، فما ذكره صاحب البستان ساقط لا يحل لأحد أن ينسبه للسلطان ولا أن يصف به أحدا من المسلمين (فضلا عن أمير المؤمنين المجاهد في سبيل الله) ٦٠ وهذا شأن الزياني في عدم التثبت وأخذ الكلام جزافا وأدائه جزافا، غفر الله لنا أجمعين عنه.

وفي عام 1111 خلف السلطان ولده مولاي أحسد الذهبي بتادلة وأنزله بقصبتها وأنزل فيها ثلاثة آلاف من الوصفان وأمره أن يزيد في تلك القصبة فبنى قصبة جديدة وبنى قصره فيها، وبنى فيها مسجداً أعظم من مسجد والده في القصية الأولى واستقر بها، وفي هذا العام ولى ولده مولاي عبد المالك على درعة ونواحيها ونزل قصبتها مع ألف من الخيل، وولى ولده مولاي متحمد المدعو العالم على إقليم سوس وأنزل معه ثلاثة آلاف من الخيل، وولى ولده مولاي المأمون الكبير على سجلماسة ونواحيها

<sup>(\*)</sup> مَا بِينَ الْمُعَدِّفِينَ سَاقِطَ مِنَ الْأَصَلُ وَمِنَ نُسَخَّةً وِكُلِّيةً الْأَدْبِ الرياطية،

<sup>(76)</sup> ما بين القرسين ساقط من الاصل ومن تسخة كلية الهاطيه

نقله من مراكش وأنزل معه خمسمائة من الخيل بقلعته التي كان بناها بتزمي وبعد عامين مات مولاي المأمون فولى بدله مولاي يوسف، وولى على الشرق ولده زيدان، وكان يغير على رعايا الترك إلى أن شردهم عن نواحي تلمسان، وبلغ مرة إلى أم عسكر ودخلها ونهب دار باي عشمان وأخذ ما فيها من الفرش والنحاس والسمن وغير ذلك لمغيبه عنها في حركة، فانتهز فيها الفرصة، وذلك سبب عزله عن الشرق وتولية أخيه مولاي حقيد لأن السلطان لم يقبل غدره لمن صالحه كما طلب منه ذلك السلطان العثمائي كما تقدم.

وفي عام اثني عشر ومائة وألف حرك السلطان للشرق وتحارب مع الترك ورجع فمات من عسكره عدد كثير بالعطش، مات من أهل فاس أربعون دون غيرهم، وهذا كان قبل الصلح الذي أمر به السلطان سليمان، وفي هذا العام قتل عبد الخالق الروسي واحدا من عبيد الدار دخل عليه من غير إذن فوجه السلطان ولده مولاي حفيد ليأتيه به فاستشفع له العلماء والأشراف فلم يسجنه وذهب به مسرحا، فلما بلغ مكناس عفا عنه ورجع لفاس.

وفي عام ثلاثة عشر ومائة وألف وجه السلطان لعبد الخالق الروسي فلما بلغه قتله، ووجه مولاي زيدان لفاس ومعه حمدون الروسي حاكما بها، وفي عام أربعة عشر ومائة وألف وصل مولاي عبد المالك لضريح مولانا إدريس بزرهون مهزوما لاستيلاء أخيه مولاي بنصر على درعة وتغلبه على تلك النواحي فوجه السلطان ولده مولاي الشريف لدرعة، وفي هذه السنة قام مولاي محمد العالم بل الأحمق الجاهل بالسوس ودعا لنفسه وقدم لمراكش فحاصرها في رمضان من العام المذكور، وفي عشرين من شوال دخلها عنوة وقتل ونهب، فلما بلغ خبره للسلطان وجه له ولده زيدان في العساكر فوجد مولاي محمد الجاهل خرج عنها ورجع لردانة فدخل مولاي

زيدان مراكش وأساء السيرة في أهلها أقبح من أخيه فنهب الأموال، وأظهرت العساكر الفساد في الأرض، ثم تبع مولاي محمد للسوس فنزل على ردانة واستمر الحرب بينهما على الدوامن،

وفي عام خمسة عشر ومائة وألف أتى مولاي حفيد لفاس الجديد ووظف على أهل فاس مغرما عظيما، وجاء الزعيم حاكما بها ثم عزل ورجع أبو على الروسيي فقتل أناسا وعلقهم، وفي متم شوال من العام مات مولاي حفيد بفاس الجديد، وفي ثالث صغر عام ستة عشر ومائة وألف جاء أمر السلطان أن تعطى كل عتبة عظم سرج ولا يتحرر أحد كاثنا ما كان، وفي إحدى وعشرين من صفر، ورد الخبر بدخول مولاي زيدان تارودانت وقبضه على أخيه مولاي محمد بعد حروب ثلاثة أعوام مات فيها أمم وأعيان وقواد، ولما دخلها عنوة قتل جميع من فيها رجالا ونساء وصبيانا، هكذا نقل الزياني، وفي رابع ربيع الأول وصل مولاي محمد لوادي بهت فوجه السلطان من قطع يده ورجله من خلاف بعقبة بهت فمات لما يلغ مكناسة في خامس عشر ربيع، ولما توفي صلى عليه القاضي أبو عبد الله

<sup>- (</sup>كتاب محمد (قتحا) بن عبد القادر القاسي لمرلاي محمد (فتحا) العالم بن السلطان اسماعيل رحم الله الجميع) الحمد لله وجفء والصلاة والسلام على مولانا محمد وآله وصحيه وسلم. وغا كتيه الشيخ الامام سيدي محمد (قتحا) بن الشيخ الأكير سيدي هيد القادر القاسي لمرلاي محند (فشحا) ولد مرلاي اسساعيل وتهنه : سلام كريم بر عنيم يرم سيادة من رامت في افق المجد والشرف اناوته واينع غرس محاسنه غضاق الرياض النصرة نصارته وسامنا الشهب الزواهر بمشواد وحكى الغر المواطن يجدواه وتهفلت يرجروه هزة السيادة وأصبحت بسديد آراته القلرب متجدية والهه منقادة مرلاي محمد (فتحا) بن مرلانا اسماعيل لأزال طروا شامخا تتحاماه الأيام وملما وأسخأ تخضع له الأعلام. حمّاً وقد ورد كتابكم الاشرف الاثير على حمّاً المهد اليائس الحقير معرباً عن أدامة الرد الاكهد والاقامة على المهد العتهد ولا غرابة في يغو خصال المجد من بيت الشرف والعلياء وطهور الاوصاف المرشية التي يصلع بها الدين ولتنضرع برياها الدنينا وماذا عبسي أن أقول في مقابلة ما أبديتم من الثناء التي انشجته الطوية السليسة والمودة المؤصلة للسنقيسة فلتكل مكافأة ذلك الى الله عز رجل اذ ترجر أن ذلك أيشنا ، رجهه الكريم رمراعاة غيائيه المطيم أذ هر من الثلاثة الش من وجدها وجد خلاوة الايمان أن يحب المرم لا يحبه الا الله كما في الحديث الصحيح وروى الشرمدي وغيره حسن المهد من الايمان وأنت أيها الماجد القاضل والسهد الحلاحل احق بالاتصاف بثل هذه الفضائل والجري على منهاج السلف الأوائل ورجاؤنا فيك ان اصلو على مثالهم وتنسج على منزالهم ونعتى الذين اتبعرة الرسول عليه السلام في شبه وحافظوا على عهده وطريقته وهذا زمان يتعذر فيه ذلك السير لقلة السمد والمعيز ولكن قليل من التشيث بالسنة كثير وأحياء بمض ما اندرس من المنالم مرجب للاجر الكيبر قمليك بمزعة الصير على هذه الشؤن ولا يستخفنك الذين لا يوقنون والله سيحانه يتص من ينصره ويمين من استمان به ويزيد من ترجه الهه ويقبل يرحمته على من اقبل عليه وقد قال تعالى واستمهنوا بالصير والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين وكان صلى الله عليه وسلم إذا احزته امر فزع الى الصيلاة ومن اهل لرعاية غيره وتحمل حاجات القاصدين ودفع اذايات الحاسدين حقيق ان يستحين بالصهر والصلاة رقي الانساء يرسولُ الله صلى الله عليه وسلم يركة ولجاة للد كان فكم في رسولُ الله اسرة حسنة لمن كان يرجر الله واليوم الاشر الاية وقاق عليه الصلاة والسلام كلكم راح وكلكم مسؤول عن رعيته اغديث قرجب الاستعداد غراب السؤال وسلوك ما قيه النجاة ين يدي الكبير المتعال وطأ كله غير خاف على مثلك نمن علم وقهم وميز يعقله ما يهم وما لا يهم ولكن التذكرة سنة جارية ولسماع الاتسان من غيره وقع في النفس ومنفعة سارية جرب ذلك قصح وله شواهد من أن تشرح وأمرها أيبلي وواضعتم فكنا عقر حيشة فيسا ذكرناه ولا سهمة وقد قصدنة امتثال الامر قهما ابديناه والله سهجانه وتعالى يجعك من أهل ترفيقه ويعيننا على اتباع اغن وسلوك طريقه ويحشرنا في زمرة النبي الكريم وحزيه وفريقه أمين والسلام.

من خط يمض السادات اللاسين.

المعوليد وشوكا والعيلية فاصلك عوقك بمعون للتا مصبطرملم وجاكت بداليشيم لزوا سرفكر ال [با كوسر عبولاناه والعامير الزلاد تحسير ويوموا ولصعيل ومهسس ينع ميده وترامت واحى العرواليس إدارته وكريت فرمز تعاصيد مبعاي الروي لنفرخ متفاريا وتبدأما ولشئت الزنواج بمبواله وزحكو لبغر للغا تجريبة واله وتعللت بوجودك عراة السياج مرور الزامير لافلوع منجذب والبرمنفاء موادر فيرار ولانا المالي الرالكرة ل مداعيًا تغاما برلايم وعَلَما راسا منصع لداله كام عسي ول وفروده عنا بم (المرو لَ يُر على ولا يعبو البدبير الجفير أيم باعرادة أحد الوُدلاً يحد راج فالله عوالعا ليعتيع وكاغوابذه بوديعها ليبرمي تبت ليسؤق والعليا وكفهورا وألها والمضدال يه به ديري ونصوع مرايط الأنيا ومداد اعتى المعول ومفاعد ما ديم والشاء ا التعبت والمصرية الشكيد وكالموج كاليؤخلك الستسفيد ملكا مكاماة ولل الالعد عزة جل لهٔ مرجُولهٔ خَلِط لِبَعِلاً ومنبدلالهم ويُرلِعاءُ جَبَاب لِعظيم لِهُ سودِلِيكاتَم الهِيءَ مَرْصَهُ إصلا وتعرسلاق لمأياه أراعب للن كريمي لأنويد كباب العدب النجيع ولالك الرائز وكيركم حنس العيم مريديدى واست ابيا وللجرالها على والسيرالعلا على المي بألة يتصاى بدل أمرك البرطابي واجن عونهاج السله الادالي ورجافنا مبله الا تعزوَع لئاهم وشدع بنوالهم ونيف الزي – التعوا الهنولَ عليدالسلام بين شد وحاجه لاعه كا ديح ديث وبالوازمان بيعور مدة ك أكبّر لمنلة المسعورالعيرولكرفلوكولك بالسندي واعداد بين الزرام والعالم لومب للاجرادك وتعليا بتن بمة العبر وين الناسي كايشعب الإركوفين والدسعة ديث وتراكظ لرعايته غيرك وتنزل عابتات الغاجس قدم مع لؤ لايب العاسور المفيق لوتسعيق بالصب والمصل معالا يستسار عنول العد حوالله عيم وسلم بركن ونباله الفركاء للهب رسُول الداص مستعديركاء موجُول العدُ واليوم (الم بن الله وفال عليدالعلم والسَّقام كلكم تراع وتحادكم سنول عربيت العرب وحيب الاستعداد لعواب السؤال وملولم مابسانبال بى رِنْ الْكُبِوالِمَنْعَالَ بِوَيَسَنَّدُ لِكِلْدَغِيمُهَا عَلَيْكُ مَرَّعِلَ وَيَهُم وَيُرْبِعِهُ مَا يُعْرِومَا لِنَ يُمْرِ وَلِكُرالِهُ وَيَحْتَى سُنَّدُ مُارِيدٍ \* وَلِيعِلَ لِلاَسَانَ كُرُفِينَ وَمَعْ ذِال رينَهِ بعد سَارِيدِ جَى بَهَ لَلْهِ مِصَدُ وَلَهُ مِسْرًا لَهُ مِرْدِانَ مِنْ جَارِهُمَ الْهِلَّ وَأُوحَ مِلْنَا عَلَ مَنْدِوْجِيءَ يَحَرُوهُ وَكُوسِي وَمَوْمُنَصَوْنَا لِمِسْبًا لَهُ مِرْمِي (مِرِمِنَاهُ وَالله مِسْجَنَهُ وَمَعَلَى إِنَّالَ مِنْ لعانة منع ويُغينيا على أنباع العورسلولم كموميِّد وَغيبسُوا في دَرَة النب الكربيرة من بروام منها ولعيرو آلعيكام كل مضط بعثى العذوال إبداميين بردلة فنقم عليه بعضهم وأوغر عليه قلب السلطان، وقال له إنه يبغضك، ولولا شدة بغضه ما سرع الى الصلاة على عدوك الذي قام عليك وأراد نزع الملك منك، فكتب السلطان الى القاضي يوبخه ويهدده، فأجابه بأن صلاته نظير صلاة الحسن البصري على الحجاج بن يوسف، فلما ليم على ذلك قال استحبيت من الله عز وجل أن أستعظم ذنب الحجاج في جانب <عفو>٢٦١، مولانا الغفور الرحيم انتهى، على أنني ما صلبت عليه بغير إذن بل خرج الإذن من الدار المولاوية، وبلغ ذلك مبلغ الشهرة التي لم يبق معها شك، وذلك بمترجم ينسب الأمر الى الجانب العالى، فلا افتيات بعد ذلك بل الواجب حيننذ هو القيام بذلك اجلالا وتعظيما لجناب مولانا نصره الله.

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمولانا على بن أبي طالب رضي الله عنه في قضية الحديبية (امحُ رسول الله) فقال مولانا على رضي الله عنه والله ولاأمحوه أبدا، فتعارض وجوب امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحو ووجوب الإجلال لمقامه فرجح رضي الله عنه جانب الإجلال، والصحيح أن الحدود كفارات، ففي الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه (ومَن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدّنيا فهو كفارة له) (78) انتهى، باختصار للحديث من أوله وآخره، وهذه القضية فتنة عظيمة لأهل القطر السوسي، وقد أصابت غيرهم من العلماء الذين كانوا يخالطون مولاي محمد لولا لطف الله تعالى فإن الشيخ أبا عبد الله المسناوي(79) كان من أخص خاصته، فوشي به الى السلطان وقيل له أنه مع شدة اتصاله به لا يغيب عنه عزمه على القيام على أبيه، فهو موافق على ذلك فبادر بعض أصحاب السلطان للاعتذار على الشيخ بأنه كان عنه عزادة القيام وأنشد للمسناوي

مهلا فإن لكل شيء غايسة والدهر يعكس حيلة المحتسال فالبدر ليس يلوح ساطع نوره والشمس باهرة السنا في الحال فاذا توارت بالحجاب فعند ذا يبدو بدو تعزز وجمسسال فقبل السلطان ذلك وتحقق براءته، وقولنا إنها فتنة أصابت كثيرا أهل

<sup>(77)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ف)

<sup>(78)</sup> اختصره المؤلف وهو مذكور هند الهخاري في كتاب الايان بهاب علامة الايان حب الانصار.

<sup>(79)</sup> للسناري الدلائل ترجيه في النشر ترجية وأسعة ج 3 من265 توفي سنة 1136هـ-1723م.

سوس وذلك لأن ظهوره التام إغا كان هناك، ولأن جل من ينتسب إلى العلم والصلاح منهم كانوا معه موافقين له ومؤيدين، وذلك دأبهم في تنقيص الأمراء عند العامة ووصفهم بكثرة الجوران. (وتشنيع قبح أفعالهم، يستجلبون بذلك خواطر العامة لاستخدامهم) وذلك موجب ما روي عن الشيخ زروق(80) أنه كان لا يصلي خلف إمام القروبين العلامة السيد عبد العزيز الورياغلي(81) مع زهده وورعه وعلمه لقيام أهل قاس على السلطان عبد الحق المريني الأخير عشاورته في قتل اليهودي الذي ولاه عليهم، وكان الشبخ زروق يقول في شأن الورياغلي إنه غندور، والصلاة لا تجوز خلف الغندور، وهذا شأن أهل الورع والدين (وفي العام المذكور)(82) قتل مولاي زيدان الكاتب الوزير، وفي رجب عام تسعة عشر ومائة وألف ورد الخبر عوت مسولاي زيدان بردانة وأتوابه في تابوت إلى مكناسة ودفنوه ليسلا بجانب أخيه مولاي محمد، وفي عام عشرين وماثة وألف كلف عبد الله الروسي الفقهاء أن يكتبوا غلى ديوان العبيد المملوكين فمن كتب نجا ومن أبي قبض عليه، وقبض على أولاد خسوس وأخذ أموالهم وأجلس فقيههم السيد : عبد السلام(83) بالسوق مقيدا يتطلب الفداء، وفي هذه السنة عفا السلطان عن السيد : عبد السلام جسوس، وكان آخر أمر السيد عبد السلام جسسوس أنه قبتله أبو على الروسي، فمن الناس من يقبول بأمر السلطان، ومنهم من يقول بغير أمره قال مقيده غفر الله له، وقد جرى ذكر السيد عبد السلام بجِلس مولانا سليمان ذات يوم فقال: ما قتله مولاي إسماعيل، وإغا قتله أهل فاس، قال مقيده عفا الله عنه ولم يمكنا أن نسأله عن كيفية ذلك وحقيقته، ونعوذ بالله مولانا من التعرض لأوليائه والمبارزة

1°) بعد العلامة يوجد في الأصل وفي (ف) وفي تسخة الكلية "مع غِبَلتهم عن أحوالُ العامة وقيع افعالهم لولا الأمراء" اماما زيد بين القرسي فهو من الملكية.

<sup>(80)</sup> الشيخ الشهير والعلامة الكبير العارف بالله أبر العباس احمد بن احمد بن محمد المعروف يزروق، له رضي الله عنه تأليف كثيرة يميل فيها الى الاختصار في الفقه والتصوف وغيرهما ، منها في التصوف ما يزيد على عشرين شرحا على الحكم ترجمة في الصفرة والحضيكي في الطبقات. وفي الدومة توفي سنة 899هـ-1493م.

<sup>1811</sup>ورياهلي العلامة امام القرويين عبد العزيز بن موسى اعطيب والامام بجامع القروبين وكان الشيخ زروق لا يصلي خلقه من أجل ان أهل قاس قامراً على المريني عبد الحق بمشهرته قال قيه زروق انه عنفور والصلاة لا تجيز خلف الفندور، ومعنى الفنرور - معرك الشر ترقي سنة 880هـ-1470م ترجعته في درة الحجال ج2 ص376

<sup>(82)</sup> ما يين المقرقين زيادة من (م)

<sup>(83)</sup> الشيخ عبد السلام المدعر حندون جسوس "العلامة الجليل المتثول في سجن قاس سنة 121 د-1709م قال في النشر في قطنية طويلة، وبعد الترجمة ذكرها في حوادث السنة" النشر ج3 س208.207 وذكرها المؤلف قدس سره يتحقيق وتدفيق.

له بالمحاربة، فإن السيد عبد السلام رحمه الله كان بالغ في إيذاء الشيخ سيدي قاسم الخصاصي(84) في قضايا متعددة، ثم زاد على ذلك وتعدى الى السب والانكار على الشيخ الكامل سيدي محمد بن عبد الله معن(85) صاحب المخفية وهو شيخ سيدي قاسم، والف في ذلك أوراقا سماها الرصاصة المطفية، في أهل المخفية، فلما بلغ ذلك الشيخ سيدي أحمد بن عبد الله ذهب إلى سيدي قاسم وبكى عليه وقال له ياسيدي هذا الإنسان قد ماذاك في نفسك فصبرت والآن قد بلغ أمره إلى سب الأموات من أشياخك وأخبره بالتأليف المذكور، قال مقيده عفا الله عنه وهذا الكتاب المذكور ما رأيناه وإغا أخبرنا بذلك الفقيه الشريف العدل سيدى عبد الوهاب القادري الغاسي(86) وكان له اطلاع واسع على الأخبار خصوصا أخبار السادات أهل المخسيسة رضى الله عنهم، قبيل إنه قبال له هون على نفسك قبإن إسماعيل يفصل ببنا وبينه، وذلك قبل ظهور مولانا إسماعيل، فكان من قدر الله سبحانه ما كان، وفي شعبان عزل أبو على وولي حمدون ثم رُدَّ أبو على، وفي ذلك العام جاء عبد الله الروسي يبيع أصول المجاورين بالمشرق، قبال في الأزهار الندية ومن حوادث هذه السنة إحيدات قبراءة الحيديث المتضمن لأمر الناس بالإنصات بالمسمع عند خروج الإمام يوم الجمعة من المقصورة (وجلوسه على المنبر)(87) وفيتح الترك وهروان وورود الخبر بأن بنت ملك الروم أوصت بدفنها في الحرم النبوي (بالمدينة المشرفة)(88) فاحتال الروم في التوصل لذلك بأن أحرقوها وخلطوا رمادها بالعنبر والطيب وحلى بالذهب ورصع بالبواقيت والجواهر وبعثوا به الى الحرم الشريف ليعلق يه كأنه منارة انتهى، وفي العام الثالث والعشرين وماثة وألف <قام أبو النصر ابن السلطان بالسوس، وفي عام أربعة وعشرين وماثة وألف>(89) سرم السلطان الكاتب الخياط <ابن منصور من السجن وولاه درعة، وفي

<sup>(84)</sup> الشيخ الامام قاسم بن ج قاسم "قصل ترجعته في النشر مع تحقيق نسبته للغصاصين ترفي سنة 1083ه-1692م. (85) محمد بن عبد الله معن من العارفين بالله وشهرح النصوف الكبار، له ترجمة كلها الحياد وعرفان، تنهر القلوب وتقتع الأذعان ترفي وشي الله عنه سنة 1062م 1651م ترجعته بالنشر والتقاط الدور ومعثق الاتقاط ذكر مرابع ترجعته ص 130 وقم 3. (86) اما عبد الوعاب القادري الفاسي، لم احتد تتاريخ وفاته وترجعته وعل هو عبد الوعاب الفاسي المذكور في السفوى "بل هو بعينه توفي سنة 1078 النشر ج 2 ص 192 "سلو" ج 2 ص 324.

<sup>. (87)</sup> ما يين المقرنين زيادة من (ف). ---

<sup>(88)</sup> مايين المشرقين زيادة من (م).

<sup>(89)</sup> ما بين الملامنين ساقط من (م)

عام خمسة وعشرين قتل السلطان>(90) الخياط(91) المذكور وأخاه عبد الرحمان، وفيه ورد الخبر على السلطان أن أولاد دليم بالسوس قتلوا ولده مولاي بنصر، وفي عام ستة وعشرين قتل السلطان القائد أبا الرشيش وثلاثة من القواد وسبعة عشر من العبيد بمشرع الرمل، وفي عام سبعة وعشرين وماثة وألف مات الشيخ القطب مولاي التهامي(92) بن محمد بن عبد الله الشريف بوزان، وفي جمادي من العام ماتت الحرة عائشة مباركة زوجة السلطان، وفي عام تسعة وعشرين توجه للحج ولد السلطان أبو مروان، وفي رمضان منه بعث عامل وجدة مائة رأس من رؤوس بني يزناسن، وفي عام ثلاثين ورد كتاب السلطان بتحرير أهل فاس من الكلف، ثم ورد كتشاب آخر يخيرهم بين أن يكونوا جيبشا أو نائبه فـقـال ولد الصحراوي إنما يكون الكلام بين يدي السلطان فقتل وأصبح معلقا، فبلغ ذلك السلطان فنقبض على أبي على وأصحابه وولى على فناس حمدون الروسى، ثم بعده قتل حمدون الروسي عبد الخالق بن يوسف فقبضه السلطان هو وأخوه مسعود وولى على فاس حمو قصارة ثم بعد أيام جاء أبو على واليا، وفي العام ورد الخبر عوت أبي مروان بالمشرق، وفي العام المذكور عزل السلطان أولاده عن الأعمال كلها ولم يبق إلا ولى العهد(93) يتادلة، ووجمه ولده مولاي عبد المالك لمراكش وولاه أمر سوس، واشتغل السلطان ببناء قصوره وغرس بساتينه ورياضاته، وصارت بلاده كلها في أمن وعافية، تخرج المرأة والذمي من وجدة الى واد نون ولا يسألهما أحد من أين وإلى أين مع الرخاء المفرط، فلا قيمة للزرع والمواشي، والعمال تجبى الأموال والرعية تدفع بلا كلفة ولا مئونة ولا حساب، وصار أهل المغرب كفلاحي مصر يخدمون ويدفعون في كل جمعة ومن نتج فرسا يربيه فإذا بلغ أول ١٩٤١ الركوب دفعه للعامل، ويدفع قيمة السرج، من عنده عشرة مشاقبيل، هذا إذا كان النتاج ذكرا، وإذا كان أنثى بقى له ويدفع للعامل

<sup>(90)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (م)

<sup>(91)</sup> الحياط بن منصور لم اقف عليه

<sup>921)</sup> م التهامي بن صحمه بن عبد الله بن ابراهيم البسلجي الحسني دفين وزأن وكان رضي الله عنه اشد الناس ذكر الله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولحاصة الموسنين وعامتهم، وخصوصا أمير المومنين، كان يعيش عبد المولى اسساعيل توفي 127 1715ء

<sup>(93)</sup> أن (م) ولم يبل إلا مرلاي أحيد الذهبي).

<sup>(94)</sup> في (م) أران بدل أرل.

مثقالاً، ولم يبق يأرض المغرب سارق ولا قاطع، ومن ظهر عليه شيء وهرب يؤخذ من كل قبيلة يمر بها وفي كل قرية، وكلما بات مجهول الحال بحلة أوقرية يشقف بها إلى أن تتبين براءته، وإن تركوه فإنهم يؤاخذون به، ويؤيدون ما سرقه أو اقترفه من الجرائم كالقتل وغيره، وكانت أيامه رحمه الله غزيرة الأمطار كثيرة السركة في الحراثة والفلاحة والتجارة والأمن والرخاء والخصب، لم يقع غلاء طول أيامه إلا مرة واحدة بلغ القمح فيها ستة أواقي للمد والشعير ثلاثة أواقي ورأس الضأن ثلاثة أواقي ورأس البقر مثقالين في سائر أيام الرخاء والسمن والعسل رطلين بموزونة والزيت أربعة أرطال بموزّونة هكذا نقله الزياني، وهو مخالف لما ذكره العلامة الشريف سيدي محمد بن الطيب القادري في الأزهار الندية وهو أنه بلغ الزرع في بعض السنين في المدة الإسماعيلية إلى ستين للمد، وكان المد في ذلك الوقت صاعاً ونصفاً وهذا غلاء مغرط ما سمع مثله، ونصه وفي هذه السنة كان غلاء كبير بسبب تأخر المطر، فبلغ ثمن القمح أربعين أوقية للمد والمد صاع ونصف، وصلى الناس صلاة الاستسقاء، فأول خاطب فيها القاضي بردلة كرد الصلاة ثلاث مرات فنزل مطر قليل لم يكف، ثم أعيدت الصلاة، وكان الخطيب فيها سيدي محمد البوعناني ثم أعيدت والخطيب بردلة أيضا، ثم أعيدت والخطيب المرابط الدلائي والقمح ستون أوقية ونحوها، ثم أعيدت والخطيب البوعناني المذكور، ثم أعيدت والخطيب الشيخ الولي الزاهد سيدي العربي الغشتالي، 95١ وفي عشية غده نزل المطر مع الرّعد والبرق ففرح المسلمون وكثر حمد الله تعالى، ثم أعيدت صلاة الاستسقاء أيضا والخطيب القاضي بردلة أبضا وخرج مع الناس شيخ الاسلام وبركة الأمة سيدي عبد القادر الفاسي راكبا على حمار وجعل الأشرافُ أهل البيت الطاهر أمامه مستشفعا بهم ، فنزل عند الرجوع مطر قليل، وفي الغد نزل المطر الغزير الكثير الكافي النافع، فانحطت الأسعار ونزل القمح إلى خمسة وثلاثين بعد الصلاة تسع مرات كما تقدم انتهى.

قال مؤلفه: انظر كيف كرر الناس الصلاة ولم علوا ولم يقنطوا من رحمة الله تعالى وإن تأخرت باقتضاء الحكمة الإلهية وذلك لأن المراد من

<sup>(95)</sup> أبر محمد المربي بن احمد الفشتالي المرسرم بالزهد والروح واودوه على القشاء قامتنع "ترجسته بالصفرة"مي 190 والنشر ج 2 من 297 والحضيكي ج 2 من 58 ترفي 1092م 1681م.

الصلاة والدعاء إنما هو إظهار الفقر والفاقة وشدة التضرع لإله العالمين الموجب لرضا الله وعفوه ولطفه بنزول المطر وغيره، وهذا خلاف ماظهر في هذا الزمان من عدم مسارعة الناس للصلاة عند مجيء البأس وحبس الأمطار، بل ألقى الشيطان في اعتقاد العامة أن صلاة الاستسقاء سبب لأمور عظيمة تكون بعدها فبجعل الناس يحذرونها، وتلك مكيدة من الشيطان اللمين في تعطيل هذه السنة المباركة وكثير يزعم أنه إذا لم ينزل المطر بعد الصلاة يدل على عدم الرضا من الله تعالى، وينسبون ذلك إلى الإمام الخطيب، ولذلك يمتنع الأثمة من التقدم لها، وذلك كله من مكايد الشيطان الرجيبة ومنهم من يقول إن التكرار للصلاة هو الموجب لما ذكر أولا، ويقول الجهال إنها لا تعاد، وهذا باطِل، فيقيد ذِكِر أنهيا صِليتِ فِي زمان واحد عصر أربع عشر مرة، وحضرها العلماء والصالحون، وذكرا ابن جبير (96) في رحلته أنه حضرها في الحرم المكي الأمين وقد أعيدت ثلاث مرّات متوالية، ونصه : وفي ضحوة يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شوال عام تسعة وسبعين وخمسمائة وهو السادس من فبراير اجتمع الناس كافة للإستسقاء تجاة الكعبة المعظمة بعد أن ندبهم القاضي الى ذلك وحرضهم على صيبام ثلاثة أيام قبله، فاجتمعوا في هذا اليوم الرابع المذكور وقد أخلصوا النيات لله عز وجل، وبكر الشيبيون ففتحوا الباب المكرم من البيت العتيق، ثم أقبل القاضي بين رايتين سوداوين لابسا السواد، وأخرج مقام ابراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ووضع على عتبةً باب البيت المكرم، وأخرج مصحف عثمان رضي الله عنه من خزانته ونشر بإزاء المقام المطهر، فكأن دفة منه عليه والثانية على الباب المكرم، ثم نودي في الناس بالصلاة جامعة، فصلى القاضي بهم خلف موضع المقام المتخذ، فصلى ركعتين الأولى بسبح والثانية بالغاشية، ثم صعد المنبر وقد ألصق الى موضعه المعهود من جوار الكعبة المقدسة رخطب خطبة بليغة، والى فيها الاستغفار ووعظ الناس وذكرهم وخشعهم وحضهم على التوبة والإنابة حتى نزفت دموعها العيون، واستنفدت ماء الشنون وعلا الضجيج وارتفع الشهيق وجول رداء. وحول الناس ارديتهم اتباعا للسنة، ثم انفض

<sup>(96)</sup> أبر الحسن محبد بن أحبد بن جبير الكتائي الرحالة اشتهر برحلته ترجد مصادر ترجسته بمجم الملبرعات واعلام الزركلي ودائرة المارف الاسلامية فرفي سنة 1414م 1217م بالاسكندرية.

الجمع راجين رحمة الله تعالى غير قانطين منها، والله تعالى يتلاقى عباده بلطفه وكرمه، وتمادى الاستسقاء بالناس على الصفة المذكورة (ثلاثة أيام متوالية>(97) وقد نال الجمهد من أهل الحجاز وأضربهم القحط، وأهلك مواشيهم الجدب، لم يمطروا في الربيع ولا في الخريف ولا في الستاء إلا مطرا طلا غير كاف ولا شاف، والله سبحانه لطيف بعباده غير مواخذهم بجرائمهم إنه حنان منان لارب سواه أنتهى (98).

#### تنبيسه ،

اعلم أن الله سبحانه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة وعد الصدق ومولانا سبحانه لا يخلف الميعاد، فمن دعا ولم ير الإجابة فلا يشككه ذلك في صدق وعد الله، وليجوز كون وقوع الوعد الإلهي معلقا على أسباب ومشروطا بشروط استأثر الله بها أن لم تقع تلك الشروط لم تقع الإجابة لأنه إذا فقد الشرط فقد المشروط <فعلى العبد أن يعرف قدره ويتأدب ولايتزلزل اعتقاده>(99)، قال تاج الدين ابن عطاء الله(100) في الحكم : لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاد موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد لا

وفي عام اثنين وثلاثين ومائة وألف أمر السلطان بهدم قبة مولانا ادريس والزيادة فيها من كل ناحية واشتراء الأصول المجاورة له، وشرعوا في حفر أساسه واستمر البناء والخدمة فيه إلى <أن كمل>(101) عام أربعة وثلاثين وماثة وألف، وفي عام ثلاثة وثلاثين ومائة وألف مات عبد الله

<sup>(97)</sup> مايين الملامتين ساقط من (ف).

<sup>(98)</sup> رحلة ابن جبير ص 138 ط بيرزت سنة 1379م 1959م.

<sup>(99)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(100)</sup> إبر الفضل وابر العباس احمد ن محمد الاسكندري صاحب الحكم الشهورة ومن قضائله أنه استطاع أن يقف لابن تبسية حجر عثرة، كلما ناظره غليه وقد كتب يعض الدكاترة مناظرة ابن تبسية مع قلها «عصره، وعدّا مثال من مناظراته مع مترجعنا ، قال التبيغ أبن عطا - الله بعد كلام ولكي لاتضل أو تنسى ، أحد قراءة ابن العربي بقهم جديد لرموزه وابحاءته تجده مثل القشيري، قد أخذ طريقه الى التصرف في ظل طليل من الكتاب والسنة، أنه مثل حجة الاسلام الشيغ الغزالي، يحمل على أغلاقات الملهبية في المسادات ومعيرها انشغالا بها لا يعدي منه ويدعر إلى أن محبة الله عي طريقة العابد في الإيان، فسادًا تذكر من طأ المسادات ويعتبرها الشغالا بها لا يعدي منه ويدعر الى أن محبة الله عي طريقة العابد في الإيان، فسادًا تذكر من طأ يافقيه، أم الله عبد إلحد أنه المقائد ويقرل كلما جاء وجل يافقيه، أم الله عبد إلحد أن المعاد ويقرل كلما جاء وجل أجداد من وجل نقص الدين إلى أخر البحث، قال أبن تهمية في الأخر ، أحسنت والله أن كان صاحبك كما تقول فهر أيبية الناس عن الكفر، ولكن كلامه لا يحسل على طه المعاني قيما أوي قال ، ابن عطاء الله، أن له لفة خاصة وهي مفينة بالرسوز والإشارات والايمات والايمارة والايمات والايمات والايمات والايمات والايمات والايمات والايمات المورة والايمات والايمات الايمام على عليه المهاء الله، أن له لفة خاصة وهي مفينة بالرسوز والايمات والديمات والديمات والديمات والديمات والايمات والديمات والديمات

<sup>(101)</sup> ما يون الملامتين سقط من (ف)

الروسي بمكناس، وفيه غضب السلطان على أهل فاس ووجه لهم حمدون الروسي وأخاه أبا على وأمرهما بقبض المال <من أهل فاس> 1021) فبعثوا العلماء والشرفاء للشفاعة فلم يقبل فاشتغلوا بدفع المال فلم يسلم منهم أحد ولم يعرف له عدد، وخلت المدينة من دوي البسار، وفيه خرجت محلة الصبليون من سبتة على غرة بمحلة المسلمين واستولوا عليها وعلى محلة القائد على ابن عبد الله ونهبوها وقتلوا <وسبوا> (103) وحازوا شبارات المسلمين وعساتهم وحازوا قصبة افرگ ورجعوا لسبتة وتوجهوا لبلادهم ولم يبق بسبتة إلا من كان بها، وكان هذا الخطب عام أربعة وثلاثين ومائة وألف، وفيه مات الباشا غازي صاحب مراكش بوجدة في المحرم وفي صفر مات باعزيز وصدوق صاحب ردانة، وفيه انتقل مولاي عبد الملك بتارودانت.

وكان لمولاي اسماعيل من الأولاد على ماقيل وتواتر به الخبير خمسمائة ولد ذكر، ومثل ذلك من البنات أو مايقرب منه، قال في البستان، والذي خلف من الأولاد وعقب ماهو في دفتر السلطان سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله لأنه كان يصلهم كل سنة وكنت أتوجه لتفريق الصلة عليهم بتافلالت مائة دار وخمس دور من أولاده لصلبه وأما الذين لم يعقبوا وانقطع عقبهم فليسوا في الدفتر، وأما الحفدة والأسباط فكان عددهم في أيام سيدي مُحمد ألفا وخمسمائة وستين، وزادوا اليوم في أيام السلطان مولانا سليمان، ومازال يصلهم على ما في دفتر والده، ومن زاد يزاد واجبه (قال الزياني) (104) وآما من لحقناه من أولاد مولانا إسماعيل لصلبه في دولة سيدى محمد فثمانية وعشرون ومن بنات صلبه ثمانية أنزلهن السلطان بقيصر حم وبك ورتب لهن العبولة والكسبوة والصلة في كل سنة، ومعهن الحسفدات اللواتي لا أزواج لهن وكل واحبد من هذه المائة والخسمس الدور أولاد الصلب الذين في الدَّفتر كان بني له والده بسجلماسة قصرا يخصه ودارا وأعطاه نخلا وأرضا للحراثة والفلاحة ومماليك يقومون بها ويخدمته، وكل واحد أصله الذي أعطاه على قدر مرتبته عنده ومزية أمه، فتناسل أولادهم ونمت فروعهم، وفر الله جموعهم، وحفظ نظامهم، وكان رحمه الله

<sup>(102)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(103)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف)

<sup>(104)</sup> ما بين العلاستين سقط من (ف).

سديد النظر في نقل أولاده بأمهاتهم من مكناس لسكنى تفلالت مع بني عمهم من الاشراف ليتدربوا على معيشتها التي تدوم، فكان ذلك صونا لهم من نكبات الأيام والليالي ومن فضيحة الخصاصة بعد موته وزوال النعمة وانزواء رداء المملكة الساتر لهم، فلذلك نجحوا وأفلحوا بخلاف إخوانهم الذين تربوا بمكناسة «إلى أن مات والدهم وتتبعوا شهواتهم التي ألفوها>1051) فإنهم لم يتم لهم نسل كإخوانهم الذين بالصحراء.

وأما مبانيه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجده، ومدارسه وبساتينه فشيء من وراء العقول المتعجز عن بعضه الدول المتقدمة من الفرس والبونان والروم والترك والعرب فلا يلحق ضخامة مبانيه ما بناه الأكاسرة بالمدائن ولا الفراعنة بمصر ولا ملوك الروم برومه والقسطنطينية ولا البونان بأنطاكية والإسكندرية، ولا العماليق بالشام، ولا ملوك الإسلام كبني أمية وبني العباس والعبيديين والمرابطين والموحدين وبني مرين والسعديين، وأي قدر لبديع المنصور بالنسبة لقصر واحد من قصوره، وأي قدر لبستان المسرة مع أحد بساتينه، فقد كان عنده بجنان الحمرية مائة ألف شجرة من الزيتون وحبسه على الحرمين الشريفين، ومرت عليه العصور المتطاولة والفتن وحبسه على الحرمين الشريفين، ومرت عليه العصور المتطاولة والفتن محمد بن عبد الله أحباه وأجرى له الماء وأمر بإحصاء ما بقي من عدده فوجدوا ستين ألفا، وكان رحمه الله تعالى يوجه ثمن غلته كل سنة للحرمين الشريفين وكذلك مولانا سليمان.

وكان في سجون مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى من أسارى الكفار خمسة وعشرون ألف أسير يخدمون في البناء، منهم الرخاميون ومنهم النقاشون والحجارون والحدادون والأطباء والمنجمون والمهندسون، وكان يستعمل كل واحد في حرفته، ولم تسمح نفسه قط بفداء أسير يحال، وكذلك كان في سجونه من أهل الجرائم كقتلة الأرواح وأهل الدعارة والمفسدين في الأرض نحو الثلاثين ألفا، وكان يستخدمهم مع أسارى الكفار ويبيتون في السجون والدهاليز تحت الأرض، ومن مات منهم يدفن تحت البناء إن كان يسترجب القتل، ولم يبق لأهل الدعارة والفساد محل يأوون إليه ويتمنعون فيه في أيامه وفي جميع إيالته على طولها، فإنه كان

<sup>(105)</sup> ما ين العلامتين سقط من (م).

خليفة أخيه مولانا الرشيد مدة ملكه سبعة أعوام وسلطاناً سبعة وخمسين عاما، وطالت حياته حتى كان الجهال يظنون أنه لا يموت، وقيل كان أولاده يستبطئون موته، وكانوا يقولون له الحي الدائم، وهذه المدة التي تقدمت وهي أربعة وستون سنة ما أقام أحد من الخلائف ولا من السلاطين مثلها في الملك غيره وغير المستنصر من العبيديين كما قدمناه في رايته من لواء العبيديين.

ولما مرض مرض موته وجه على ولده مولانا أحمد الذهبي من تادلة وهو الذي يسميه صاحب البستان ولى العهد، ولبس كذلك فإنه ماعهد لأحد كما أخبرنا بذلك السلطان العادل العلامة الحافظ أبو الربيع مولانا سليمان مرارا، ويحكى في ذلك حكاية وهي أن مولانا إسماعيل لما أيقن بالموت دعا رفيقه وعالم حضرته أبا العباسُ اليحمدي وأكد عليه في أنّ يشير عليه بمن يصلح للولاية على المسلمين من بعده، وكان آخر الأمر بعد الممانعة التامة قوله: يا مولانا اعلم أنه ليس لك ولد أولا ولد لك، فقال له السلطان صدقت والله ووادعه وخرج، ولم يعهد لأحد، وإما العبيد كانوا يقدمون من أرادوا ويؤخرون من أرادوا، وكان مولانا سليمان رحمه الله يحكى ذلك في شأن بعض أولاده، وأما قول الزياني إن مولاي أحمد ولي العهد فلبس كَذلك، ومن العجب أنه قال إنه سمع هذه الحكاية من مولاناً سليمان رحمه الله كما سمعناه منه، ولا بعد فيه ثم يقول إنه ولي العهد مع أن مولاي أحمد الذهبي رحمه الله قبل إنه كان لا ينفع <حتى>(106) نفسه لعدم صحوه فهو طافع دائما، وقد حضرنا مرة في مجلس القائد الأجل الرئيس الأفضل البركة أبي مروان السيد عبد الملك أبه الحاحي رحمه الله وذكر بعض طلبته هذه القضية فقال السيد عبد الملك سبحان الله، هذا غير صحيح يعني العهد لمولاي أحمد، قال إن مولاي أحمد من يوم مات والده وقدمه العبيد ما أفاق من سكرته الى سكرات الموت، غفر الله لنا أجمعين

<sup>(106)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف).

## الرابة الرابعة من اللواء الأعظم راية مولانا احمد الذهبي بن مولانا اسماعيل وهي راية اصلها الحمرة وغلبت عليها الدكنة والاتساخ

لما مات مولانا إسماعيل رحمه الله تعالى يوم السيت السابع والعشرين من رجب عام تسعة وثلاثين ومائة وألف اجتمع قواد العسكر البخاري وقواد الوداية وأعيان العمال والعلماء والقضاة والكتاب وبايعوا مولانا أحمد الذهبي بأمر العبيد الشبيه بالجبر، ولم يكن ذلك عهدا من أبيه، وكتبوا بذلك للآفاق، ولما بلغ خبر موت السلطان لفاس وتحققوا ذلك كان أول ما يدأوا به قبتل قائدهم أبي على الروسي ويايعوا مولاي أحمد وكتبوا بيعتهم وتوجه بها أعيانهم لمكناس واجتمعوا به فلم يظهر لهم سوء ما فعلوا ولم يعاتبهم، وولى عليهم القائد المحجوب العلج، وأعطى العلماء والأشراف جائزة الولاية والبيعة ﴿ووجههم>(١) وجلس للوفود فورد عليه قواد القبائل(2) وعمالها ورؤساء الحواضر والبوادي فأجاز كلا على مرتبته ورجههم، وتفرغ لشأنه فافتتح بقتل عمال أبيه وأركان دولته فابتدأ بعلي ويشي وبعده أحمد بن على الأشقر ومرجان الكبير قائد عبيد الدار وصاحب بيوتُ الأموال،وكان تحت نَظره ألفان ومائتان من المفاتى كلها مفرقة بأبواب القصور، وكان لكل واحد من هذه؛ المفاتي عبدان وتُلاثة فأكثر لخدمته، وحاصل أمر مولاي أحمد الذهبي أن العبيد إنما أقاموه صورة لأنهم علموا أنه لا يدبر معهم شيئا ولا يقدم ولا يؤخر إلا من قدموه أو أخروه، وكل من ثقل عليهم مكانه من أركان الدولة قتلوه ونسبوا ذلك لمولاي أحمد، ولذلك تركوا من أولاد السلطان من علموا قوته وبطشه وتدبيره، وقتل جماعة من الكتاب والقواد ثم أمر بإخراج الأموال <لما قتل من كان بيده حفظها وهو القائد مرجان فأخرجت الأموال>3) والسلاح والذخائر، وفرقت على العبيد والعمال، وأعطى الأشراف والعلماء وخص أفرادا من العساكر بألوف، وفي أثناء ذلك ورد الخبر أن الباشا أحمد بن على الريفي حرك لتطوان ودخلها،

<sup>(1)</sup> ما بين العلامتين سنط من (ف)

<sup>(2)</sup> في (ف) : المبيد

<sup>(&</sup>quot;) في الأصل و (م) هؤلاه.

<sup>(3)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف) رمن الأصل.

فقام أهلها مع قائدهم السيد عمر الوقاش فحاربوه وأخر جوه من المدينة بعد مقتلة عظيمة، ولم يحصل منهم على طائل، فأعرض السلطان مولاي أحمد عن ذلك ولم يجب عنه لا بما قل ولا بما جل، فدخل داره واعتكف على لهوه وترك الناس يموج بعضهم في بعض ويفعل كل أحد ما أراده، ولم يول ولم يعزل، ولم يسمع شكوى أحد ولم يلتفت لشئ من أمور الدولة فانحل نظام الملك بقستل أولئك الأجناد(4) الذين كنانوا أنيساب الدولة وأظفسارها، وسرادقاتها وأسوارها، وذلك هو مراد أعداء الله العبيد، والدنيا أضداد لابد أن يعقب كل شيء خلافه، فقد كان على ويشي عامل العمال ورثيس البربر وغيرهم كما تقدم بيانه في أيام مولانا اسماعيل وأحمد بن على عامل جبال مرموشة وبني وراين وغياثة والحياينة والجبال نظير علي ويشي يضاهيه في نصح المملكة وجلب الأموال وابن الأشقر أمير الزراهنَّة وعلىُّ يده اعشار القبائل كلها من أهل الغرب وينى حسن نظير الأولين والقائد مرجان صاحب بيوت الأموال بيده دفتر الداخل والخارج والعارف بما يدفعه العمال في كل سنة، فلما ماتوا استخفت الرعية بمنصب الملك واستراحوا ممن يحول بينهم وبين الفساد ويزجرهم عن القبائح خصوصا البرير فقد كانوا في أقمام النحاس وخرجوا منها بموت علي ويشي ورجعوا إلى شراء الخيل والسلاح، فامتدت أيدي النهب في الطرقات وكثرت الشكايات بباب السلطان.

لقد اسمعت لوناديت حيا ولكن لا حيساة لهن تنادي هذا في مكناس، وأما في فاس فقد قام الوداية بأمره ونابوا عن البرابر في العبث والفساد في الأرض ولم يحتاجوا فيه إلى غيرهم، وفي المحرم عام أربعين ومائة وألف أغار الوداية على سوق الخميس ونهبوا وسلبوا وقتلوا وقبضوا على طائفة من أهل فاس فسجنوهم عندهم فوجه أهل فاس جماعة من أعيانهم وأشرافهم وطلبتهم بقصد الشكاية على السلطان فلم يجتمعوا به وقبضهم محمد بن على الويشي فسجنهم، فلما بلغ خبر قبضهم لفاس قام أهل فاس لحرب الوداية وأغلقوا أبوابهم وعلموا أن ذلك من السلطان، وبلغهم أن الوداية كتبوا للسلطان بأن أهل فاس شقوا العصا، فترادفت عليهم العساكر وركبت عليهم المدافع والمهاريز

<sup>(4)</sup> غي (م) : الأخياد.

والمجانية، واستمر القتال الى أن وجه السلطان أخاه مولاي المستضيء مع الشرفاء الذين قبضهم محمد بن علي ويشي وشرفاء مكناس ليوقعوا الصلح بين الوداية وأهل فاس فوقع ورجعت المحلة، ومن الغد أصبحت عليهم الوداية بالحرب ورمى الكور والبمب، واستمر الحال إلى أن ورد موسى الجراري من عند السلطان في شأن الصلح فوجهوا معه جماعة من الأعيان والعلماء والأشراف وترك لهم رهنا من أصحابه فلم يجتمعوا مع السلطان ولم يحصلوا على طائل، ورجعوا لفاس وبقي الأمر على حاله إلى أن وجه لهم عبيد الديوان أنهم عزلوا مولاي أحمد وولوا أخاه مولاي عبد الملك وطلبوا موافقتهم فأجابوهم إلى ذلك وحالفوهم على الوفاء وأكرموا وفدهم ورجعوا لمكناسة شاكرين.

### الراية الخامسة في دولة مولاي عبد المالك

وهي راية بتراء مخرقة الجوانب والأطراف، (مانالها بعد الإنكار اعتراف)(1) لما رأى قواد العسكر وأمناء الأطراف ورؤساء الدولة وأعيان الناس ما أفضى إليه أمرهم من شيوع الفساد في الأرض وانقطاع السبل وتعذر الأمور والأسباب وظهر لهم سوء التدبير فيما فعلوه من مبايعة مولاي أحمد أرادوا استدراك الأمر ورقع الخرق، فوجهوا من يأتي بمولاي عبد الملك من السوس ظنا منهم أنه أحسن من أخيه مولاي أحمد مع أنهم إنما غسلوا دما بدم، وقعلوا ما يتول الى الندم، قلما بلغته مكاتبهم أسرعً السيرء فلما سمع العبيد وصوله لبهت دخلوا على مولاي أحمد وقبضوه وخلعوه وأخرجوه من دار الملك وثقفوه بداره التي كان يسكن بها قبل البيعة خارج القصبة، وكان ذلك في شعبان عام أربعين وماثة وألف، وفي الغد ركب الجيش كله لملاقاة مولاي عبد الملك، واجتمعوا به على العادة الملوكية والابهـة السلطانيـة وأدخلوه دار الملك، ثم حضـر الأعيـان من الأشراف والقضاة والعلماء والأمراء والعمال فبايعوه وكتبت بيعته لحواضر المغرب وبواديه فقدمت وفودهم للتهنشة وجلس لملاقاة الناس إلى أن فرغ من شأنهم ودقعوا له أخاه مولاي أحمد فوجهه يسجن يفاس، ثم يداله فوجهه لتفلالت، قال الشريف القادري في الازهار الندية ولما وجهه لتفلالت كتب لخليفته أن يسمل عينيه معا بنفس وصوله فأخبر بذلك مولاي أحمد فهرب ليلا وذهب إلى زاوية الشيخ سبدى سعيد أحنصال(3) وكان مقدم الزاوية المذكورة إذ ذاك السيد يوسف بن الشيخ(4) المذكور وكان يتكلم في الحوادث فقال له إنك سترجع إلى السلطنة، فبقى هناك حتى وجه عليه العبيد فردوه بعد خلع

<sup>(1)</sup> مايين الملامتين سقط من (ف).

<sup>(2)</sup> هي الكتاب المطهرع أخيرا كما سماء مؤلفه كما في نسختنا المتقرلة من خط مؤلفه ومن الأمانة التاريخية أن يبقى ذلك الاسم للكتاب كما أراد مؤلفه.

<sup>(3)</sup> سميد أحتصال في الصفرة ص : 215 وأبر عثمان سميد بن يرسف المتصال الاخذ في آخر أمره عن شيخه أبي الحسن بن عيد الرحمان الدرعي» وفي النشر ج 3 ص 144 يتسب في الطريقة في الاخذ للشيخ أبي الحسن علي بن عبد الرحمان الدراوي دفين تادلاً وفي مخطرط خاص متقرق من خط مؤلفه وهكذاه يتسب للطريقة عن أبي على الحسين بن عبد الرحسان الدراوي دقيل تادلا ه وفي السمادة الايدية أنه دفن يزاويتهم فراكش تما جعل صاحبَ الأعلام يرميه بالقصور أعتماداً منه على ما رواه في السلرة ج 2 ص 181 قلت ولا بيمد أن يكون هناك أحد من ذريته دفن يزاريته يحرمهُ أمصقح جرار جامعة ابن يرسف.

<sup>(4)</sup> أما ولدء بوسف بن سعيد قله قصة مع أحمد الذهبي. وقتله المولى عبد الله شر فتلة سنة 144 هـ 1731م لأنه كان سببا نمي المقيام على أحيه انظر الأزهار البندية ج 3 ص 355.

أخيه مولاي عبد الملك انتهى بمعناه، ورجا الناس أن مولاي عبد الملك يسير بسيسرة أبيسه فأخفق السمعى وتخلف الظن، وأمسك الله يده عن العطاء للعساكر والوقود والمستحقين ولم يخطر له ذلك ببال، وكان ذلك من الأسياب التي جرت عليه الوبال، فلما طلب منه العسكر البخاري راتب البيعة وجه لهُم أربعة الاف مثقال، وكان راتبهم في عقد مولانا إسماعيل مانة ألف مثقال لا يتقص لهم منها شيئا إن لم يزد، ولما بويع مولاي أحمد زادهم خمسين ألفا في الراتب، فلما رأوا هذه المسخرة الواقعة من مولاي عبد الملك اجتمعوا على خلعه وتكلموا بذلك سرا وعزموا على ذلك حتى يهيئوا وقته، فبلغه ذلك فصار يكتب لقبائل العرب ويجمع كلمتهم وظن أنهم يقاومون العبيد، وكتب للبرير يغريهم بالعبيد، وأغرى العبيد بالبربر، وقالً لهم لا يستقيم لنا أمر إلا بعد الإيقاع بهؤلاء البربر <وحينئذ يكون الكلام، فشغل العبيد بحركة البربر>(5) ودهاهم بذلك وأمر أهل فاس أن يوجهوا حركتهم لحضرته فقدموا واشتغل بهذا التضريب والمكايد بين العسكر والبرير، فاطلع العبيد على ذلك فقوي عزمهم على خلعه ورد مولاي أحمد لسخائه وتفويض الأمر لهم يفعلون ما أرادوا كما تقدم، فلما تحقق مولاي عبد الملك ذلك منهم وجه لهم الشيخ القطب الريانى مولاي الطيب بن محمد الوزائي(6) فتوجه إليهم ووعظهم <ووعدهم>(7) بالخير إن فعلوا ماأمرهم به من عدم الخروج على السلطان وخوفهم من غضب الله تعالى وقدرته عليهم فلم يزدادوا إلا قساوة وشدة، فوجهوا الخيل لتأتى بمولاي أحمد من سجلماسة وركب العبيد من الديوان وأغاروا على مكناسة وأخذوا سرحهم ودخلوا المدينة فنهبوها وهتكوا الحرمات وقنتلوا من أرادوا من أعيانها ودخلوا دار الملك للقبض على مولاي عبد الملك فلم يجدوه لأنه لما سمع ما فعلوه من العيث ركب في أصحابه وقر لفاس ودخل لحرم مولانا إدريس وبعث لأعيان فاس فاستحرم بهم فوعدوه بالدفاع عنه والقيام بأمره، فلما بلغ ذلك للعبيد منعوا رماة آهل فاس الذين توجهوا للحركة وثقفوهم حتى يدفعوا لهم مولاي عبد الملك إذا قدم مولاي أحمد، فلما قدم مولاي

<sup>(5)</sup> ما بين الملامئين سقط من (ف).

<sup>61)</sup> الطيب الرزائي ترجمه في الازهار الندية ج 4 ص 178 والمطبرع أخيرا وفي للخطوط بعض النقص والزيادة، خصوصا عند توقف القادري في قطبانيته، توفي رضى الله عنه سنة 1181هـ 1767م.

<sup>71)</sup> ما بين الملامتين سقط من (ف).

أحمد أمر بسجنهم وجاء القواد والأعيان وجددوا بيعة مولاي أحمد، وكتبوا بذلك للآفاق، وكان ذلك في ذي الحجة عام أربعين ومائة وألف، ولما يويع مولاي أحمد دخل دار الملك وفرق الأموال والكسى والذخائر تفريق سرف رتبذير لما خوفه العبيد من مثل البخل الذي أوجب عزل مولاي عبد الملك، وكان فعل مولاي عبد الملك أحسن وأقرب للصواب لو رتبه ودرجه تدريج العقلاء شيئا فشيئا ولكن

يغمى على المرء فأن أيام محنته حتى يرى حسناما ليس بالحسن ولم يقدم أحد من أهل فاس لبيعة مولاي أحمد عند رجوعه خوفا عما ارتكبوه من قتل الروسي ونهب، داره وأمواله وأموال المخزن التي كانت تحِت يده، وكان مولاي أحمد أعرض عنهم في البيعة الأولى لأن العبيد لم يأمروه بشيء من ذلك فرحا منهم بما ظفروا به من التلاعب بالمملكة، ولما دخل مولاي عبد الملك لغاس بايعوه وجهروا بالمخالفة والعصيان خوفا عا صدر منهم، فكتب لهم مولاي أحمد أن يدفعوا إليه أخاه أو يأذنوا بحرب فامتنعوا ولجوا وأغلقوا الأبواب وعولوا على الحصار، ثم وجه مولاي أحمد للقائد صالح الليريني قائد الرماة المسجونين <أن يسرح ويذهب لإخوانه ينذرهم ويأتي ببيعتهم ليسرح لهم إخوانهم المسجونين>(8) فلما يلغهم وفرغ من قراءة كتباب السلطان مولاي أحمد عمدوا إليه وقتلوه وجروه وصلبوه على التوتة التي بالصغارين وقتلوا الخياط عديل بباب داره، وخرج عبد الله ابن إدريس الإدريسي في جماعة من الخيل والرماة إلى زواغة وأغار على ماشية الوداية غنما وبقرا وكان ذلك شيئا كثيرا فأتوا بها وأدخلوها لفاس فباعوها بأبخس ثمن حتى بيعت البقرة بستة أوجه والشاة بموزونة على ما قبل فخرج السلطان من مكناسة في أول يوم من المحرم عام واحد وأربعين ومائة وألف، فنزل على فاس ونصب، عليها آلة الحصار، وأحاطت الجنود بها من كل ناحية وأمر بالعيث في بساتينها ويحايرها ونسف ثمارها وإفساد غلاتها، وأمر الطبحية بإرسال الكور والبمب والحجارة عليهم فأرسلوها ليلا ونهارا إلى أن عمها الخراب وتهدم كشير من دورها بالصواعق المدبرة(9)، المهلكة، واستمر عليهم الحرب أياما كثيرة متوالية

<sup>(8)</sup> ماين الملامتين سقط من (م)

<sup>(9)</sup> كذا بالاصرل ولعلها (للدمرة)

ومات أكثر رجالها بعضهم بالحرب <ويعضهم بالردم>(10) ويعضهم بالكور والبمب، فضاق بهم الحال وضعفوا عن مقاومة الجنود، وقلت الأقوات وارتفعت الأسعار فبايعوا السلطان وصالحوه على دفع أخيه، وكتب السلطان لأخيه يخبره في التوجه لتفلالت أو المقام بالحرم، فاختار المقام بالحرم، ثم أمر السلطان أهل فاس ألا يجتمع معه أحد ولا يكلمه ولا يشتري أحد شيئا من أصحابه ولا يبيع لهم شيئا ومن فعل ذلك يعاقب، فلما رأى مولاي عبد الملك ذلك وجه للعبيد ولده يطلبهم أن يؤمنوه فيخرج معهم، فقدم عليه الباشا سالم الدكالي في خمسين من قوادهم وعاهدوه بضريح مولاي إدريس وخرج معهم بالأمان فدفعوه لأخيه فلما وقف بين يديه أمر بسجنه ووجهه لمكناسة مسجونا بدار الباشا مساهل، ولما رجع السلطان لمكناسة مرض فلما أحس من نفسه بالفوت أمر بخنق مولاي عبد الملك <بل إنما فعل ذلك العبيد ونسبوه له>(١١) فخنق ليلة الثلاثاء أول يوم من شعبان عام واحد وأربعين ومائة وألف، وفي رابع شعبان مات مولاي أحمد فبينهما ثلاثة أيام، والبقاء والدوام لله وحده، وكان مولاي أحمد أشبه الناس بالأمين بن الرشيد العباسي في زيه ولهوه وارتكاب شهواته وتضييع الحزم والجد والعكوف على المزاح حتى انتشر النظام وفسدت الأحوال، وكان ما كان والأمر لله سيحانه.

<sup>.</sup> (10) عابان الملامتين سقط من (الم) ومن الأصل.

<sup>(11)</sup> س. العلامتين سقط من (ف).

# الراية السادسة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم في دولة مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل رحمه الله

وهي راية عالية طويلة الأذيال مختلفة الالوان راكدة الرياح <عليها من كل ناحية صياح>١١)

لما مات السلطان مولاي أحمد الذهبي اجتمع أعيان الجيش البخاري والوداية وقوادهم ورؤساؤهم، واتفقوا على بيعة السلطان مولانا عبد الله وهو بسجلماسة، كان مع أخبه مولاي عبد الملك بسوس، وجاء معه للغرب لما وجه عليه العبيد وبايعوه، قلما ردوا مولانا أحمد الذهبي وقر مولاي عبد الملك لفاس ذهب مولاي عبد الله لداره بتافيلالت فبايعوا مولاي عبد الله بالمحلة ومكناسة ونادوا بنصره، ووجهوا الخيل لتأتى به، وكتبوأ الأهل فاس يعزونهم قيمن مات من إخوانهم في الحرب، والحصار ويؤكدون عليهم في الموافقة وعدم المخالفة في بيعة السلطان مولانا عبد الله، ولما يلغُ الكتاب قرئ على منبر القروبين فأجابوهم بعدم المخالفة <إن حضر>(2) فلماً بلغت الخيل قدم ونزل بظاهر فاس بالمهراس فخرج لملاقاته الأعيان والأشراف والفقهاء ففرح بهم وباشرهم بالإحسان وواعدهم للدخول لزيارة مولانا إدريس في غدهم، ورجعوا لفاس، وفي الغد تهيأوا بلباس الزينة والركوب وحمل السلاح على العادة ونشر ألوية الفرح والسرور، وخرجوا إليه فركب معهم ودخلوا به مع موكبه وخدامه ودائرته على باب الفتوح وكان في جملته حمدون الروسي عدو أهل فاس، فلما رآه بعض مساعر الفتن ومشاهب البلاء من أولاد أبن يوسف وكان قتل أباهم فقصدوه فلما رآهم تنحى فتبعوه ففهم مرادهم وأنهم أرادوا قتله. فأركض فرسه لناحية السلطان فأخبره خبرهم وهو على قنطرة الرصيف، فرجع على طريق جامع الحوت على جزاء ابن عامر وخرج على باب الحديد ولم يزر مولانا إدريس، ودخل لفاس الجديد ولم يعلم أحد سبب رجوعه عن الزيارة الى أن شاع ذلك وطلع أعيان فاس وعلماؤهم وأشرافهم ببيعتهم فدفعوها له واعتذر بعض

<sup>(1)</sup> مايين الملامدين سقط من (ف)

<sup>[2]</sup> مايين الملامتين سقط من (ف).

الفقهاء بأن ذلك الواقع من السفهاء في شأن حمدون الروسي فأعرض عن ذلك وسكت وأمر أهل فاس بتنقويم الحركة معه على العادة فعين خمسمائة من الرماة توجهت معه لمكناسة، ولما بلغ مكناسة قدم عليه أهل الديوان وقواد القبائل والوقود وقرق الراتب ولم يحرم أحدا غير أهل فاس لم يعطهم شيئا الى أن حضر العبيد وقدم العيادون من قاس بهديتهم لحضور العيد، وخرج السلطان للمصلى، وركبت القبائل والعساكر وحضروا صلاة العيد، ولما رَّجع فسرق المال على كل من حبضر عبدا أهل فياس، وفي الغد أمير بحضور أهل فاس للمشور، فلما خرج وقفوا بين يديه فقال لهم : يا أهل فاس كاتبوا إخوانكم يسلمون لنا البساتين والقصابي فإنها للمخزن ومن وظائفه، فإن أبوا فإنى أهدم عليهم تلك القرية، فأجابوه بالسمع والطاعة ورجعوا لرحالهم، ولما جن الليل ركبوا وهربوا وباتوا سائرين وأصبحوا على باب فاس فأبلغوا الخبر الى إخوانهم فاجتمع الأعيان والأشراف والعلماء للنظر فيما يقع به الائتلاف وأخرجوا نسخة بيعته وشروط ولايته، وقالوا ما على هذا الفعل بايعناه، ولا لهذا الجور قلدناه، فباشهدوا أننا خلعناه، وكانت هذه البيعة من إنشاء الفقيه النبيه العلامة الوجيه الذي ولاه السلطان مولانا اسماعيل القضاء ووجهه مع مولاي أحمد الذهبي لتادلة لما خلفه بها، وهو القاضي السيد إدريس بن المهدي المشاط المناقى المرفوع نسبه الى عبد مناف، ببت كبير وشرف قرشى شهير، ونصها:

الحمد لله الذي جعل العدل صلاحا للملك والرعبة والعباد، كما جعل الجور هلاكا للحرث (والماشية)(3) والبلاد، وسدد العادل بعنايته وأعد للجائر ما هو معلوم له يوم المعاد، وجعل المقسطين على منابر من نور يوم القبامة كما جعل القاسطين الجائرين في العذاب والحسرات والأنكاد، فأسعد الملوك يوم القيامة من سلك مع الرعبة سبيل السداد، وأصلح ما أظهره الجائر في الأرض من الفساد، نحمده أن تفضل علينا بإمام عادل، ونشكره أن حكم فينا من لا يصغي (في الحق>(4) لقول عادل، فولى علينا الخليفة من نسل الشفيع يوم التناد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لا يسأل عما يفعل يؤتى الملك(5) من يشاء وينزع الملك ممن

<sup>(3)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(4)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(5)</sup> ني (ب) (التكسة).

يشاء في أي وقت شاء وأراد، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله «الشفيع في أمته يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولا يقبل من القاسطين فداء بطريف ولا تلاد>(6) صلى الله عليه وعلى آله الذين أظهروا الشريعة ومحوا الظلم محو المداد، أما بعد حمد الله الذي أمر بطاعة أولى الأمر، ووعد من نصر دينه بالظفر والنصر، فقال عليه الصلاة والسلام : (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)(7) وفي "صحيح مسلم" عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان) وفي "صحيح مسلم" أيضا عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : (من أتاكم وأمركم جميعُ على رجل واحد، وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كره من أميره شيئا فليصبر فإن من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية) وفيه أيضا عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعنيّ، ومن عصى الأمير فقد عَصاني} قال الإمام مولاتاً عمر بن الخطاب رضى الله عنه لابن عقبة : لعلك لا تلقاني بعد اليوم، فعليك بالطاعة لله تعالى، والسمع والطاعة للأمير وإن عبدا حبشيا، واتفق أنمة الدين على أن نصب الإمام واجب على المسلمين وإن كان من فروض الكفاية كما أن القيام بذلك من الواجبات، كما دلت عليه نصوص الأثمة والآيات، وقيل:

لا يبطح الناس فهضى لاسراة لهم ولا سراة إذا جهالهم سادها ولما كان من ﴿أمر﴾(8) الله سبحانه ما أراده وقدره، وقبض خليفته وأقبره، دهش المسلمون وخافوا من توالي الشرور والفتن فتوجهوا له سبحانه أن يغمد عنهم السبوف، وطلبوا من فضله المعهود أن يصرف عنهم صروف المحن والخسوف، فأجاب الكريم الدعوات، ونفس الهموم والكريات، ونشر رحمته، وأزاح نقمته، فصارت القلوب ناعمة بعد بؤسها، والوجوه ضاحكة بعد عبوسها، والشرور والفتن قد أدبرت، وأعلام الأمن

<sup>(6)</sup> ما ين علامتين ستيد سن (ب)

<sup>(7)</sup> الحديث في صحيح مسلم وعن أبن عسر رقعه من خلع بدأ من طاعة للي الله ولا حجة له يا الحديث.

<sup>(</sup>B) ما يين العلامتين سقط من (ف)

والأمان والعافية قد أقبلت، فوفق الله جيوش المسلمين للأعمال المرضية، وألهمهم لما فيه صلاح الدنيا والدين والراعى والرعية، فاقتضى نظرهم السديد، ورأيهم المبارك الرشيد، على بيعة من في أفق السعادة قد طلع، وظهر في سماء المعالى بدره وارتفع، الإمام الهمام، العلوي الهاشمي العدل في الأحكام <الموصوف بالكرم والشجاعة والحزم والزعامة المتواضع لله>(9) المتوكل في جميع أموره على الله، أمير المؤمنين مولانا عبد الله بن الشريف الجّليل، المّاجد الأصيل، أمير المؤمنين مولانا إسماعيل بن مولانا الشريف <فبايعوه>(10) أعزه الله على كتباب الله وسنة الرسول، وإقامة العدل الذي هو غاية المأمول، بيعة التزمتها القلوب والألسنة، وسعت إليها الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة، لا يخرجون له عن طاعة، ولا ينحرفون عن مهيم الجماعة أشهدوا على أنفسهم عالم الطويات، المطلع على جميع الخفيات اننا بايعناك وقلدناك لتسير فينا بالعدل والرفق، والوفاء والصدق، وتحكم بيننا بالحق، كما قال الله تعالى لنبيه داوود في محكم وحيه [يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق} وقال تعالى وقوله الحق : {ومن أوفي بما عاهد عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما} وقال تعالى (ولا تكن للخائنين خصيما) وهذه الرعاية تطلب لربها أن يعين مالكها ويساعده، ويقذف الرعب في قلب من يعانده، وأن يفتح له ما عسر على غيره، وعده بعزيز تصره، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وبيده القوة والحول نعم المولى ونعم النصير، شهد على نفسه ومن معه العبد الفقير، المذنب الحقير، ممليها وكاتبها إدريس بن المهدي المشاطر11) بمحضر فلان وفلان، وجمهور الفقها، والأعيان، في يوم الاثنين سابع صفر عام <وأحد>(12) وأربعين ومائة وألف انتهى.

هذه البيعة نقلها صاحب البستان نقلناها تتميما للأخبار، وإلا فهي كما يرى باردة المزاج مهلهلة الانتساج(13).

<sup>(9)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف)

<sup>(10)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ك)

<sup>(11)</sup> المشاط من بني المشاط من بهوتات قاسر المشهورين بالحضارة والعلم وكان من العلماء المومنين ولاه المولى اسماعهل القضاء ورجهه مع ولده احدد الذهبي خلفه يتادلة ووهر عربي قرشي متاقى من بني عبد مناف و لم اقف على وقاته عند احد ذكره في تاريخه. (12) ما بين الملامتين سقط من (ف) وقوله : سابع صفره تبع فيه الزباني صاحب والترجسان دوفهه نظر، والصحيح ما عند صاحب الاستقصاء من كرته سابع ومعنان، لأنه قدم وأن مرث أحدد الذهبي كان رابع شعبان والبيعة لم تكتب الا يعد مرته، وقد نص أبن زبدان في والاتحاف على تصحيح طا الفلط.

<sup>(13)</sup> تى (ب) (الاتناج)

ولما وقع ما تقدم من أهل فاس من الاتفاق على عدم التمكين من القصبات والبَّساتين، وأعلنوا بالخلاف ونادوا في المدينة : مِن أراد الخروج إلى بلاده فليتهيأ إلى أجل ثلاثة أيام أغلقوا الأبواب، فلما سمع السلطان بذلك تهيأ لحربهم، وجهز العساكر، وخرج في خامس عشري شوال من العبام، ونزل على قباس بعساكره من كل ناحية، وسرحها للعبث وقطع الأشجار، وتخريب المباني، وإفساد الزروع والبحائر، وقطع عنهم الوادي، واستمرت العساكر تحاربهم من كل ناحية على كل باب، وفي الليل يأمر الطبجية بإرسال الكور والبمب والحجارة والصواعق المدبرة، فلا ينامون ليلا ولا يستريحون نهارا الى أن ضاق عليهم المتسع وأيسوا من الفرج، ونفدت الأقوات، وارتفعت الأسعار، وكشر الهرج، فبعشوا للسلطان في الصلح، فقال : على تسليم القصابي والبساتين، فامتنعوا وتجلدوا وعادوا الَّي الحرب الى أن فشلُوا بالكلية، وعجزوا عن المدافعة، وعضهم اتصال الحروب، فأذعنوا بدفع القصابي والبساتين، فوقع الصلح على يد القائد محمد السلاوي بضريح مولانا إدريس، فتوجه معه الأعيان والعلماء لفاس الجديد، فأكرمهم وأعطى الشرفاء والعلماء ألف دينار، وكسا الأعيان، وقيد عليهم الحاج على السلاوي، وفي ثاني المولد النبوي دخل القصبة وعمر أصحابه القصابي والبساتين، وافتتح على السلاوي <عمله>(14) بقتل الشيخ دحمان المنجاد، فلما بلغ خبره السلطان عزله وولى على قاس البادسي ولد حمدون الروسي، ثم بعد حين قليل عزله وولى عبد النبي بن عبد الله الروسي.

وفي العام وجه السلطان ولده سيدي محمد مع أمه ﴿وجدته›(15) للحج وهو دون بلوغ، ولما أراد السلطان الخروج من فاس ولى عليها حمدون الروسي، وارتحل في العشرين من ربيع الأول عام اثنين وأربعين ومائة وألف، فلما بلغ مكناسة وجد القبائل عادت الى حالها من ركوب الخيل واقتناء السلاح والعبث في الطرقات، فأمر العبيد بتجهيز الحركات لتمهيد البلاد وقصد تادلة بقصد ايت يمور الذين نزلوا بها وأضروا بأهلها لما طردهم آيت أمالوا من رأس ملوية وغلبوا عليهم نزلوا على تادلة وأوقدوها نارا

<sup>(14)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>(15)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (ف)

وفتنة، فكثر شاكيهم على السلطان، فلما أحسوا بقدومه فروا ودخلوا لبلاد آيت اسرى فتبعهم الى أن أوقع بهم في وادي العباد وقتل عنهم آلافا ونهب أموالهم، ولما رجع لتادلة قتل من أعيان (رماة > 16) فاس عشرين، وكتب لأهل فاس يعتذر عن قتل من قتل وأمرهم بتوجيه حركة أخرى فعينوها ووجهها حمدون الروسي، ومن الغد قتل حمدون عبد الواحد بتير ومحمد بن الأشهب بباب السجن وجرهما، ومن الغد أصبح حمدون يهدم أبواب المدينة، فهدم باب المحروق وباب الفتوح وباب الجيسة وباب بني مسافر وباب الجديد وحمل دفوقها لغاس الجديد، وفي أول يوم من المحرم عام ثلاثة وأربعين ومائة وألف شرع في هدم سور المدينة، ثم ورد كتاب السلطان بالعفو عن أهل فاس فهرب حمدون لزرهون ورجع السلطان من تادلة.

وفي هذا العام حرك السلطان لسوس فمهده ورجع، وفيه بني باب منصور العلج وأكمل سور القصبة وأمر النصارى والشعابينة الأأن يهدموا مدينة الرياض التي فيها أخواله الوداية، وفيها دور العمال والقواد والكتاب وأعيان دولة والده مولانا إسماعيل ركب عند الفجر وأشرف على كدية وأمر بالهدم من كل ناحية والناس نيام لا علم لهم، فمن بادر وحمل رزقه نجا، ومن لا معين له أو تراخى بقي متاعه تحت الردم، وارتحل الوداية لغاس الجديد مع إخوانهم، وتفرق غيرهم بالمدينة، وكانت مدينة الرياض زينة مكناسة وبهجتها، وفيها آثار أهل الدولة الاسماعلية كل من كان له وظيف بخدمتها بني بها، وتنافس العمال في بناء القصور والدور، فقد كان بدار على ويشى أربعة وعشرون حلقة يجمعها باب واحد، وكذا دار عبد الله الروسي وأولاده، بل هي أعظم حضارة وضخامة كأنها حومة ﴿وأمثالهما من القواد وبني كل عامل مسجدا في حومته>(17) وبوسطها المسجد الأعظم السلطاني ومدرسته وحمامه وفندقه وأسواقه المحبسة عليه، وكل ذلك أتى عليه الهدم والإتلاف والفساد والافساد، وكانت تباع بها البضائع وتساق إليها التجارات أكثر من غيرها لأنها محل النفاد والإنفاق، فما مضت عليها نحو عشرة أيام إلا وقد صارت كدية تراب، ولم يبق بها إلا

<sup>(16)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>(\*)</sup> في الأصل والشعابنية، وفي (ف) والشعبائية،

<sup>(17)</sup> ما بين العلامتين سالط من (م)

الأسوار والجدرات قائمة.

وفي هذا العام قتل السلطان موسى الجراري وثلاثمائة من أصحابه <قدموا عليه من الحركة ثم قتل بعدهم ثلاثمائة من المجاهدين أهل الريف > (18) قدموا عليه بهدية الباشا أحمد بن علي، فكان قتله لهم سبب نفور أحمد بن علي عنه وإيقاده نار الفتن وفساد دولته كما يأتي، وفيه قتل مائتين من حجاوة على دعوى قطع الطريق ببلادهم، حتى إنه لما قتل هؤلاء القوم خرج لمحل قتلهم فوجد البطالين والنظارين مجتمعين للنظر للمقتولين بباب البطيوي فاتفق خروجه على ذلك < الباب (19).
</p>

فلما رآهم مجتمعين قصد تحوهم، فلما رأوه فروا إلى كهف هناك قسريب من ذلك المحل ودخلوه وهو يراهم، فموقف على باب الكهف وكسان بقريه ردان من الأحجار للبناء فأمر المسخرين بوضع السلاح وسد باب الكهف بذلك الحجر والتراب، ومات ذلك الجمع الكثير غما ولم يوقف لهم على خبر ولا عرف لهم عدد، ولما صدر منه هذا الفعل الشنيع كتب له أهل الديوان من مشرع الرمل ينكرون عليه قتله للمسلمين دون سبب ولا موجب، فوجه لهم الراتب وأمرهم بالحركة لفازاز، وعلى هذه الحالة السيئة كان القاهر العباسي، قبل إنه كانت له حربة إذا حملها لا يضعها حتى يقتل بها إنسانا فأخذه الجند وخلعره وسملوا عينيه بالنار ونهبوا متاعه، وكان يقف بالمسجد يوم الجمعة يتكفف الناس ويقول أنا من عرفتم فتصدقوا علي، والعياذ بالله من سلب نعمته وفجأة نقمته، وفي هذا العام وجه السلطان محمد وعلى عاملا على فاس وأمره بقبض المال ورميه بوادي أبى الخراريب ولايتركه لهم، وقال له إنه ما أطغاهم إلا المال حتى استخفوا بالمملكة، ثم جاء لغاس ونزل بدار أبى على بالمعادي وعين نقيبا من كل حومة عارفا بأهل اليسار فجمعوهم له إلى أن كانوا بين يديه فأمر بسجنهم ووظف عليه أولا خمس مائة ألف مثقال ووزعها على التجار وأهل اليسار <درن غيرهم من العبشيرة آلاف على الواحيد الى الألف واشتبغيل بالقبض ومن تراخي بالدفع يضرب ومن تغيب من أهل اليسار>(20) قبض ولده أو أخوه أو زوجته، فلما استوفى ذلك العدد رجع إلى أهل الحرف والأصول والبطالين

<sup>(18)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (م)

<sup>(19)</sup> ما بين الملامنين سالط من (ف)

<sup>(20)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

من الألف الى المائة حتى لم يبق من المدينة أحد بلا غرم، فغر الناس للبوادي والقرى والجبال ومنهم من قصد تونس ومصر والشام والسودان ولم يبق بفاس إلا النساء والذرية الذين لا ولى لهم، والعميان وأهل العاهات، ثم إن الذين كانوا بالسجن لما خرجوا منه فروا وتركوا الأولاد، وأقام بغاس سنة وشهرا، وكلما قبض مالا وجهه لمكناسة، وفي ستة وأربعين ومائة وألف وجه محلة من العبيد وفيها خمسة عشر ألفا من الخيل قائدهم قاسم بن ريسون وثلاثة آلاف من الوداية عليها القائد عبد الملك بوشفرة بجبل آيت أرمالوا، فلما قطعت المحلة وادي أم الربيع على قنطرة البروج ونزلت ادخسان فرت البرابرة امامهم للجبال مكبدة فتبعوهم إلى أن توغلوا في الجبال ويعث البربر <بالليل>(21) من سد الثنايا التي دخلوا منها بأشجار الأرز والأحجار فلما أصبحوا ﴿هجموا >(22) عليهم بالحرب من كل ناحية إلى أن هزموهم ورجعبوا على طريقهم فوجدوا الثنايا مسدودة وازدحموا عليها فترجلوا وتركوا الخيل والمتاع والأبنية والأثقال فنهب <البرير>(23) جميع ذلك وجردوا العساكر ولم يقتلوا أحدا ورجعوا لمكناسة ملبين، فكان هذا سبب بغض العبيد للسلطان <مع إسرافه في قتل رؤسائهم فأعطاهم مالا لكسوتهم ووعدهم باخلاف ما ضاع ورجعوا لمشرع الرمل، وفي سيعة وأربعين ومائة وألف فسد مابينه وبين العبيد>(24) لإسرافه في القتل حتى كاد أن يأتى على عظمائهم وذلك لسبب قتلهم لأخبه مولاي عبد الملك، فكل من حضر منهم قتله أو وافق على قتله، وبلغ عدد من قتل أزيد من عشرة الاف، فاتفقوا على قبضه وقتله، فأنذره بعضهم فهرب ليلا وأصبح في حلة آيت دراسن ففرحوا به وأكرموه وتوجهوا معه إلى أن بلغوا تادلة ومنها إلى مراكش، ومنها إلى سوس، ومنها لوادى نول فنزل على أخواله المفاقرة، وكان معه ولده سيدي محمد السلطان صغيرا دون بلوغ، وولده مولاي أحمد بالغا وأقام عندهم ثلاثة أيام(25) وأما محمد وعلى فإنه لما بلغه فرار السلطان خرج من قاس ليلا وأصبح بزرهون ونجا لسبيله.

<sup>(21)</sup> ما يين العلامتين ساقط من (ك)

<sup>(22)</sup> ما بين العلامتين ساقط من (ف)

<sup>(23)</sup> ما يين الملامتين سالط من (ك)

<sup>(24)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (م)

<sup>(25)</sup> في أم) (أعرام) بدل (أيام)

## الراية السابعة من اللواء الأعظم، من الجيش العرمرم في دولة مولاي علي الأعرج بن مولانا إسماعيل وهي راية قصيرة متلاشية شاحبة اللون «ليس لما من الله تاييد ولا عون>(١)

لما هرب السلطان مولانا عبد الله اجتمع عبيد الديوان واتفقوا على بيعة مولاي على بن مولانا إسماعيل، فبايعوه وكتبوا له ووجهوا الخيل لتأتى به من سجلماسة، فلما بلغ صفرو تلقاه أعيان أهل فاس وعلماؤهم وأشرافهم قبايعوه وقرح بهم وأكرمهم وقدم معهم لغاس الجديد قولى عليهم مسعودا الروسي في ربيع عام سبعة وأربعين ومائة وألف، وكان هذا السلطان مولاي على رجلا حليماً عاقلا متوقفا عن سفك الدماء، فستره الله ولم يفيِّضِع في موقِّف، ولما ولى عليهم مسعودا المذكور أمره ألا يقبضٍ إلا الهدية والزكاة والأعشار الشرعية، ولما بلغ مكناسة بايعه الجيش البيعة العامة وقدمت عليه الوفود من جميع البلدان ببيعاتهم وهداياهم، وفرق المال على الجيش، ثم لما نفد ماعنده قبض على السيدة خناثة أم مولانا عبد الله وسجنها إلى أن يأخذ ماعندها وامتحنها لتقر بالمال فلم يحصل على طائل منها، وهذه السيدة هي أم السلاطين أعزهم الله، وكانت صالحة عابدة <عالمة>21 حصلت العلوم في كفالة والدها الشيخ بكار، وقد رأيت خطها على هامش الإصابة لابن حجر وعرف به من عرفه وقال هذا خط السيدة خناثة أم السلطان مولانا عبد الله بلا شك انتبهى ثم إن مسعود الروسي قتل الحاج <أحمد>(3) بودي رئيس اللمطيين وأمرهم بجره لباب الفتوح إذ كان هو الذي سعى في قتل أخيه أبي علي لما مأت مولانا اسماعيل، فاجتمع أهل فاس وحملوا السلاح وتوجهوا لقتل مسعود فهرب فكسروا السجن وأخرجوا المساجين وقتلوا الحراس، فلما بلغ الخبر الى السلطان أعرض عنهم ووجه لهم القائد غانم الحاجي مع أخيه مولاي المهتدي وقال لهم في كتابه إني عزلت عنكم مسعودا الروسي ووليت عليكم غانم الحاجي

<sup>(1)</sup> مايين الملامنين ساقط من (ف)

<sup>(2)</sup> مايين الملامتين ساقط من (ف)

<sup>(3)</sup> مايين العلامتين ساقط من (ف).

فلم يقبلوه ورجع من الغد ووجهوا مع مولاي المهتدي جماعة من العلماء والأعيان بهدية كبيرة، فلما اجتمعوا به قبض هديتهم وعدد عليهم أفعالهم وما ارتكبوه وأمر بسجنهم، فلما بلغ الخبر لفاس أغلقوا أبواب المدينة وأعلنوا بالخلاف وقتلوا أصحاب مسعود الروسي ومن كان له اتصال به، ووقع الشسر حمع الوداية> (4) من كل ناحية، وفي رمضان قدم القائد عبد الله الحمري من قواد العبيد واجتمع بأهل فاس وأعتذر عن السلطان وأمرهم بسوجيه الهدية والشرفاء والعلماء، وكتب للسلطان يعتذر عنهم فتلقاهم بالتهديد والتشديد، ثم سامحهم وسرح لهم إخوانهم وولى عليهم عبد الله الحسمري، وفي عبام ثمانية وأربعين وماثة وألف ولى عليهم عبد الله بن الاشقر واشتغل بتجهيز العساكر لآيت أومالو في خاطر العبيد ليأخذوا يثأرهم وخرج بهم في محرم تسعة وأربعين ومائة وألف، فلما أحسوا بإقباله إليهم أظهروا الغرار أمامه وهو ينزل في منازلهم ويتبع آثارهم إلى أن قطعوا وادي أم الربيع وتوغلوا في الجبال فكروا عليهم وانقضوا من كل ناحية من الثنايا والشعاب وأحاطوا بهم فولوا منهزمين وازدحموا في الأوعار وتركوا الخيل والأثقال فأنزلوهم وجردوهم ولم يتعرضوا لمولانا علي في موكبه وخاصته الى أن قطع أم الربيع ورجعوا عنه ودخل مكناسة فطالبه العبيد بالكسوة والسلاح والرواتب، فلم يكن عنده ما يعطيهم، وفي ذي الحجة من العام وصل الخبر بوصول مولانا عبد الله لتادلة قدم من واديّ نول فتحدث العبيد برده للملك وخالفهم سالم الدكالي الذي تسبب في عزله مع شيعته وقالوا لانعزل مولاي علي، أثم إنَّ شيعة مولاي عبد الله تقوت علَّى الأخرى واتفقوا على بيعته، فهرب سالم الدكالي ومن معه من القواد لزاوية زرهون، ولما سمع بذلك مولاي علي هرب لفاس وأراد الدخول لفاس الجديد فمنعه الوداية، فنزل بوادي سبو حتى قضى ما يحتاج إليه وتوجه لتازا ومنها للأحلاف ففرحوا به وأكرموه وصاهروه وأقام عندهم عدة أعوام معرضا عن الولاية وأسبابها إلى أن رجع لمكناسة بأمر أخيه السلطان مولانا عبد الله لما قدم عليه بدار دبيبغ وأعطاه مالا ووجهه لداره بمكناسة وأعطاه المكس وأجنة المخزن وأرض المُجْزن، ثم إن العبيد قبضوا عليه ووجهوه له وقالوا هذا أقسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتاقلالت إلى أن مات بها رحمه الله تعالى.

<sup>(4)</sup> مايين العلامتين ساقط من (م).

#### الدولة الثانية لمولانا عبد الله

لما قر مولاي على من مكتاسة بايع العبيد مولانا عبد الله وبايعه الوداية وأهل فناس وجميع القبائل، ثم بعد ذلك كتب سالم الدكالي من زرهون لأهل فاس يقول لهم إن الديوان اتفق على عزل مولاي عبد الله، وبيعة سيدي محمد بن اسماعيل والمشورة لعلمائكم فأجابوه وقالوا نحن تبع لكم، فلما سمع أهل الديوان ذلك خرجوا من المحلة وتوجهوا لزرهونّ وقبضوا على سالم الدكالي ومن معه من القواد ووجهوهم لمولاي عبد الله بتادلة فاستفتى فيهم القاضي أبا عنان(5) كان معه فأفتى بقتلهم فقتلوا، وبلغ الخبر سيدي محمد بن عربية وهو <بتافلالت>(6) وظن بأن ذلك صحيح فقدم للغرب فلما بلغ صفرو وجد الناس بايعوا مولاي عبد الله فسقط في يده فقدم لفاس خفية واختنفي عند الشيخ البركة سيدي عبيد الرحمان الشامى(٦) بداره كان صاحبه ويعتقده ويعده بالملك، ولما بويع مولانا عبد الله هذه البيعة الثانية توجه إليه أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلماؤهم فوجدوه بقصبة أبي فكران ولما وقفوا بين يديه وبخهم وهددهم وقبض على من كان هناك من أعيانهم فقتلهم وفعل مثل ذلك من أعيان أهل مكناسة واستباح حرماتهم وعزل قاضيهم أيا القاسم العميسري، ورجع الأشراف والعلماء لفاس وولى عليهم محمد وعلى ويشي ويقي بالقصبة ولم يدخل لفاس خوفا على نفسه، واشتغل الوداية بنهب الطرقات فأغاروا على سرح فاس كله ولم يتركوا بقرا ولا غنما ولا بهائم، ونهبوا كل مادخل لسوق الخميس، ولما وقع ذلك اتفق أهل فاس وتحالفوا على بيعة سيدي محمد ابن اسماعيل ومخالفة مولاي عبد الله وذلك عام خمسين ومائة وألف.

<sup>(5)</sup> أبرعتان اثنان كلامنا كان قاضيا على عهدي عبد الله1 عبد الراحد الصغير بن على ت سنة 1151هـ 1738م و2ء يرسف ين الطالب بن عبد الراحد البرعتاني "ت سنة 1153هـ 1740م، ولا أدري من هر صناحب القشرى المذكررة" ويغلب على الظن أنه القاضي يرسف لملازمته للمرلى عبد الله ملازمة الظل للشبس "انظر السفرة الملوي" ج 1 ص 201" وفي أنساب الشريف أبي عبد الله محبد الزكر، بن هاشم ترفي سنة 1270م 1853م مخطوط خاص.

<sup>(6)</sup> مأيين الملامتين ساقط من (م).

<sup>71) &</sup>quot;إبر زيد عبد الرحمان الشامي الخزرجي من بني الشاميين الخزرجيين الفاسيين" وفي الدرر اليهية أنهم يرفعون نسبهم الى سعد بن عبادة الخزرجي "وفي السفرة قال انه لم يعثر على تخفيق وفاته الا أنه كان حيا عام 1150م 1737م" قال والغالب أن وفاته في أواخر خذا القرن سفر" ج 3 ص 20 من آخر ترجمته.

## الراية الثامنة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم في دولة سيدي محمد بن اسماعيل وهي راية قصيرة مخرقة اسمال مهجؤرة الاستعمال

لما خالف أهل قاس على السلطان مولانا عبد الله أخرجوا سيدي محمد بن عربية من دار الشيخ ولي الله تعالى سبدي عبد الرحمان الشامي وتعاهدوا معه وقوموا كلما يحتاج إليه من خيل وسلاح حرب وبايعوه في عاشر جمادي الأولى عام خمسين وماثة وألف، وكتبت بيعته في خامس عشر من الشهر المذكور وكتب عليها الفقهاء وامتنع بعضهم وقالوا بيعة مولانا عبد الله لازالت في الأعناق فعزلوا عن الخطط وامتحنوا، وكتب أهل فاس للعبيد بالديوان يعرفونهم بما فعلوا ويطلبون موافقتهم، فأجابوهم بالموافقة وبايعوا ابن عربية، وفر السلطان مولاي عبد الله لجبل البرير وأقام عندهم وقتحت أبواب قاس ودخل السلطان سيدي محمد قاس الجديد، ومن الغد توجه لمكناسة وبايعه العبيد بيعة عامة وقدم عليه الوفود بهداياهم، وفرق على العبيد ماعنده من المال، فلم يقتعهم ذلك وأطلق أيدي النهب في المسلمين، واشتغل هو بنهب الزروع من دور أهل مكناس والبحث عنه في الأهرية والمطاميس ومن ذكر له أنه عنده زرع يقبضه إلى أن يظهر ماعنده وكل من أتى بزرع من أهل البادية يؤخذ منه فكثر الهرج والفتنة وفر الناس من المدينة وعم الآنتهاب من خارجها، وانقطعت السبّل، ثم إن السلطان مولاي عبد الله الذي فر للبرابر جاء ليلة ودخل الإسطبل مع أصحابه وقتل من وجد من العبيد، وحرق نوائلهم <ولما بلغ الخبر سيدي محمد> أمر الخيل أن تركب وخرج وقصد السلطان مولانا عبد الله للحاجب>(1) فلما رأى العساكر مقبلة هرب وترك أبنيته ومحلته فنهبها العبيد وتبعوه إلى أن توغل في الجبل ولم يقفوا له على أثر، ولما بلغوا ملوية رجعوا فاعترضهم البرير فحاربوهم وهزموهم وأخذوا أثقالهم ولما بلغوا صفرو وجه ابن عربية لأهل مزادغ وأهل تلك القرى المستضعفين وأمر بقطع رؤوسهم وتوجيهها لغاس يوهم أنها رؤوس البرابر، ووجه أخاه مولاي الوليد لغاس وأمره بقبض

<sup>(</sup> أ ) مايين العلامتين سقط من (ل).

الأموال من أشراف فياس فمن أعطى يجلس ومن أبي يخرجونه للحركة فتحير الناس، ولما قدم لفاس قبض على الحاج بوجيدة برادة وكان مثريا وِقتله وأخذ أمواله ‹وباع أصوله، ثم قبض على عبد الخالق عديل فأخذ أمواله>(2) ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر أنه من أهل اليسبار إلى أن أكمل غرضه، وتوجه لمكناسة ففعل بأهلها كذلك حتى لم يسلم منه أحدً، والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة ونهب الديار ليلا لا ينام أحد من أهل اليسار، ورجع كل الناس لصوصا والوداية يعيثون في أطراف المدينة والأجنة ويغيرون على القصارين(3) بوادي فاس وبعد أن صاروا يقصرون الكتان بمصمودة أخذوه لهم وأخذوا القفل من الفنادق والسلطان معرض عن جميع ذلك لايلتفت إليه، وقد مات من الجوع عدد لايحصى وأخبر صاحب المآرستان أنه كفن في رجب وشعبان ورمضان ثمانين ألفا وكذا دون من يكفنه أهله، وبالجملة فأيام سيدي محمد بن عربية أيام نحس ووبال على المسلمين، وكذلك أيام المستضيئ الذي يساق إليه الحديث، وفي رابع عشري صغر عام واحد وخمسين وماثة وألف قبض العبيد على سيدي محمد بن عربية وقائده على فاس الشريف عبد المجيد المشاوي وسمروا عليهما أكبالا ووجهوا الخيل لتأتى بمولاي المستضيء بتافلالت وأخوجوا بن عربية وعياله من دار الملك وأنزلوه بداره التي على وادي وسلان بجنان حمرية ورتب له العبيد من يحرسه إلى أن يأتي مولاي المستضيء.

(2) ماين العلامتين سقط من (م).

<sup>(3)</sup> في (ف) : (القاصرين) وهو محريف صوايه ما في الأصل وفي مصباح القيومي ما نصه : "وقصرت الثوب قصرا بيطنته والقصارة بالكبير الصناعة والقاعل قصار".

# الراية التاسعة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم في دولة مولاي المستضيء ابن مولاي اسماعيل وهي راية غبراء، واهية سيئة الماهية

لما قبض العبيد على سيدي محمد بن عربية بايعوا مولاي المستضيئ وكتبوإ بيعته للآفاق، ولما بلغ صفروا لقيه أعيان فاس وشرفاؤهم وعلماؤهم ببيعتهم، وقدموا معه لفاس ألجديد فولى عليهم القائد أحمد القعيدي والحال ماحال، والظلم ما استحال، وولى عليهم القعيدي خليفته شعشوع اليازغي، وتوجه السلطان لمكناسة، ولما بلغها بايعه العبيد البيعة العامة، ووردت عليه القبائل بهداياهم، ثم وجه أمره لفاس الجديد أن يحضر أعيان فاس لقراءة كتابه ففروا ولم يحضر منهم إلا نحو العشرين فقبضوا وسجنوا بفاس الجديد، ووظف عليهم مالا كثيرا لايقومون به، ثم وجه لفاس سيدي محمد بن عربية مكبلا يتوجه لسجلماسة يسجن بها، ووجه قائده الشريف عبد المجيد المشامري والشيخ عبد الرحمان الشامي يسجنان بفاس الجديد، ونهبت دار المشامري وعذب إلى أن مات تحت العذاب ومثل به، واحتاج السلطان الى المال للعبيد فاشتغل بالبحث عما في المخازن الإسماعيلية التي لم يلتفت إليها أحد من الملوك قبله، فوقع على خزين من الحديد وباعُّه، ووجد الخزين الكبير فيه آلاف من قناطير الكبريت فباعها، ووجد ملع البارود والشب والبَقِّم(1) كان يأتي ذلك من الغنائم، فباع ذلك كله، وقطع سراجب الشطرنجية وهي من نحاس مذهب والدرابيز التي عن يمينها وشمالها من الحديد من باب الرخام الى قصر مولاي يوسف، فألزم أهل الذمة بشمنها، فغرقوا، ثم أنزل المدافع النحاسية التي بالأبراج فكسرها وضربها فلوسا فما أغنى ذلك شيئا، ثم شرع هذا السلطان في القتل وسفك الدماء فقتل كذا وثمانين من بني حسن، وسلط العذاب على مساجين أهل فاس ليدفعوا المال له، فدفعوا ما قدروا عليه، ثم أمر بقبض أشراف فاس ليشتروا أصل المساجين وعذبوا إلى أن دفعوا يعض المال، ثم قبض على الشريف العراقي الذي بجرنين على مال أودعت عنده خناثة بنت بكار

أ أ مايين العلامتين مشكل بالاصل بفتح الياء والقاف مع شده.

فضربوه فامتحنوه، ثم ولى مولاي عمر المدنى على فاس ووجه خليفته ابن زيان الأعور وكلفه بقبض مال الأشراف وامتحانهم، فقدم واشتغل بالظلم الفاحش وضيق على الشرفاء وعذبهم، وكان مولاي عمر يأمره بذلك <حيث نهبت داره أيام ابن عربية ولم يتكلم عليها أهل فاس فصار ينتقم منهم بذلك>(2) ثم أمر مولاي المستضيئ بقبض ابن زبان ويطاف به على حمار وهو يقول هذا جزاء من يضر بالشرفاء، ففعل به ذلك وقطع رأسه وعلق بباب المحروق، وبقي الأشراف في العنذاب ثم أمر عساجين أهل فاس فتوجهوا له في السلاسل والأغلال فقتلوا بباب القصية كلهم، وأمر بإخراج ولد مامي من ضريح مولانا إدريس فلما بلغه قتله، وأسرف في القتل والظلم وأراد أن يتشبه بأخيه مولاي عبد الله الذي جرد السيف ويسط الكف وغطى سخاؤه كل عبيب، هذا كان وصف متولانا عبيد الله، وأما مولاي المستضىء فإنه كان ظلوما بخيلا سفاكا للدماء، فهو شر كله، وأما مولانًا عبد الله فإنه خير وشر، والحسنات يذهبن السيئات، وكان مولاي المستضيء مهزوم الراية حيشما توجه، غير مبارك الغرة، ثم خرج لحركة قارًارْ معه العبيد والوداية <وأهل قاس>(3) قرجع مهروما يحمد الله على سلامة مهجته وصحة دماغه، فكتب لأهل فاس أن يزينوا المدينة كأنه غلب فتزينت، ثم بعد أيام زينت لصحته، ثم قتل القائد غانم الحاجي والقائد سعدون قائد مكناسة وستة من أولاد الراتمي أصحاب السجن، ثم إن السلطان مولاي عبد الله الذي عند البرابر أمرهم بنهب الوداية والطرقات فسدوا أيديهم في ذلك وانقطعت السبل، وكبان مولاي زين العابدين مسجونا عند مولاي المستضى، فأمر بإخراجه وضربه بين يديه وامتحنه الى أن أشرف على الموت وبعث به مقيدا لتافلالت مع شرفائها، فبعث العبيد من رده وسرحوه ووجهوه لبني يازغة للقائد أحمد القعيدي وأمروه أن يتركه عنده مسرحاً، وفي أثناء ذلك ورد الخبر بأن أحمد بن علَّي الريفي(4) دخل تطوان ونهبها وقتلً من أعيانها نحو الثمانية وهدم أسوارها ووظف على أهلها مالا عظيما بأمر مولاي المستضئ وحيث لم يقبلوا ولايته عليهم، وكان حرك لهم في أيام مولاي أحمد الذهبي وهزموه. فوشي بهم لمولاي

<sup>(2)</sup> ما يين العلامدين سقط من (م)

<sup>(3)</sup> ما يين القرسين سقط من (ف)

<sup>(4)</sup> في (ك) (مرلاي ملي) يدلُّ (احمد بن علي)

المستضئ وقال إنهم شقوا العصا وخالفوا فأمره بالفتك بهم، والسبب الحقيقي الذي حمل أحمد بن علي على ذلك منازعته مع أمير تطوان الفقيه عمر الوقاش(5) الذي ولاه السلطان مولانا إسماعيل حكومة تطوان وكان كاتبا معه، ولما كبر سنه ولاه على إخوانه، وكان الوقاش على أديه طائش العقل مختل المزاج، ولما حرك لهم أحمد بن على أيام مولاي أحمد ودخل تطوان على غرة من أهلها وتداركوا أمرهم وحاربوه مع الوقاش أميرهم الى أن أخرجوه وقتلوا من إخوانه عددا كثيرا فكان أحمد بن علي يتربص بهم الدوائر مع ما وصفه به الوقاش ووصف به إخوانه أهل الريف حيث هجاهم هجوا مهلهل البناء مكسوف السنا، وذلك عما يدل على سخافة عقله، من

#### ذلك قولىسە :

بلغت من العلياء ما كنت أرتجي ونادى البشير مغصحا ومصرحا نهضت مجيبا للندا راقصا بها شرعت بحمده الله للملك طالبا أنا عمر المذكور إن كنت جاهلي ظهرت الأحمي الدين بعد اندراسه أنا عمر المذكور في كل غمرة أنا عمر المذكور في كل غمرة ضبطت البلاد وانتهيت لغيرها فغر طوط والرحمون والقوط عصبتي وأرباب دولتي>(7) إلى أن قال غير مستحي بسخيف المقال: وجئت بعدل للعمرين تابعا فحمن ذا يضاهيني ومالي(8) وافسر

وأيامنا طابت وغنى بها الطير هلم أبا حفص فأنت لها البدر وما راعني إذ ذاك زيد ولا عمرو وقلت وللمولى المحامد والشكر فسل تجد التقديم لي ولا فخر وغلوبى لمن أمسى يحادي له الأمر> وعندي انتهى العلم الميرح والسر أنا البطل المقدام والعالم الحير وعما قريب يعظم الجاه والقدر وأهلي وأنصاري هم الأنجم الزهر

أنا الثالث المذكور بعدهما وتر وذكري معمور به البر والبحر

<sup>(5)</sup> الوقاشر الحاج عبر بن الحاج عبد السلام الوقاشر به اشتهر، ويعرف بلوقشر بقتم القال وأصله لوكسر اسم لمائلة الدلسية من بقية ملوله بني أمية سبوا باشم حسن من حصرتها قال في الاتحاف ج 5 ص 489، كفا في عبدة الراوي لابي العباس احبد بن محسد الرهرني التطواني وقبال توفي سنة 1156، ورده صديقنا الأستساذ محسد دارد مسؤرخ تطوان بان وقباته سنة 1149هـ-1736م، وبالجسلة نقصة الوقاش تعرف من التاريخ، النشر ج4، ص24، 2) الزبائي في يستانه وروشته، 3، الجهات العرب المدرخ، الدرلة ابن زبدان .7، تاريخ تطوان للفقيه الاستاذ مورخ تطوان مجلد 2، 3 فصل ترجمته حسب بفية الباحث.

<sup>(6)</sup> ماين العلامتين سقط من (م).

<sup>(7)</sup> مايين الملامتين سقط من (م).

<sup>8)</sup> تي (ف) (رئيس) بدله (مألي).

وبعد هذا من الهذيان الدال على الحماقة، والسكر الذي لم تعقبه الإفاقة، ما لا يمكن ذكره، ولا يجحد نكره، وقد أجابه السيد محمد بن بجة الريفي، (9) العرائشي بكلام على رويه وصفته حذو النعل بالنعل، فلا تسود بها الصحيفة، (1) ولا تدنس بمثله الحضرة الشريفة، وإغا ذكرنا ما تقدم لأنه من التعجب بمكان، وفي رابع عشر ذي القعدة عام اثنين وخمسين ومائة وألف بلغ مولاي المستضئ أن العبيد أرادوا عزله وبيعة مولانا عبد الله فخرج من مكناسة بقصد زيارة مولانا عبد السلام رضي الله عنه، فتبعه السلطان مولانا عبد الله والعبيد فتحاريوا معه فهزمهم ورجعوا عنه، وتوجه لنواحي طنجة فأقام بها نحو شهرين، وتوجه لمراكش لأنهم كانوا بايعوه، وكان أخوه مولاي الناصر خليفة بها، ولما دخلها وجه لقبائل الحوز يستصرخهم على أخبه مولانا عبد الله ويتوجهون معه قلم يجيبوه الى ما طلبه لأن عبدة والرحامنة وأهل سوس شبعة السلطان مولاي عبد الله، ولم يبق معه إلا دكالة أخواله، وبنو حسن من عرب اليمن، فأقام بمراكش الى عام خمسة وخمسين ومائة وألف، فاتفق العبيد على ببعة مولاي عبد الله.

 (9) محمد بن محمد بن يجه الريقي العرايشي "الذي أجاب الرقاشر على كلامه السخيف الذي يصدر من جاهل قضلا من قاضل "وكان الجراب بدوره مثل المجاب في سخافته حسب انفقاد المزرخين.

<sup>(10)</sup> أورد الزباني جراب يجدة الريني على شعر الرفاش في نظيم من 44 يبشأ في كتابه البستان والروشة "وأورد صاحب الاستنصاء على التنظيم المستدن من النظم قال بندهما إن التصيدة طويلة الا أن قائلها لم يحكم مناعة الشعر قللا تركناها الاستنصاء ج 4 ص 56 طبعة مصر دار الكتاب بالدار البيشاء ج 7 ص 117.

#### دولة مولانا عبد الله الثالثة

لما توجه مولاي المستضئ لمراكش خلعه العبيد وبايعوا مولانا عبد الله وكتبوا للوداية وأهل فاس فبايعوه وخطبوا به، وزينت المدينة، وفي الغد قدم لغاس مولاي زين العابدين الذي كان عند القعيدي ببني يازغة، وفرح ببيعة أخيه وزوال مولاي المستضئ وفراره، فتوجه لمكناسة، وفر وزير مولاًي المستضيِّ وهو السيد على العميري(1) أخو القاضي أبي القاسم ودخل القاضى أبو القاسم العبميني للحرم ووجه أهل فناس أشرافتهم وعلمائهم وأعيانهم للسلطان ببيعتهم، وتوجه معهم الحجاج والتجار والسلطان مقيم بالمزم، ووجه العبيد لفاس عبد الله الحمري قائدا بها عن أمر الديوان، وقد كثر القطاع في الطرقات واللصوص بالمدينة، وفي خامس عشر رجب عام ثلاثة وخمسين ومائة وألف قدم السلطان من المزم لمكناسة وقبض على القاضي أبي القاسم العميري والسيد أحمد الشدادي(2) والعباس ابن رحال(3) والفقيه المليتي(4) وأزال عمائمهم وفضحهم، وقال لهم كنيف تزوجون نسائي من أخي وأناحي، ونكلهم النكال الكبير وأمر بسجنهم، وولى على قاس شبخ الركب الحاج عبد الخالق عديل، وعلى قضائها السيد يوسف أبا عنان(5) وأمره أن يُعزل القضاة والخطباء الذين خطبوا عولاي المستضى، في البلدان كلها، وأعطى دار القاضي العميري لواحد من العبيد، وقال لهم من أراد منكم دارا يأخذها فامتدت أيدي العبيد لأهل مكناسة حتى صاروا يقفون لهم بالأبواب ويقولون سيدي أعطاني دارك وبنتك، فيفتدون منهم بالمال، وكانوا معهم في محنة ومشقة

<sup>(1)</sup> العميري يفتح العين نسبة ليني عمير فرقة من تادلا التنادلي علامة امشارك أحد صدور علماء الدولة الإسماعيلية" ولاه السلطان وزارة الأرقباف يسائر ايالته يحاسب النظار ويسجل عليهم،" واستوزره المستطيء بن المرلى أسماعيل في دولته فصار سيرة حسنة ترقى سنة 1150هـ 1737م الامحاف ج 5 ص 475

<sup>121</sup> الشدادي تسبة ليني شداد من القبيلة الزجلية يأعلى شفشاون، كان مع الجساعة المتكرية من قبل المولى عبد الله بن المولى الساعيل، وفي الأتحاف ج 5 ص 544، قال وفي يوم الحسيس 11 ربب عام 1153هـ 1740م، قبض السلطان عبد الله على المشرج (أي أبي القاسم العميري) بدعرى أنه مع قبوه من العلباء (سيدي أحمد الشدادي) وابن العباس أحمد بن الحسن بن رحال المعدني ، وأبي العباس أحمد بن عبد الله المليتي وفضحهم على رؤوس الاشهاد وقال لهم كيف تزوجون أخي المستضيء يتسائي وهن لم يخرجن من مصمتي يرجه من الوجوه الشرعية وهنا عنهم بعد سجنهم وتكلهم التكال الكبير، النشر ج 4 ص 24، وص 77 توقي سنة 163هـ 1769م

<sup>(3)</sup> ابن ألحسن ابن رحال المعدني لم أقف على ترجعته.

<sup>41)</sup> المليش كذلك.

<sup>(5)</sup> ترجمه في السلوة ج 1 ص 201، قال في حقه ولى القضاء يقاس وهو أبن عشرين سنة، ولاه إياه السلطان مولاي عبد الله العلري سنة 1153هـ وقوض له في الولاية والعزل في القضاء والأنسة والخطباء والنظار والمحتسبين ولم يذكر سنة وقائه.

لم تلحق غيرهم ومن شكا منهم يعاقب ويسجن، والسلطان مقيم بباب الريح لم يدخل القصبة التي كان بها مولاي المستضيء، وأما الوداية فلم يقدم على السلطان أحد منهم، وكذا الباشا أحمد ابن علي وأهل الريف والفحص وقبائل الجيال، فاغتم السلطان لذلك غاية، وتشفعت في الوداية أم السلطان السيدة خناثة بنت بكار، ووجهت له جماعة منهم فعفا عنهم، وفي أثر ذلك بلغ السلطان أن أحمد بن على توجه للقصر ونواحيه، ونهب أموالا كثيرة لأهل الغرب وشيعتهم عن ليس من حزيه، قوجه السلطان جيشا من عبيد الرمل ينزل بالقصر لحراسة الرعية، فلما سمع به أحمد بن على فرق الراتب وتهيئاً للخروج إليهم فورد عليه شرذمة من الوداية وأخرى من العبيد، فأخبروه أن المحلة رجعت لأن ذلك الوقت لم تجتمع فيه كلمة لأحد من الرعية ولا من الجيش، وكان السلطان مولاناً عبد الله وجه عامله القائد أحمد القعيدي عاملاعلى جبالة والحياينة يجبي الأموال والزكوات، وكان في وسط بلاد الحياينة فعمدوا إليه وقتلوه، فلمّا بلغ الخبر للسلطان اغتم غمًا شديدا واغتاظ لأنه كان عماد دولته وركنا شديدًا منها، فانحل بموته نظام الملك، وفسدت الطرقات، وكثر النهب في كل موضع، ثم إن السلطان أمر المسخرين الذين كانوا معه أن ينهبوا زروع مكناسة، فوقع من الفتن مالا يدخل تحت الحصر، وذلك عام أربعة وخمسين وماتة وألف، ووظف عليهم وظائف كثيرة من دفع المنونة له ولأصحابه وإعطاء الخدامين لباب الريح للبناء، وتشفعوا له مرارا فلم يقبل شفاعتهم، وفي ربيع الأول من العام هربت أم السلطان السيدة خناثة وخرجت من مكناسة لفاس الجديد لما سمعت أن العبيد أرادوا عزل ولدها، ومن الغد تبعها ولدها ونزل برأس الماء(6) فخرج إليه الوداية وأهل فاس وفرحوا به واستعطفهم وقال لهم أنتم جيشي وعدتي وعيني وشمالي، وأريد منكم أن تكونوا على كلمة واحدة، وعاهدهم ورجعواً، وقي أثناء ذَّلك بلغه أن الباشا أحمد بن عبد الله(7) وجه لعبيد الرمل واتفق معهم على خلعه وبيعة مولاي زين العابدين، وكان عنده بطنجة فأذنوا له في بيعته، فبايعوه بطنجة وتطوان وتلك الجبال وخطبوا به، ووجه معه الخيل لمكناسة فبايعوه بها في ربيع عام أربعة وخمسين وماثة وألف.

<sup>(6)</sup> قي (<del>ل)</del> راس الواد.

<sup>(7)</sup> في (م) أحد بن على زهر السراب.

## الراية العاشرة من اللواء الأعظم من الجيش العرمرم راية مولانا زين العابدين بن مولانا إسماعيل وهي راية غبراء مكسورة غير مرفوعة ولا منشورة

لما قدم مولاتا زين العابدين لمكتاسة ويويع بها البيعة العامة، وقدمت عليه الوقود ماعدا الوداية وأهّل قاس قر السلطان مولانا عبد الله من حرأس الما ١١٠٠٠ لبلاد البرابر، وفي نصف جمادى الأولى نزلت محلة العبيد مع سلطانهم بسيدي عميرة بقصد الحصار على قاسين وحرقوا الزرع بالأنذرو وقي غده افترقت كلمتهم وانتثر عقد رأيهم، قرحلوا بسلطانهم وكفى أهل قاس شرهم ورجعوا خائبين، قلما بلغت محلة العبيد مكتاسة نهبوا خريف الأجنة، وأفسدوا ما قدروا عليه، وذهبوا للرمل، وفي سادس عشر حمادي الأخير ١٤٠٠ دخل السلطان مولانا عبد الله قاسا الجديدة وتلقاه الوداية وأهل قاس وخرج من يومه لذار دبيبغ، وفي النصف من رمضان وردت عليه كثبية من الخيل وجماعة من قواد العبيد وأخبروه أن إخوانهم عزلوا مولاي زين العابدين وبايعوه، قفرح بذلك وخرج الوداية مع العبيد ولعبوا البارود على الخيل وزينت المدينة وجاء الخبر أن مولانا زين العابدين هرب من مكناسة.

### الدولة الرابعة لمولانا عبد الله

لما بايعه العبيد (بالرمل)(3) جددت بيعته الوداية وأهل فاس والقبائل والبرير والعرب واستمر الحال على ذلك إلى آخر القعدة، فورد الخبر أن غوغة العبيد رجعوا عن بيعته وبعثوا لمولاي المستضيء لمراكش فاشتغل السلطان مولاي عبد الله بتأليف القبائل من العرب والبرير مع الوداية وأهل فاس، فتحالفوا على أنهم بدافعون عنه ويحاربون من قصده، وأنهم يموتون دونه فتم له ما أراد من ذلك، وفي تلك الأيام ورد الحاج أحمد السوسي من مراكش فتحدث أنه دعا أهل فاس سرا لمبايعة

<sup>(1)</sup> مايين العلامتين سقط من [م].

<sup>(2)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(3)</sup> مايين الملامتين سلط من (ف).

مولاي المستضىء، فأعلموا السلطان بذلك فأمر بقتله فقتل وفي المحرم عام خمسة وخمسين وماثة وألف دخل مولاي المستضئ مكناسة ومعه السيد على العميري وأخوه القاضي أبو القاسم وفي آخر المحرم ورد كتاب الباشا أحمد بن على لأهل قاس يطلب منهم أن يبايعوا مخدومه مولاي المستضيء ويدخلون في زمرته، فامتنعوا من ذلك، وفي ربيع الأول من العام نزلت مِحلة العبيد مع مولاي المستضيء بظهر الزاوية من فاس، فهرب السلطان مولانا عبد الله من دار دبيبغ إلى آيت ادراسن، وفي الغد وقع الحرب بين الوداية وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع مات فيه من الفريقين <عدد كثير>(4) وفي ربيع الثاني ورد السلطان مولانا عبد الله بجموع البسرير من آيت أمالوا وزمور ويني حكم وآيت ادراسن وجروان بعدد لا يحصيبهم إلا خالقهم، وشارة من اللباس والسلاح تحزن الأعداء، وتفرح الأوداء، قلما رأى مولاي المستضيء ومن معه من العبيد جموع البرير ريجيقيقوا أنه لا طاقة لهم بحربهم ارتحلوا لبلا ولم يصبح الا أثرهم، ففرح أُلِّنَاسَ بِذَلِكَ لِانفِصَالَ تَلَكَ الجِنُودَ بِلا قِسَالَ، وفي سادسَ جسادي الأولى ماتت السيدة خناثة أم السلطان رحمها الله ودفنت بقبور الأشراف من فاس الجديد.

وفي جمادى الثانية وقعت فتنة بين الحاج عبد الخالق عديل وسيدي محمد الغالى الإدريسي، فاشتكى به عديل للسلطان فأمر بقبضه فهرب لضريح جده، فأمر أهل فاس بإخراجه فضيقوا عليه الى أن طلب الأمان وخرج ووبخه السلطان وضربه وسجنه، وأمر أهل فاس بقتل أصحابه فقتلوهم، ولما سافر الركب النبوي وجه معه السلطان ثلاثة وعشرين مصحفا كلها محلاة بالذهب منبتة بالدر والياقوت ومن جملتها المصحف الكبير العقباني الذي كان يتوارثه الملوك بعد المصحف العثماني الذي كان عند بني أمية بالأندلس، وانتقل الى هذه العدوة على يد عبد المؤمن بن علي ثم إلى بني مرين كذلك إلى أن غرق في البحر في أسطول أبي الحسن، وهذا إلى بني مرين كذلك الى أن غرق في البحر في أسطول أبي الحسن، وهذا إلى بني مرين كذلك الى أن غرق في البحر في أسطول أبي الحسن، وهذا إلى بني مرين كذلك التها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للآفاق، إحدى النسخ التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للآفاق، إحدى النسخ التي كتبها سيدنا عثمان رضي الله عنه وجهها للآفاق،

<sup>(4)</sup> ماين العلامتين سقط من (ف).

إلى أن بلغ السلطان مولانا عبد الله فغربه من المغرب ورجع دره إلى صدقه وابريزه إلى معدنه، قال الشبخ المسناوي : وقد وقفت عليه حين وجهه السلطان للحجرة النبوية، وظهر لى أن تاريخ كتبه بالقيروان فيه نظر لبعد ما بينهما، وبعث معه ألغين وسبعمائة حصاة من الياقوت المختلف الألوان للحجرة النبوية على الحالًا بها أفضل الصلات وأزكى السلام، وفي ثاني عشري المحرم عبام ستة وخمسين ومبائة وألف نزل الباشا أحمد بن على الريفي بجموعه بالفسال، ونزل مولاي المستضيء بجواره مع عبيد البخاري قائدهم فاتح بن التوبي(5) ولما بلغ الخبر للحياينة وأولادٌ جامع وشراقةٌ انحازوا كلهم لفاس ونزلت حللهم داخلها وخارجها وأجنتها ووقعت فتنة عظيمة، ودهش الناس من هول هذا الريفي، وانتهبت مواشى فاس، وماتت جوعا وارتفعت الأسعار، وفي كل صباح ومساء تخرج المدافع وتقرع الطبول في محلة الريفي ومحلة مولاي المستضيء، فاستعد الناس للحرب وركب السلطان مولانا عبد الله في نحو عشرة من الخيل وقصد آيت ادراسن بسهب عشار، ودخل حلة عبد الله ويشي، وقلب سرجه وسطها، فاجتمع عليه من حضر من البرير، وقال جئتكم لتنصروني على هذا الجبلي الذي هو عبدنا وخديمنا وأطغاه المال الذي اكتسبه في خدمتنا، وسرقه من آمانتنا، وأراد أن يفضحنا وجره إلينا أخونا المستضىء وهو أراد الاستيلاء على بلادنا، وهي في الحقيقة بلادكم، وما قصد إلَّا إهانتكم وأنتم أحق وأولى من ينصر أهل البيت ويحمل العار وعليكم السلام وركب فرسه ولم يبت إلى دار دبيبغ وفي الغد ارتحل الريفي إلى بلاد الحياينة وهو يظن أنهم مازالوا بها ولما لمَّ يجد بها أحدا رجع إلى محله الذي كان به، وفي الغد وقع حرب خفيف بين الوداية والحيايئة والشراقة، وفي غده ركب الباشا ووقف برجاله على كدية تامزيزت فوق القنطرة، وقطعت جموعه لأرورات وتبعها مولاي المستضىء بعساكر العبيد ووقفت الوداية والحياينة وإشراقة وأولاد جامع < وأهل قاس>(6) بالعين المقبين إلى دار ابن عمرو، قلما شاهدوا جموع الريغى ومولاي المستضىء بتلك البسائط صاحوا بهم صبحة واحدة، فلما خالطوهم انهزموا ووقع بهم ما وقع وأحاط بهم القتل والسببي وازدحموا

<sup>(5)</sup> مَن (م) : النرني.

<sup>(6)</sup> مايين العلامتين سقط من (ك).

<sup>(&</sup>quot;) بالأصل وف والمنتبيء.

على القنطرة وتراكموا فبها وتساقطوا في الوادي والبربر في أثرهم يقتلون ويسلبون وأما الريفي فإنه لما رأى الهزيمة متوجهة إليه ركب واستقبل الفضاء فارا بدماغه، ولم يلتفت أحد من المنهزمين من نحو المحلة، فلما بلغها البرير تركوا أتباع الهزيمة واشتغلوا بالنهب في المحلة للمباني والكراع والأثقال والأمثعة الفاخرة ولم يتركوا إلا المدافع والكور والمومب والبارود، ووقف القائد بوعزة صاحب الشربيل على آلات الحرب من المدافع وغيرها، فحازها ورجع الناس بالغنائم الكثيرة ولقيهم <البرابر>(7) الذين لم يحضروا فانتزعوا منهم ذلك وكان السلطان سيدي محمد بن عبد الله حاضرا في تلك الوقعة مع أبيه، قال وجهني والدي مع إخواننا الوداية فلما هبت رياح النصر وانهزم العدو في ساعة وأحدة وكنت في خمسين خيلابين أصحابي والوداية فقصدنا المحلة فوقفنا على قبة الباشا وأحرزتها وقبضنا الحمارة فحملوا لنا على عشرين بغلة من الريال في ربائعه، وحملنا على ثلاثين جملًا من الملف والكتان حمله لنا البداوة أصحاب الإبل، وحملوا لنا قبتين قبة أحمد بن على وقبة أخرى أظنها قبة مولاى المستضىء <والبرابر والحياينة وشراقة والوداية وأهل فاس كل واحد يحمل من ناحية>(8) ولما خرجنا من المحلة وقف علينا طوائف وكتائب من البرير الذين لم يحضروا المعركة فلما اختلطوا بنا ماعرفنا <أين>(9) البغال ولا الإبل وسار مع كل بغلة <أو جمل>(10) خمسون من الخيل فأكثر، فلم يجتمع منا اثنان ورجعنا كما خرجنا من ديارنا بالسلامة، وهكذا وقع لكل من نهب شيئا من حزينا إلا من دخل مع البرير في الحصة ولما فرغ الناس من النهب اشتغل العبيد بجمع الرؤوس فكان عددها مابين البيض والسود ثمان مائة ونيفا فيهم رأس الباشا فاتح ابن النوبي(11) ووجه السلطان مولاي عبد الله بغاله ورجاله لجر المدافع والمهاريز وحمل البارود وعدده ثلاثمائة برميل في كل برميل قنطار، فأدخلوه لخزين فاس الجديد، وحملوا الكورة والبومب والمدافع

<sup>(7)</sup> ماين العلامتين سقط من (ك).

<sup>(8)</sup> مايين الملامتين سقط من (اب).

<sup>(9)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(10)</sup> مايين العلامتين سقط من (ف).

<sup>﴿19)</sup> سيلت هذه التسبة وكانت في الأصل وفي الفاسية : (التربي) بشناة فرقية وباء أما في (م) فكانت : (الترني) يتوتين يلقط حرف الهجاء أما هنا فكانت (النوبي) كالمنسوب الى النوبة في الأصل وفي الفاسية أما (م) ففيها : (التومي) بالتاء المثناة من قوق والمهم وليحقق مافيد.

والمهاريز لدار دبيبغ، وكانت هذه الوقعة فتحا عظيما، قال السلطان سيدي محمد: وهذه أول وقعة وجهني والدي فيها وأول حرب باشرته وأنا إذ ذاك في سن البلوغ وكان لي ولوع بالطعن والرمي بالرمح والحسرب، إلى أن أحكمت ذلك إحكاما تاما، انتهى كلامه، حولما بلغ المنهزمون جبل الحبيب اعترضهم أهله وقاتلوهم وقتلوا سيدي محمد ابن المستضيء حسبوه من أهل الريف > 121).

ولما يلغ الباشا ظنجة اشتغل بتخليف ماضاع له من الخيل والسلاح والخزائن والأبنية لأهل الريف والعبيد، وصمم على إعادة الحركة لفاس وحلف أن لا يأكل لحما ولا يشرب لبنا حتى يدخل فاسا وينهبها، ولم يقل إن شاء الله تعالى، ووجه لسلطانه مولاي المستضيء ماثتين من الخبل ومائتين من الخباوات وألف مكحلة وخمسين ألف مثقال يدفع ذلك للعبيد، فلما فرغ من قضاء أمور سفره وذلك في جمادى عام ستة وخمسين ومائتين وألف، خرج من طنجة ولما بلغ خبر خروجه للسلطان مولانا عبد الله لم يسعه التخلف عن ملاقاته، وكتب لأهل الغرب والحياينة وشراقة وأولاد جامع وجميع شيعته وفرق الراتب على العبيد والوداية وزرارة، وعين أهل فاس حركتهم وبعث لآيت اضراسن وگروان، وقال لهم إن أردتم الأموال فتأهبوا للحركة لطنجة فأسرعو للقدوم عليه بألفين من الخيل وأكثر من الرماة، وخرج السلطان من فاس آخر جمادي، ونزل على وادي سبو وأقام به إلى أن عرض العساكر وعبى الجيوش ورتبها، فجعل رماة عبيده ورماة أهل فاس في رحى قائدهم يوعزة صاحب الشربيل، وجعل الوداية وزرارة وأهل سوس في رحى خيلهم ورماتهم لنظر حاجبه القائد عبد الوهاب اليموري وسار على هذه التعبئة فلقيه شراقة وأولاد جامع وأولاد عيسى فجعلهم في رحى قائدهم الشيخ أحمد بن موسي الشرقي، ولما قطع وادي ورغة وجد أهل الغرب < بمحلتهم> (13) في انتظاره فبات معهم بعين قرواش، وفي الغد جعل بني مالك في رحى قائدهم القائد بوسلهام الحمادي وسفيان في رحى قائدهم عبد الله السفياني وتوجه في ظلال النصر والسعادة.

وأما مولاي المستضيء مع العبيد وبني حسن فإنه لما بلغه خروج

<sup>(12)</sup> مايين الملامئين ستط من (م).

<sup>(13)</sup> ماين العلامتين سلط من (ف).

السلطان من فاس خالف هو لدار الملك لمكناسة فدخلها على غرة من أهلها فعات وأفسد، ونهب ما وجد وفعل بنو حسن فيها الأفاعيل من سبي النساء والذرية، ثم تدارك أهلها أمرهم وقاموا لحربهم في وسط المدينة وقتلوا منهم ما لا يحصى ورجعوا منهزمين، وأما أحمد ابن على الريقي فإنه أقام بالقصر في جموعه من أهل الريف والفحص وجبالة وبداوة والخلطُّ والطليق وأهل العرايش والقصر ينتظرون سلطانهم مولاى المستضىء في العبيد وبني حسن، ولما أبطأ عليهم وسمع بقدوم السلطان مولانا عبد الله ارتحل من القصر، وفي ذلك اليوم اجتمع مع السلطان مولانا عبدالله يدار العباس على وادي لكس، فلما تراءى الجمعان وأرادا النزول قال لهم السلطان لا نزول إلا بالغنيمة أو الهزيمة فأعجل أعداؤه على النزول فتقدم في أخواله وعبيده فحمل على مقدمتهم فصدمها وهزمها في حين، وكان فبهم الخلط والطليق وأهل الفحص والبداوة فظهرت راية أهل الريف التي فيها الباشا أحمد فحمل عليها السلطان حملة ثانية فانهزمت مدبرة فتبعهآ العساكر يقتلون ويسبون الي أن أظلم الليل وبقيت جميع الأثقال والكراع والمتاع بأيدى عسكر السلطان، فنزل هو بمحلته بدار العباس ورجعت العساكر بالغنائم وأتو برأس الباشا عرفه بعضهم في وسط القتلي فقطعه وأتى به إلى السلطان فبعته إلى فاس يعلق بباب المحروق، وفي العد توجه السلطان لطنجة فقدم عليه وفود جميع القبائل بها للتهنئة بالظفر، فأمن من كان في حزب أحمد بن على وعفا عنهم إلا من كان من خاصته، وله اتصال يخدمته، ودخل السلطان لطَّنجة وكلف الخواجا عديل وجماعة من أهل فاس بإحصاء ما في دار الباشا أحمد فأخرجوا المال من الخزائن والكساوى والملف والكتان والسلاح وغير ذلك من السروج والفرش والنحاس والإماء والعبيد والخيل والبغال وأمر بجمع المواشي من البقر والغنم والإبل فجيء بذلك فأعطى الماشية كلها للبرابر وأطلق أيدي المحلة على الزرع ونقله من الأمراس إلى أن استوفى غرضه واستخلص ماعند عمال الباشا وكتابه وخاصته من الأموال وأقام بطنجة أربعين يوما.

وأما مولاي المستضيء فإنه لما انهزم من مكناسة بعد دخوله ويلغه موت أحمد بن على ونهب محلته وداره سقط في يده، فلما بلغه أن السلطان رجع من طنجة حرض العبيد وبني حسن على تجديد الحركة

واعتراض السلطان في الطريق عند رجوعه، فتوجه قاسم بن عريف لبني حسن يأتي بهم، وتوجه مولاي المستضىء <مع العبيد يجددون الحركة فقوم العبيد عشرة الاف من الخيل وقوم بنو حسن عشرة الاف كذلك ولما قدم القائد قاسم بمحلته للرمل خرج مولاي المستضيء>(14) بعشرة الاف من العبيد وتوجه لاعتراض السلطان وفجاءته على بغتة وغرة، وما علم أن الحازم لايغتر فجاءتهم عيونهم أن السلطان بات بدار العباس فصبحوه بها، فركبُ السلطان في الخيل على عجل وترك الرماة بالمحلة فلقي العبيد ويني حسن ووقع القتال ساعة قانهزم بنو حسن في المسمنة وبقي مولاي المستضيء في الميسرة مع العبيد فقصده السلطان فيسن معه فهبت رياح النصر فانهزم العبيد مع سلطانهم فوجه السلطان يوعزة صاحب الشربيل في راية وأمره ألا يقتل العبيد، وإنما يجردهم لا غير، ويوصى أهل الغرب والبرير بمثل ذلك، فكفوا عن قتلهم ولم يقع القتل إلا في بني حسن، وكانت هزيمة عظيمة قتل فيها من بني حسن أكثر من ألف قتيل، ونهبت لهم أزيد من خمسة آلاف(15) من الخيل والسلاح، وتوجه مولاي المستضيء معهم يرجو الكرة حيث كانوا شيعته هم ودكالّة وأهل مراكش، وكان أخوّه مولاي بناصر خليفته على مراكش، ولما بلغ السلطان لفاس الجديد فرق المال على أخواله وعبيده وأسهم أهل فاس وأقام بدار دبيبغ عام خمسة وسبعين ومائة وألف فقدم عليه جماعة من قواد العبيد تائبين متنصلين (\*)، فعاتبهم وعفا عنهم، وقبال لهم لا كلام بيني وبينكم إلا إن انقطع دابر بني حسن ومن معهم من شيعة المستضيء، وأعطاهم الراتب وأمرهم بالقدوم عليه لمكناسة عجلتهم، فترجهوا وتجهزوا للحركة ومعه العبيد والوداية وأهل فاس والحياينة وشراقة وأولاد جامع وأهل الغرب، ولما بلغ مكناسة قدم عليه العبيد بمحلتهم فحضر أعيانهم وأهل الحل والعقد والعلماء والقضاة وبايعوه بأجمعهم بيعة جديدة مباركة سعيدة في العام المذكور.

<sup>(14)</sup> مايين الملامتين سلط من (ف).

<sup>(15)</sup> في (م) : خسسائل

<sup>(\*)</sup> بالأصل ومنتعلين..

### الدولة الخامسة لمولانا عبد الله بن إسماعيل

لما بويع مولانا عبد الله هذه البيعة الخامسة وخرج يريد الحوز واقتفاء آثار مولاي المستضئ فمر على طريق الفج وأراد أن يُحول بين بني حسن والشعاب (التي)(١) تعودوا الهروب إليها والتمتع بها فوجدهم غارين على بسيط زبيدة ومعهم مولاي المستضئ، قشن عليهم السلطان الغارة قلم يشعروا به حتى لعبت الخبل في حللهم، ووقع النهب في أموالهم وتشتتوا ولم يغلت مولاي المستضئ إلا على سوابق الغرار، على خطر واغترار، وافترقت العساكر على السبي وجاء وقد بني حسن للسلطان يطلبون عقوه، والإبقاء على بقيتهم، فأمر بالكف عنهم ورد عليهم سبيهم وترك لهم خيلهم، وتوجد لدكالة فنزل قصبة أبي العوان، ونزلت عساكره أمامه في بسائط دكالة، وقر أهلها مع منولاي المسضئ لناحية الحوز، واشتغلت العساكر تنهب الزروع من الأمراس، وتستخرج الدفائن والهمائل، وتخرب القرى، وتقطع الأشجآر، وتتقلب في تلك البسآنط المتسعة كلما فرغت من ناحية انتقلت الأخرى والسلطان لم يزل مقيما بالقصبة المذكورة سنة كاملة، فلما فرغ من شأن دكالة بحيث لم يبق ما تلتقطه الطير انتقل الى بلاد السراغنة، فقدم عليه أهلها وقدم عليه قبائل تلك الجبال بهداياهم ومئوناتهم، ثم انتقل الى ناحية دمنات فغر دكالة مع مولاي المستضيُّ وتحصنوا ببلاد مسفيرة، وكان مسفيرة بايعوا مرلاي المستضئ ومن حزبه، فنزل السلطان مولاي عبد الله على وادي الزات، وقدم عليه الرحامنة وزمران وأهل الحوز، وكانوا مستمسكين بطاعته، ونزلوا مع محلته، وامتدت أيدي الانتهاب الى بلاد مسغيوة إفسادا وتخريبا، والحرب قائمة معهم كل يوم حتى أتى التخريب على وادي الزات كله، ولم يبق منه محل ينتبغع به، ثم انتقلت المحلة الى وادي كجي وفعلوا به كما فعلوا بالزات وعجز أهله عن الحرب، وحرقت قراهم، وهدمت حصونهم، وقطعت أشجارهم، فطلبوا الأمان ونادوا(2) بالطاعـة وأتوا تائبين، وجـاءوا مستشفعين بصبيانهم، فقال على شرط أن تأتوا بالمستضى، فقالوا له إنه

<sup>(1)</sup> سازيين العلامتين سقط من (ف)

ے (2) کی اف یا دائرا۔

هرب بالأمس ولو بقي لأتبناك به فعفا عنهم وسامحهم، ثم أتاه دكالة بنسائهم وأولادهم وقالوا هؤلاء أولادنا، ونساؤنا وأما الأموال فقد ذهبت وما عندنا ما نقتات به، فافعل بنا ما تريد، فعفا عنهم وأمرهم بالرجوع الى بلادهم.

وأمأ مولاي المستضئ فإنه لما هرب قصد الدخول لمراكش فمنعه أهلها من ذلك، ووجد أخاه مولاي بناصر الذي كان خليفة فيها قد مات، فدفعوا له قشه ومتاعه ليكفوه عن الدخول البهم، فانصرف على عقبيه ووجهوا وقدهم للسلطان وأعلموه بما وقع مع مولاي المستضئ وأنهم منعوه من الدخول قسامحهم وعفا عنهم بعد العتاب والتقريع، وطلبوا منه أن يتوجه الى بلدهم، وكذُّلك أهل الحوز، فوعدهم بذلك وأقَّام إلى أن وقدت عليه قبائل الدير كله، فلما تفقد المحلة التي معه وجد أكثرهم هرب لطول الغيبة والمشقة وكثرة الحروب وقلة الزاد والخوف، لأنهم كانوا لا يقتاتون إلا بالنهب، فلم تمكنه الزيادة والدخول لمراكش، فدافع أهْل الحوز باستخلاف ولده البار سيدي محمد، قوجهه معهم لمراكش ووجه أخاه مولاي أحمد بن عبد الله خليفة لرباط الفتح على قبائل الشاوية وبني حسن، وأقام في هذه الحركة سنتين، وفي ربيع الثاني عام تسعة وخمسين وماثة وألف بلغ مكناسة، ولم يدخل القصبة ونزل في أبو فكران، وهناك قدم عليه جماعةً من المجاهدين أهل الريف من طنجة فوق المائة ومعهم زوجة الباشا أحمد بن على الريفي وولداها منه بهدية عظيمة، فقبض الهدية وقتل الولدين ومن معهما من أهل الريف، ثم قتل معهم من بني حسن ثلاثمائة قدموا عليه للتهنئة فكان ذلك سبب نغور الناس عنه، وكثرت المقالات الرديئة في الناس والجيش والأسواق والرعية كلها والحواضر والبوادي، وقبض الناس أرجلهم، ولم يأته أحد من البرير، وكانوا حرثوا يحوز مكناسة، فلما أدرك الزرع أمر العبيد بنهبه ودرسه، ففسدت نية البرابر كل فساد، ثم إنه كتب لمحمد وعزيز، وكانت له معه خلة ومصافاة تامة، وهو الذي جمع له البرابر في تلك الوقائع المتقدمة حتى انتقم من عدوه الأكبر أحمد ابن على الباشا، وكان يقول له أنت أبي، فلما كتبُ له يلومه على التخلف والانقباض عنه، وتخلف قبائله عن الحضور لبابه لأنهم شيعته وأنصاره فورد عليه الكتاب فلم يمكنه التخلف عن مقابلته، فاستشار إخوانه في القدوم عليه فلم

يوافقوه، فحتم عليهم أن يعينوا الوقد الذي يذهب به لحضرة السلطان، وجمع الهدية لذلك، فقالوا له أما ترى ما وقع لمن قدم عليه، فقال لهم لا ترون إلا الخير وأزال خوفهم، فتوجه يهم مع هديشهم بعد ما ردوه عن ذلك يكل ما قدروا عليه قلم يساعدهم، وأبى إلا القدوم عليه، فساعدوه على كره لما لم يسعهم إلا موافقته، فلما وردوا عليه لقصبة بوفكران ورآهم الحاجب عيد الوهاب اليموري، بهت، ولكنه لم يمكنه ردهم بعدما يلغوا لذلك المحل، وكانوا نحو المائة من الأعيان، فنزلوا وتركوا خيلهم وسلاحهم ودخل بهم فوجدوا السلطان على كرسيه بوسط القلعة فأدوا واجبُ التحية، وأشار لهم بالجلوس فجلسوا، ودخل الحرس والزبانية من المشاورية، ووقفوا على رؤوسهم، فعاتبهم على ما يركبون من العيث في الطرقات والغارات على المستضعفين من العرب، وقوافل التجار وما وقع منهم في عساكر الملوك من النهب، وويخهم على أفعالهم الذميمة ومذَّاهبهم السقيمة، الغير المستقيسمة، وأمر بقبضهم، فانقض عليهم الحرس انقضاض العقيان فاختطفوهم وأوتقوهم في الحيال، ولم يقبض محمد وعزيز، فقال له يا مولانا ما هذا الغدر بعد العهد ولست من أهله ؟ فقال له السلطان : هؤلاء القوم حادوا عن الشرائع، واستوجبوا الزجر والنكال، وأحل الله دماءهم وأموالهم لخروجهم عن الطَّاعة، ويعدهم عن الاستقامة، وقد أعياني أمرهم، وما دخلت في هذا الأمر بعد خروجي منه إلا بسببهم، وأردت أن أقابل هذا التيس الأسود بهذا الكبش الأبيض، وأستريع من عضة من تلف منهما، وأتمسك بالباقي منهما، ولولا أنك بمنزلة والدّي ما أطلعتك على ما في ضميري، فقم في حفظ الله، وانصرف في ذمة الله، فقال له : والله لا أقومٌ ولا أتوجه إلا مُع إخواني، إن ماتوا مت معهم ويبيقي لك غيدرك، ولاً يتحدث أني أمنتهم وغررتهم ودفعتهم للذبح ورجعت سالماء هذا لا يكون أبدا، وإلا فُبأي وجُه ألقى أولادهم وإخوانهم ؟ وإلى وأين أقبصد ؟ وأي أرض تمنعني من عشائرهم ؟ فلابد لي من القتل، فقتلك <لي من جملتهم أُوفق لي>(3) واجمل فاقض بي ما أنت قاض بهم، ولا إثم عليك في ذلك لأني أنا الذي ظلمت نغسي وظلمتهم، فقدتهم لك وخدعتُهم حتى دخلوا عليك متجردين من السلاح، كما تدخل العرائس على الأزواج، وقد عرضوا

<sup>(3)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف)

على هذا كله فآمنت بالله تعالى وبعهدك المكرر، فلما فرغ من هذا الكلام البليغ الذي تنهد له الجبال الرواسي جعل السلطان يتدبره وهو مطرق رأسه، والتنفت إلى الحاجب وقبال : يا عبند الوهاب لا خينر في رجل يقنول لرجل أبتى ولا يشفعه في قبيله، خلوا عنهم فسرحوهم وركبوا وخرجوا وتوجهوا لحللهم وتحدثوا (4) مع وعزيز وعاتبوه على ما حملهم عليه من الوفود عليه، وقالواً له : نحن متنّا وبعثنا فلابد لنا من أخذ ثأرنا، فاتفق رأيهم على الحركة له لثلاثة أيام ومن تخلف عنها تحرق خيمته فتفرقوا لمحالهم وقوموا الحسركسة فلم يرع السلطان بعد ثلاثة أيام إلا الجنود المجندة، والكتسائب المكتبة، وقد أطَّلت عليه من الحاجب، فلم يمكنه إلا حمل أثقاله وركوب عياله وجواريه وجعلهم أمامه مع رحى من رماة المسخرين وأردفهم برحي من الخيل وركب هو في موكبه خلفهم وأردفته رحى من الخيل من العبيد، وانحدروا من بطن الوادي، وبقيت خزائن العبيد بيد العدو، فاشتغل بها جلهم، وتفرق البربر عليه يمينا وشمالا وكلما دفعت طائفة منهم على المسخرين أخرجوا فيهم ساروتا من الرصاص، وإذا دفعت على الخيل كذلك فيسقط منهم الأربعون والخمسون، وهكذا دأبه معهم على هذه التعبئة، وهم يحملون عليه فيردهم الى أن دخل باب القزدير، فمات من العبيد نحو الثلاثمائة، ومات من البربر على ما قبل نحو الخمسمائة، ورجعوا عنه خائبين، وجمعوا موتاهم وكفنوهم في الخباوات، وكانت هذه الوقعة عام تسعة وخمسين ومائة وألف.

ولما دخل العبيد لمكناسة واجتمعوا مع إخوانهم تكلموا بما في نفوسهم وأظهروا ما في قلوبهم ويواطنهم، وقالوا: إنه قال لمحمد وعزيز إنما أردت أن أقابل هذا الكبش الأبيض بهذا التيس الأسود، ودارت بينهم هذه الكلمة وحملوا منها أمرا عظيما، وقالوا انه لم يبق لنا شك أن هذا الرجل ما له غرض إلا في إهلاكنا، فانظروا لأنفسكم، وكتبوا للديوان يخبرونهم بالواقع، ويستشيرونهم في أمره، فأخبر السلطان بذلك بعض عيونه من العبيد وبما دار بينهم وبكتابتهم للديوان، فكتب السلطان لأخواله الوداية يقول لهم: إن كانت لكم حاجة في ولد أختكم عبد الله فاقدموا عليه الساعة الساعة، واشتغل بشد متاعه وحمل ماله وأسرج خيله وهيأ

<sup>(4)</sup> في إم) : وترجهرا،

مراكبه وأموره وقال لأصحابه غدا إن شاء الله نرجع لأبي فكران، وبعد العشاء بلغته خيل الوداية في أربعمائة فركب وخرج على باب القزدير وحمل عباله وماله، وسرى طولً ليلته فأصبح في فاس، ودخل داره وأمن على نفسه، ولما بلغ كتاب العبيد إلى إخوانهم بالدّيوان قالوا لا ينفعنا المقام هنا في وسط بني حسن، لا ننفع إخواننا ولا ينفعوننا وتواعدوا بالرحيل لمكناسة بعد ثلاثة أيام، فرحلوا ودخلوا للقصبة ونزل بعضهم بالمدينة ويعضهم بألاروي وبريمة وهدراش، وفي العيد توجه جماعة من قوادهم مع القاضي والأشراف والعلماء لفاس لحضور العيد مع السلطان على العادة ويطلبونه في الرجوع واعتذروا عما بلغه عنهم، فأعطاهم مالا ووعدهم بالرجوع، ولما رجعوا من عنده اعترضهم البرير بالجديدة وجردوهم وأخذوا ما معهم ولم يتركوا أحدا كاسيا إلا القاضي السيد أبا القاسم العميري تركوه على بغلته، وأصبح العبيد بباب مكناسة مجردين، وأما البرير فإنهم لما رجعوا من وقعة أبو فكران كتب محمد وعزيز لأهل فاس وأعلمهم بما وُقع منهم، فدخلوا في حزبهم، وكتب أيضا للحياينة وأهل الغرب، فقالوا له نحن تبع لكم ومن حزيكم وخالفوا على السلطان، واستمر الحرب بين الوداية وأهل فأس، فلما بلغ ركب الحجاج لتازة استغاث أهل فاس بالبربر ليأتوهم بالحجاج، فترجهوا فَي خمسمائة من الخيل واجتمعوا بالحياينة فدخلوا في حزبهم وتوجهوا معهم لتازة ورجعوا معهم الى أن دخل الحجاج على باب الفتوح، ونزل الحياينة والبرير بالزيتون، ودخل من دخل منهم لقضاء غرضهم بِهَاسَ، فأغار عليهم الوداية وقتلوا منهم كثيراً، فأمرهم السلطان أن يعلقوا رؤوسهم بقصية شراقة، وبعد هذا اتفق رأي أهل فاس على مبايعة السلطان مولانا عبد الله ووجهوا له، فأمرهم بالوصول إليه فخرج أعيانهم وأشرافهم وعلماؤهم، فلما وقفوا بين يديه ويخهم وعنفهم وهددهم وعدد عليهم أفعالهم وشرط عليهم شروطا من جملتها أن يعطوه زرع أهل الغرب المخزون عندهم، ويهدموا دورهم، ويبنوا دار دبيبغ بأنقاضها، ويختاروا إحدى مسألتين : إما أن يكونوا جيشا أو نائبة، فقالوا : نجتمع مع إخواننا ويكون الجواب، ولما رجعوا من عنده أغلقوا أبواب المدينة وقالوا لا نفعل شيئًا من هذا كله، ورجع الحرب كسحاله الأول فيضاق الخناق وارتفعت الأسعار، وفي تاسع الحجة نهبوا القفاطين التي كانت بفندق النجارين على

يدي عديل وهي ثلاثة آلاف، ففرقوها على رماتهم عيدوا بها، وقبضوا على الحاج الخياط عديل ليدفع لهم مال المخزن الذي عنده فافتدى منهم بثلاثة آلاف مثقال من ماله.

وفي أول جمادي الأولى عام ستين ومائة وألف جاء قبائل البرير وقبائل الغرب لإعانة أهل فاس على حرب السلطان فنزل القائد الحبيب بأهل الغرب والخلط والطليق بدار الأضياف، ونزل محمد وعزيز مع البربر باتغات وانجحر الوداية بفاس الجديد، والعبيد بقصبة شراقة، والسلطان بدار دبيبغ، وفي الغد ركب الحبيب وجموعه وقصدوا دار دبيبغ حلى آثارهم>(5) قلما بلغوا حريم دار دبيبغ يلغهم أن البرير تهيوا محلتهم فرجعوا منهزمين وقطعوا الوادي وتوجهوا لغربهم والبرير لما نهبوا المحلة توجهوا لسايسهم، قيل إن السلطان هو الذي وجه المال لمحمد وعزيز فرقه في البربر على أن يشتتوا تلك الجموع، فدبروه بنهب المحلة، ولم يبق غير أهل فاس في محنتهم، فبعثوا رسولهم لمولاي المستضى يأتيهم ليبايعوه وهو بأحواز طنجة، فرد جوابهم بالوعد، وفي أثناء هذا قدم ينو حسن على السلطان شاكين بأهل الغرب أنهم لما رجعوا بمحلتهم نهبوا أموالهم وأغاروا عليهم ببلادهم، فوجه معهم المحلَّة من العبيد والوداية يأكلون أهل الغرب فهربوا من بلادهم هم والخلط والطليق وتوجهوا للعرائش وتحصنوا بها، فلما بلغتهم المحلة انحصروا وضاعت مواشيهم جوعا وطال عليهم الحصار ثلاثة أشهر، ثم أتى الأمر من عند السلطان بالأمان، وجه المصحف والسبحة وعاهدهم فارتحلت عنهم المحلة وتوجهوا للسلطان بهديتهم فسامحهم وولى عليهم القائد الحبيب وعلى قبائل الجبل كلها، وأما المحلة فإنهم لما ارتحلوا من العرائش باتوا بالقصر وضيفوهم بما قدروا عليه من العلف والمئونة والطعام، وفي الغد دخلوا «القصر>(6) فاستباحوا ونهبوا وقتلوا من دافع عن نفسه وسبوا وفعلوا الأفاعيل، واستمر عليهم ذلك ستة أيام فتأسف جميع المسلمين على ذلك، وكان ذلك في محرم عام واحد وستين ومائة وألف.

وفي جمادى الثانية خرج السلطان للحركة ونزل بوفكران بقصد البربر

<sup>(\*)</sup> بالأصل و ومه (بتغاث).

<sup>(5)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف)

<sup>(6)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف)

وهو يظن أن المحلة تقدم عليه على عادتها، فلم يأته أحد، فبعث إلى العبيد يأتونه بالمحلة بقصد البربر فقالوا له: حتى يأتي الوداية والقبائل ونتوجه جميعا وحيث لم يأتوه رجع لمكناسة، فلما سمع البرير بأنه قصد الحركة إليه وقال لهم محمد وعزيز الرأي هو أن تنزلوا بسايس وتحولوا بينه وبين العبيد فلا يصلهم ولا يصلونه، فنزلوا به، ثم نزلت جموع البرير الى فاس ونهبوا مواشي الوداية وزروعهم وضيقوا عليهم الفضاء المتسع وتسوقوا فاسا وباعوا واشتروا عشرة أيام وانصرفوا.

وفي رجب من العام ورد الخبر أن أهل الريف قبضوا على مولاي المستضى ونهبوا ماله وخبله وكل ما معه وسجنوه حتى يدفعوه للسلطان لأنه اشتغل بظلم الناس وبكل فساد وقبيح بطنجة والفحص وتلك التواحي، وأما أهل تطوان فإنهم لم يبايعوه ولا وصلوه، وكان قبض على القائد عبد الكريم أخ الباشا أحمد فأخذ أمواله وسمل عينيه، وفي العام المذكور أجرق الوداية باب محروق لئلا يفطن بهم العساسة ودفعوهم عنها، وفي الغد ركب لها أهل فاس بابا جديدا.

وفي القعدة وقع الصلح بين السلطان وأهل فاس على يد شريف من أهل تافلالت وجهوا له معه كتابا بالتوبة والعذر، فأجابهم وحلف لهم أنه لم يأمر بحربهم ولا ضررهم، وانه ما فعل ذلك إلا الوداية، وبعد هذا الكتاب توجه أعبانهم والأشراف والفقها، والحجاج الى حضرته بمكناسة ففرح يهم وسامحهم ورجعوا، ووقع الصلح ببنهم وبين الوداية بضريح مولانا إدريس. وفتحت المدينة بعد حصار سنتين وثلاثة أشهر، وفي العبد توجهوا له بالزطاط (7) ورجعوا به، ولما سمع البربر بصلح أهل فاس وسمعوا أن العبيد عزموا على الحركة إليهم، شنوا الغارات على العبيد يخطفون أولادهم من الأجنة وأموالهم، وقطعوا عنهم الداخل والخارج، فلما وجه العبيد الى البربر بالصلح قالوا لهم إن السلطان هو الذي أمرنا بذلك، فلما سمع العبيد الى وعزيز التيس الأسود الكبش الأبيض، فلما أمرهم بالحركة إلى البربر وعزيز التيس الأسود الكبش الأبيض، فلما أمرهم بالحركة إلى البربر امتنعوا واتفق رأيهم على قبضه وقتله، وفي المحرم عام اثنين وستين ومائة وألف هرب السلطان لفاس ونزل دار دبيبغ لما سمع ما اتفق عليه العبيد، وألف هرب السلطان لفاس ونزل دار دبيبغ لما سمع ما اتفق عليه العبيد،

<sup>(7)</sup> غی (ف) : بالهاط

وفي صفر من العام قدمت الهدية للسلطان من ولده سيدي محمد من مراكش، وبلغ الخبر أن العبيد اصطلحوا مع البرير على أن يبايعوا لسيدي محمد بن عبد الله فبايعوه بمكناس ووجهوا البيعة مع أعيانهم لمراكش، وخطبوا به في مكناس وزرهون، وهذا هو الخلع السادس لمولانا عبد الله.

وفي شعبان من العام أمر السلطان أن ينادى في أسواق فاس على العبيد الذين فيها من لم يحضر الى دار دبيبغ فلا يلوم إلا نفسه، فتوجهوا إليها فأعطى كل واحد منهم خمسة دنانير وقال لهم: اكتبوا الى إخوانكم بكناسة من أتى منهم يقبض مثل ما قبضتم، فلما بلغهم ذلك لم يزدادوا إلا بغضا وبعثوا للبربر الذين بسايس وقالوا لهم: كل من قبضتموه من العبيد متوجها لفاس فاقتلوه، وصرحوا بخلع السلطان، وفي رمضان قدم محمد وعزيز مع إخوانه لحضرة السلطان فأعطاهم عشرة آلاف مثقال(8) لعبد قدموا عليه فأعطاهم عشرة آلاف دينار أخرى وللوداية عشرة آلاف ولأهل فاس عشرة آلاف> (9) وفي عام ثلاثة وستين ومائة وألف لم ينزل المطر ووقع الوبا، فيه، وفيه قدم سيدي محمد من مراكش وخاصم العبيد ووبخهم حيث وجدهم يخطبون به وتبرأ منهم وقال لهم إنما أنا عبد لأبي، فتركوا الخطبة له وجددوا البيعة للسلطان، وهي البيعة السادسة، وفي هذا العام مات مولاي أحمد بن عبد الله ولد السلطان، ودفن بفاس وفي هذا العام مات مولاي أحمد بن عبد الله ولد السلطان، ودفن بفاس الجديد بمقابر الشرفاء.

<sup>81}</sup> كفا بالأصل وفي غيره : دينار

<sup>(9)</sup> ما يين الملامتين سقط من (ف).

#### الدولة السادسة لمولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل

لما ثاب العبيد على يد سيدى محمد وبايعوا للسطان بمكناسة توجه سيدي محمد منهم بأربعة الف مع محلته الذين قدموا من الحوز لحضرة السلطان، وخرج الوداية وأهل فاس لملاقاته، فلما اجتمع مع والده شقع فيهم فشفعه رَّعفا عنهم، وقال له : لا تبت هنا، فلم يبتُّ إلاَّ برأس الماء، ثم قدم لحضرة السلطان جماعة من كروان وبني مطبر للعيد، فأعطاهم عشرين ألف مثقال وقدم عليه قواد العبيد من مكناسة فلم يعطهم شيئا، وفي عام أربعة وستين ومانة ألف وجه سيدي محمد من مراكش مع أصحابه هدية لوالده فأثنى علبه ودعا له بكل خير، وفي القعدة أعطى السلطان للوداية عشرة الاف ريال <وللعبيد>(1) الذين معه ثلاثة آلاف ريال وذلك لما سمع أن العبيد توجهوا لولده سيدي محمد وقالوا له : إما أن تكون سلطانا أو نبايع عمك مولاي المستضىء وشكوا له إهمال والده لهم لما توجهوا له في العبَّد، وأعطى البرير أعداتُهم ولم يعطهم، فأعطاهم سيدي محمد مالا من عنده طيب به خواطرهم، وكتب لوالده فسأمحهم وأعطاهم عشرين ألف ريال، وتم الصلح بينه وبينهم بسعادة سيدي محمد ورجعوا لمكناسة <واستكانوا>(2) وفيه ورد الخبر أن أهل تطوان قتلوا قائدهم محمد تميم وجازا للسلطان وقال لهم أنتم قيدتموه وأنتم قتلتموه، فاختاروا لأنفسكم من ترضونه، فاتفقوا على محمد بن الحاج عمر الوقاش، فولاه عليهم وانصرفوا.

وفي ربيع الأول من عام خمسة وستين ومائة وألف قدم باشا دور الأسبنيول بمائة ألف ريال دورو وما يناسبها من الحرير والملف والكتان والتحف بقصد فكاك أسارى جنسه وقدم معه أهل تطوان بهدية فيها ثلاثون ألف دينار، فقبض المال وقال للباشا دور حتى يأتي أسارى المسلمين، وأعطى العبيد من ذلك المال ريالين لكل واحد، ولنسائهم كذلك، وكانها ألفن ومائتن.

<sup>(1)</sup> ما بين الملامنين سقط من (م).

<sup>(2)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف).

وفي ستة وستين ومائة وألف قام أهل فاس لشراء الخيل وأكثروا منها، وقدم العبيد للعبد مع السلطان فأعطاهم عشرة الاف ريال.

وفي عام سبعة وستين ومائة وألف(3) كانت الزلزلة العظيمة التي هدمت أكثر مباني فاس ومكناسة وزرهون، ومات فيها خلق كثير.

وفي عام ثمانية وستين ومائة وألف مات محمد وعزيز وقام آيت اضراسن للحركة لجروان فغروا منهم واستحرموا بدار دبيبغ والوداية واشتغلوا ببيع مواشيهم فبلغت الشاة أوقية والبقرة خمس أواقي بسوق فاس، فأمر السلطان الوداية بإعانتهم وآخى ببنهم فقاموا بنصرتهم وإعانتهم ووقع القتال فكانت الهزيمة على آيت اضراسن وانتهبت حلتهم وفرت خيلهم (وفر) (4) من سلم منهم لبلاد شراقة، فنزلوا يها وكان عدد من قتل منهم على ما قبل نحو الخمسمائة، وهذا سبب أخوة الوداية مع جروان.

وفي عام تسعة وستين ومائة وألف قدم عبيد مكناسة على السلطان بقصد أن يتوجه معهم لدار ملك أبيه، فقال لهم: كيف أذهب معكم وفي وسطكم فلان وقلان وقلان لجماعة من فسادهم سماهم لهم، فلما رجعوا للمحلة وجن الليل قاموا فقتلوا من سمى لهم فيهم القائد محمد السلاوي والقائد زعبول والقائد سليمان بن العسري في آخرين تطبيبا لخاطره، فلما بلغه ذلك وجه لهم أربعين ألف مثقال راتبا، وقال لهم إذا فرغت من عملي أقدم عليكم إن شاء الله تعالى ووجههم لمكناسة.

وفي ألعام قدم عليه القائد محمد بن عمر الوقاش من تطوان بهدية فيها مائة ألف ريال دورو وسلع ونصارى غنمهم غلائطة(5) فأكرمه وأعطاه جاريتين ورجع، وفي العام المذكور قدم عليه أخوه مولاي على الأعرج

 <sup>(3)</sup> في النشر أن هذه الزلزلة كانت سنة 1169 في 26 من للحرم يوم السيت ولاشك أن الثاوري كان يميش في ذلك الرقت فالصراب ماعنده والله أعلى.

<sup>43}</sup> مايين المقرفين اضافة من [م].

<sup>(5)</sup> كَذَا بِالأَصَلُ وَفِي (م) غَلَانطَةً بِغِينَ مِعْجِمَةً وَفِي (ف) : بِالأَطَاءُ.

المخلوع فأعطاه مالا وحوائج قومت بعشرة الاف (ريال) 61 وخيره بين تافيلالت ومكناسة فاختار مكناسة فأعطاه مكوسها وأجنة المخزن التي بها وأرض الحراثة وتوجه لها، ولما بلغ وقت الحرث حرث بها فقبضه العبيد ووجهوه للسلطان وقالوا له هذا أفسد علينا بلادنا فسرحه ووجهه لتافلالت وفي العام نهب البرابر ماشية الوداية وأفسدوا زروعهم وبحائرهم، والله تعالى أعلم وأحكم.

<sup>(6)</sup> ماين المعلرفين اضافة من (م).

### ذکر ما کان فی خلافة سیدی محمد بن عبد الله فی حیاة والده بمراکش

أول ذلك أن السلطان لما هزم مولاي المستضيء وشوده ورجع من بلاد مسفيوة وقدم عليه الرحامنة وأهل الحوز وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى مراكش خلف ولده سيدي محمد ووجهة معهم، وقد مر هِذَا كلهِ مفصلا، فلما بلغ الخليفة سيدي محمد نزل بالقصية وهي إذ ذاك لا عمارة بها إلا البوم على الجدرات الخربة من آثار السعدية والموحدين فضرب بها مضاربة واشتغل بتحفر أساس داره، فلما رأى الرحامنة ذلك اتفقوا على منعه لأنهم أعتنادوا الفسناد في الأرض، وخافوا أن استقر وتحصن أن يمنعهم من ذلك، فواجهوه بالمنع من ألبناء، فخرج بعدِما شرع في العمل فتوجه لناحية أسفي فلقيه عبدة وأحمر وفرحوا بقدومه وأكرموه، وأهدوا له هدية معتبرة، ولعبوا بين يديه سرورا بقدومه، وساروا معه لثغر آسغي فنزل بالقصبة، وأهدى له أهل أسفى وتجاره المسلمون والنصاري واليهود، وعمر عليه عبدة برجالهم وأعيانهم، ودفعوا له أولادهم لخدمته وواصلوا بكل ما قدروا عليه، وسرحً الوسق للتجار بالمرصى، وأقبلت إليها المراكب من كل ناحية، وترادفت عليه الخيرات ووجوه القبائل، فلم يزل أمره في الزيادة كل يوم وكثر المال وعظم الأمر الى الغاية العليا، فأعطى وأركب وكسى وشاع صيت عزه ونصره، ودخل الشياظمة وحاحة في حكمه وطاعته وخدمته، فلم يمض إلا مدة قريبة حتى كان يركب في تحو الألف من مراكبه وأصحابه، فلما سمع بذلك الرحامنة وأهل الحوز ورأوا ما أدرك عبدة وأحمر من العز والإقبال وهم أعداؤهم راجعوا بصائرهم، فاجتمع أعيانهم وأقبلوا إليه لآسفي بهداياهم والتزموا الطاعة له، وأظهروا الندامة من الواقع منهم، ونسبوه للسفهاء وتبرأوا منهم وحلفوا له أنهم ما عملوه ولا أمروا به وتضرعوا له وسألوه بحرمة أسلافه أن يتوجه معهم ويرجع لمحله، وحلفوا أنهم لا يبرحون ببايه ولا يرجعون لخيامهم إلا وهو معهم ولو أقاموا سنين متطاولة، فلم يمكنه الا مساعدتهم لأنه ظهر له صدقهم وخلوص محبتهم، فتوجه معهم وركب معه عبدة بألف قارس من أعيانهم، زيادة على أصحابه و،عبيده في الخيل العشاق والسلاح الفاخر والزِّيِّ المُلوكي، فلما بلغ مراكش نزل بمحله من

القصبة وجاءه أهل مراكش وحوزها بهداياهم وكذلك قبائل الدير كلهم، ثم فعل الرحامنة مثل مافعل عبدة فأتوا بأولادهم لخدمته وكذلك قبائل الحوز، ثم جاء عبيد دكالة الذين كانوا بسلا فنزلوا عليه وأنزلهم بالقصبة، ولما سمع بذلك عبيد مكناسة تسارعوا إليه أفواجا فاستعملهم في خدمة البناء ورتب لهم مشونتهم وبنوا بيبوتهم واجشهد في بناء داره الى أن أكملها وسكنها، واشتغل بترميم ماوهي من أسوار المدينة وخصوصا القصبة <فلما حصن القصبة١١٠) عزلها عن المدينة، وركب لها الأبواب الوثيقة، وأشتغل بغرس البساتين حول داره، والزيادة من القصور والمشاور، واستركاب الرجال واستلحاق الأبطال وتشبيد أركان الدولة والعصبية <والعز>2١) حتى أدرك من ذلك في المدة اليسبيرة ما يهر العقول، فكان عنده من العبيد ألف وخمسمائة <ومن عبدة وأحمر ألف وخمسمائة>31، ،من الرحامنة ألف فارس، ولما ظفر يتأليف الفشتالي المترجم بمناهل الصفا أعجب به وبأخباره وخصوصا أخبار الذهبي فإنه يستحسن أحواله وضخامة ملكه وهبأته في سلطانه وقوة أمره، فجعل ذلك نصب عينيه، فلا تفارقه غالبا ترجمته، فيقتفي آثاره في ترتيب أحواله في الركوب والأكل واللباس والأطعمة وطبقة الكتاب وأهل الأشغال المخزنية وكل شيء جعل له وقتا مخصوصا وحدا محدودا لا يتعدى شيء مركزه ﴿فعلى هذا بني أمور دولته، وكان المنصور الذهبي في ذلك شيخه ومعلمه>(4).

وأما بقية خبر مولاي المستضي، فإنه لما فر من مسفيوة وذهب يدخل مراكش فمنعه أهلها ووجد أخاه مولاي بناصر قد مات فأخرجوا له تركة أخيه المذكور ولم يتركوه يدخل إليهم، فسار الى دكالة فوجدها خاوية على عروسها من بركته فجاز الى الشاوية فلم يلتفت إليه أحد ومر الى بني حسن فلم يجد من يكلمه، فذهب الى الفحص فأقام هناك في أحواز طنجة فاشتغل بظلم المساكين وتكليفهم مالا يطيقون ونهب أموال الناس الي أن قبض على القائد عبد الكريم بن علي أخي الباشا أحمد بن على فسجنه وأخذ أمواله وسمل عبنه، فخرج له أهل الريف فقبضوا عليه ، ونهبوا

<sup>(1)</sup> ما يين الملامنين سقط من (م).

<sup>(2)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(3)</sup> ما بين الملامتين سقط من (ف).

<sup>(4)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف).

مضاربه وخيله ومتاعه، وسلبوا أصحابه وسجنوه وامتحنوه وأرادوا أن يوجهوه للسلطان مولانا عبد ألله أخيه، ثم بعد ذلك رحموه وسرحوه، فكتب لأخيه مولانا عبد الله يستعطفه ويسأله بالرحم ويعتذر عما سلف ويطلبه محلا يستقر به، فأجابه السلطان وقال له : إنه لاذنب عليك إنما كنت تطلب ملك أبيك كما أطلبه أنا، والملك بيد الله يوتيه من يشاء والآن إن أردت الخمول مثلى فاسكن لأصيلة واستقر بها فإنها أحسن من دار دبيبغ التي أنا بها، وأرح نفسك كما أرحت نفسي، وإن كنت مازالت نفسك متشوفةً للملك فشأنك به، أما أنا فلا أنازعك والسلام فلما وصله الكتاب انتقل الى أصيلة ونزل بها وأصلح دار الخضر غيلان التي بقصيتها فسكن بها عام ستين ومائة وألف، فاجتمع عليه بعض سماسرة الفتن عمن كان معه، فأشاروا عليه بوسق الزرع للكفار وتوسطوا له في الكلام مع بعض التجار النصاري من طنجة وتعاقدوا معه على وسقه وجاؤوه لأصبلة، ولما جاءه الركب وسق الزرع وأعطى الواجب على ذلك وهو الصاكة، فظهر له الربح، وحمد تلك المنزلة، ورغب في شراءه هو وبيعه لمن يأتي من التجار، ويلُّغ خبره بر النصاري فقصده التجار بمراكبهم، وكان يشتري الزرع ويبيعه، وعسمرت المرسى وجماء الأعبراب بالزرع وهو يشبتري ويخزنه حبتى تجييء المراكب فيبيع بالربح الكبير فكثر المال وكثرت أتباعه وجعل يشتري العدة بكثرة لأصحابه، واشتعلت ناره بعد خمودها، فبلغ خبره للسلطان فندم على إذنه له في سكنى ذلك المحل فكتب للقائد عبد الله السفياني يأمره أنَّ ينزل عليه بأصيلة، وكتب لولده سيدي محمد بأمره أن يبعث من يخرجه منها ويتوجه معه عبد الله السفياني، ووجه له سيدي محمد من مراكش ابن عمه مولاي ادريس بن المنتصر في مائة من الخبل <وأمره أن يصحب معه عبد الله السفياني في خمس مائة من الخيل>(5) الى أن يخرجوه منها فتوجهوا إليه ونزلوا عليه، ولما اجتمع مع ابن أخيه مولاي ادريس رغب منه أن يخلي سبيله، واعتذر له بأن السلطان أخاه أعطاه هذا المرسى وأمره بالنزول فيها، فلم يقبل له عذرا وأخرجه وحاز كلما وجد عنده من المال والسلاح والبارود والقش، وتوجه بذلك كله للسلطان مع مولاي ادريس بن المنتصرء فلما وصل لفاس نزل بضريح الامام أبي بكر بن العربي ووجه ولده

<sup>(5)</sup> ما يين العلامتين سقط من (م).

للسلطان يشكو ما فعله به سيدي محمد، فقال له السلطان: قل لأبيك لا سبيل لي عليه فهو أعظم مني ومنك، فسر لبلد أبيك وأسلافك واسترح من التعب>(6) فإن الموت قريب مني ومنك، فما وسعه الا التوجه لصفرو وترك عياله بدار مولاي التهامي بالجوطية، ودخل هو دار الامارة بصفرو، ثم ترجه لأعبان آيت يوسى فقدموا عليه فطلب منهم نصرتهم والقبام بدعوته، فتخاذلوا عنه وقالوا له: نحن وحدنا لا نقدر على هذا، فاذهب الى آيت ادراسن وگروان، فإن أجابوك فنحن معك، ولما بلغ متاع مولاي المستضيء المسلطان لم يأخذ منه شبئا إلا البارود، وقال لقائد فاس، يكتب لمولاي المستضيء يوجه وكيله يحوز له متاعه كله، فوجه من قبض له ذلك ودفعه البرابر ولم ينجع له عمل، وجه من أتاه بعياله من فاس وراح لسبيله البرابر ولم ينجع له عمل، وجه من أتاه بعياله من فاس وراح لسبيله بتافيلالت، وكان عاقبة أمره <خسرا>(7) وكان ذلك عام ستة وستين ومائة وألف <فاستوطن تافيلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين ومائة وألف <فاستوطن تافيلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين ومائة وألف <فاستوطن تافيلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين ومائة وألف <فاستوطن تافيلالت الى أن مات رحمة الله عليه عام ثلاث وسبعين

قال الزياني: وكان المستضيء ظلوما جهولا سفاكا للدماء، نقلت عنه في الظلم حكايات منها ما حدثني به التاجر الحاج (علي) الجنيح الطرابلسي بتطوان قال: لما جنت من طرابلس نزلت بجبل طارق بقصد التجارة، فبلغنا أن الزرع يوسق من أصيلا علي يد المستضيء فشرهت نفسي لذلك، وكانت بين يدي عشرون ألف ريال دورو، فأكريت مركبا وحملت بضاعتي وأخذت معي هدية للمستضيء، وتوجهت لأصيلة ولما أرسينا بها جاءتنا الفلوكة، فسألونا، فقلنا أتينا بقصد الوسق، فأمرني صاحب الفلوكة بالنزول، فأخذت الهدية ونزلت معه، فلما بلغنا القصبة دخل وتركني ثم رجع وأخذني معه، ولما واجهني المستضيء سألني عن بلادي فقلت من طرابلس، ولي اتصال من بجنابكم فإني أعرف سيدي محمد بن عبد الله لما كان عندنا بطرابلس (بدار الباشا) (10) مع جدته السيدة خناثة

<sup>(6)</sup> ما يين الملامتين سقط من (م).

<sup>(7)</sup> ما يين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(8)</sup> ما يين الملامتين سقط من (م).

<sup>(9)</sup> ما يين الملامنين سقط من (ف).

<sup>(10)</sup> مِمَا بِينَ العلامتينَ بَبِتُطُ مِنْ [م].

بنت بكار، ودخل دارنا، وكان حينئذ من أقراني، وتصاحبت معه، فهش لسماع كلامي، وقال لي : مرحيا بك وأنسني حتى طمعت في إحسانه، وقال لبعض خدامه سر معه ختى يري الزرع الذي عندك، فسار معي الى مخزن ففتحه وأراني الزرع، وتكلمت معه في الثمن والجمرك الى أنّ وقع الاتفاق ورجعت للمركب، ولما أصبحت حملت الخناشي في الفلوكة ونزلت، فقدم علينا الرجل وذهبنا للمخزن وعبرنا الزرع وحمله الحمالون الى الفلوكة وأفرُغوه في المركب ورجعوا واستمر حالنا في الوسق الي أن أكملنا وسق المركب ووقع الحساب، فكان مبلغ الشمن والصّاكة أربعة عشر ألف ريال وكذا، وفي الغـد أنزلت العـدد الواجب من المركب وتقـدمت به الى الرجل فتوجه معي الي الباب ودخل، فلما رجع حمل المال ودخل به ورجعت أنا الى المركب فبت، ولما أصبح جاءني الرجل للمركب ومعه أعوان وخدام فأنزلوني من المركب بمالي وحوائجي وأمـر البحـرية أن ينزلوا الزرع من المركب في الفلائك، ورده للمحل الذي خرج منه، وأدخلني للسجن، وأخذ حميع الحوائج والمال، وأقمت بالسجن يأتيني كل يوم قرصان قرص بالغداة وقرصَ بالعشي سبعة أشهر الى أن أخرجَه مولاي ادريس بن المنتصر فسرحني أهل أصيلة واكتراني أحدهم بهيمة لتطوان، فلما دخلتها بعت ساعة ذهبية سلمها الله من النهب لأنها كانت معى في جيبي، فخلصت الرجل في كرا ، بهيمته ، وركبت لجبل طارق ودخلت منزلي الذي كنت فيه وأنا لا أملك غير ثمن الساعة، وحمدت الله على سلامة نفسي، فبينما أنا جالس ذات يوم في قهوة على البحر إذ بان لي مركب من بعيد على الأفق فناديت رئيس فلوكة فـركبتُ عنده وقـال لي أين تريد ؟ قلت أريد المركب الذي في الأفق، وأريته إياه فقال : بعيد، فقلت له ركب القلع وسر ولا عليك، قلما بلغته طلعت للمركب فوجدت رئيسها من جنس الأنجليز قدم من انجلترا، وكنت أحسن لسانهم، فسألته عن سلعته، فنزل بي الى القاهرة وأخرج لي الفاتورة وسردها علي وذكر مبلغ ثمن السلعة فجاريته في السوم الى أن وقع الاتفاق على ذلك، فدفع لي الفاتورة وأعطيته خط يدي بالشراء ومبلغ الثمن، وأطعمنا حلاوي وسقانًا، ولما بلغنا المرسى نزلت فلقبت جماعة من تجار اليهود والتصارى، فقالوا من أين قلت من المركب وهو لي، وهذه فاتورته فمن أراد الشراء فلبأت، ودخلنا القهوة وتكلموا بينهم وعملوا

الثمن بعدما قرأوا الفاتورة الى أن وقع الاتفاق على الثمن على خمسين ألف ريال دورو فدفعت لهم الفاتورة وقبضت لهم خطوط أيديهم، وفي الغد أنزلوا سلعتهم وخلصوا ثمنها، فدفعت لربها ثلاثين ألفا، فأخذت العشرين ربحا، وهي التي أخذها المستضيء حراما ظلما أخلفها الله علي في الحين، ولم أذكر ذلك الذي كان أصابني منه لأحد، ولكنني صبرت وشكوت لله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام الزياني، فلينظر الناظر الى هذا الظلم التي تكاد السماء أن تنفطر منه، هذا آخر أمر مولاي المستضىء.

وأما بقية خبر خِلافِة سِيدِي محمد بن عبد الله فإنه لما طرده أهِل مراكش من الرحامنة وأهل الحوز كما قدمنا، وسمع ذلك أهل الرباط وسلا وكان أخوه مولاى أحمد بن عبد الله خليفة كما تقدم طمعوا أن يطردوه كذلك <فطردوه>(١١) بعد محاربته وحصاره بالقصية هو وعبيده فلان(١٤) الذين كانوا إدالة فيها من زمان مولانا اسماعيل، وقطعوا عنهم الماء والمبرة حتى لحقهم الجهد، فطلبوا الأمانة فأمنوهم وخرجوا، وتوجه مولاي أحمد لأخيه سبدي محمد وهو بآسفى وفرق آهل الرباط العبيد بالمدينة بحيث لم تبق لهم شوكة، فلما رجع سيدي محمد من آسفي لمراكش وبني داره وأكملها وسكنها غرس بستانا متصلا بها سماه النيل، وأسس قصرا آخر متصلا بالبستان المذكور من الجهة الأخرى سماه القصر الأخضر، وجعل لهذا البستان أربعة أبواب في كل ركن باب، وياب القصر الشرقي وهو الدار الكبرى وباب القصر الاخضر وهو غربي، وجعل في وسط النيل قبة في مركزه لها أربعة أبواب كل باب أمامه ممشى يتوجه لقبة أمامه، فكان ذلك من منازه الدنيا وزينتها، وطول النيل بالتقدير نحو من مائتي غلوة،13) وهو بين القصرين المذكورين، وله باب الى ناحية الشمال متصل بمسجد الإمارة المسمى ببريمة، وهو الذي أسسه سيدي محمد على هيئة عجيبة بديعة الشكل مثقنة الوضع تحير من تأملها وتروق من أبصرها، والحاصل أنه مسجد جامع حافل أقامه بباب داره لصلاته وجمعاته لا يرى أحد مثل

<sup>(11)</sup> ما يين الملائدين سلط من (ف).

<sup>(12)</sup> عبيد قلان: إدالة قصيتاً الهاط أيام مرلاي إسباعيل

<sup>(13)</sup> في مصباح التيرمي : الغلوة : النابةُ وهي رَمية سهم أيمد ما يقدر عليه ويقالُ هي. ثلاثمانة قراع الى أربعمانة،

شكله في جميع المساجد ثم أصلح ما وهى من جامع المنصور وكان قد تداعى للاضمحلال، وبنى مدرستين للطلبة بالقصبة، وبني حماما وعمر مساجد أخرى بالقصبة للعبيد والأحرار، وفرق المال على من معه لبناء دورهم بعد أن كانت من القصب والطين، وجند الأجناد وكتب الكتائب، وأول حركاته للسوس الي أن تخلل أرجاء و دومهد أحياء (١٤١٠) بسائطه وجباله وجبى أمواله وقرر الحامية بتارودانت، ثم توجه لمرسى أكادير فقيض على الطالب صالح الثائر فيه المستبد بخارج مرساه دفسيجنه (١٥) واستصفى جميع أمواله التي حصلها ورتب الحامية في أكادير، ثم إن صالحا المذكور الذي في السجن ذبح نفسه، ثم رجع سبدي محمد لمراكش،

وذلك عام تسعة وستين ومائة وألف، وفي هذا العام حرك للشاوية لما أظهروا الفساد في الأرض يقطع الطرقات والنهب للسبل، فقتل منهم العدد الكثير، وقبض منهم عددا كثيرا، واستباح أموالهم وجهزهم في الأغلال والسلاسل لمراكش، وتوجه للرياط فنزل برباط الفتح، وخرج له أهل الرياط بالهدية والضيافة والمئونة، وأما عبد الحق فنبش رئيس سلا فانه أغلق أبواب مدينته فلم يخرج منهم أحد فأعرض عنهم سيدي محمد وقطع على المجاز وتوجه للقصر، فقدم عليه العبيد مع كبيرهم الباشا الزياني من المخاسة، وفي الغد رحل، وفي ذلك اليوم قتل العبيد الباشا الزيائي المذكور لأنه كان يمنعهم من القدوم على سيدي محمد، وقتلوا أيضا القائد يوسف لأجل ذلك، وقيد سيدي محمد على العبيد القائد السعيد بن العياشي وتوجه لتطوان وتلقاه أهلها مع قائدهم الوقاش فقبضه وهدده ثم العياشي وتوجه على طريق سبتة وعبر منها الى طنجة ثم الى العرائش ورجع لسلا ثم الى مراكش، في عام سبعين ومائة وألف وقع حرب كبير بين آيت ادراسن وگروان أعان فيها الوداية گروان فوقعت الهزيمة على آيت ادراسن كما تقدم.

<sup>(14)</sup> ما بين العلامتين سقط من (ف).

<sup>(15)</sup> ما بين المقرفين إضافة من (ف).

### الخبر عن مآل العبيد من موت مولانا إسماعيل الى أيام سيدي محمد بن مولاي عبد الله

وقد تقدم جل ذلك في رايات ملوك اولاد مولانا إسماعيل، وذكرنا أن عددهم بلغ في أيام مولانًا إسماعيل مائة ألف وخمسين ألفا، كان منهم بالرمل سبعون ألفا بين الخيل والرماة، وكان بتانوت ووجه عروس خمسة آلاف كلها رماة، ورؤساؤهم وقوادهم بالخيل وأصحاب الباشا مساهل وهم الأنجشارية خمسة وعشرون ألفا كلها رماة غير قوادهم، وياقي العدد وهو خمسة وأربعون ألفا متفرقة في قلع المغرب من وجدة الى شنقيط بأقصى القبلة، ومن توات الى آخر المعمور بالصحراء، فرقهم هناك لعمارة السبل وتأمين البلاد وحماية الثغور، وكانوا في غاية من الكفاية كل قبيلة تدفع أعشارها في هري قلعتها لعولة جيشها وعلف خيلهم طول أيامه، ولما مات انقطع عن عسكر القلع المدد الذي كان به قوامهم، ولم يلتفت إليهم أحد من أولاده الملوك من بعدة، ولا وصلهم بإعانة وخرجوا للتمعش علي أولادهم وأنفسهم بالقبائل التي هم فيها، وأمتدت أيدي النهب للقلع التي تركوها، فأخذوا أبوابها وسقوفها ولم يبق الا الجدران، وهكذا وقع للمحلة بالرمل لما ارتحلوا عنها ودخلوا لمكناسة أغار عليهم بنو حسن وكل من وجدوه بها متأخرا نهبوه، وأخذوا كل ما تركوا مما ثقل عليهم حتى يرجعوا إليه، بل لم يقنعهم إلا تخريب الدور وحمل أبوابها وخشب سقفها لسبلاء وكان في المحلة دُور أكابرهم وقبصورهم أحسن مما في الحبواضير، إذ كان كل قبائد يباهي غيره ويفتخر على الآخر ببناءه وتشييد مساكنه، فخرب بنو حسن ذلك كله في أيام قلائل، وتفرق العبيد في القبائل لما افترق عشهم ورجع كل واحد الى القبيلة التي كان فيها قبل جمعهم وبعدما بلغ مكناسة من وصلها لم يقر قرارهم لقلة المدد وغلاء الأسعار وتوالي الفتن، وكانت تلك الأيام أيام مجاعة فلم يبق في مكناسة إلا القواد أهل اليسار ومن له حرفة، وضاق عليهم الحال لغلبة البربر المحيطين بهم كانوا يغيرون عليهم ويختطفون أولادهم من الأجنة والبحاثر المرة بعد المرة، فلذلك انتشر نظامهم وتفرق ذلك الجمع، والدنيا أضداد، والبقاء لله سبحانه، ولما وقعت الزلزلةُ المتقدم ذكرها مات من العبيد في الزلزلة نحو الخمسة آلاف ولم يدرك منهم سيدي محمد بعد سلطنته إلا القليل، وهو الذي جمعهم من القبائل بعد الانتشار، وتدارك شأنهم قبل الاندثار، وجمع شملهم وأمن روعتهم ورقع لهم البنود وسيرهم أعز الجنود، فأدركوا به من العز ما قارب(16) العز الأول، وبذلك كانت دولته تفتخر على الدول.

هذا آخير الكلام على السادات الشيرفاء أولاد السلطان ميولانا إسماعيل رحم الله الجسيع، وقد نقلنا ما عشرنا عليه من أخبارهم <مفصلا>١٦١) بحسب الامكان، وإن كان الحق الذي لا شك فيه أن كل من قام منهم بعد بيعة السلطان مولانا عبد الله إغا هو ثائر لا إمامة له، وإغا يكون ذكره مسوقا من جملة أخبار دولة مولانا عبد الله فهو السلطان المعتبر بعد وفاة والده مولانا إسماعيل، فاعلم ذلك واعتمده ولا تلتغت الى غيره، والله أعلم وأحكم، ولذلك اقتصر مولانا عبد السلام بن محمد في تأليفه، المسمى يدرة السلوك بعد ذكر مولانا إسماعيل على ذكر مولانا عبد الله، ولم يرد عليه ذكر أحد من إخوانه، نعم ذكر نزرا يسيرا من خبر مولاي أحمد الذهبي وأخيه مولاي عبد الملك <ومولاي المستضيّ>(18) وذلك ذكر كلا ذكر لأنه أجحف كل الإجحاف، وأجمل كل الإجمال، الشبيه بالإهمال فقال مشيرا الى ما ذكرناه ما نصه، وقد كان عمنا مولاي المستضيئ نزل بأصيلة وأراد أن يظهر بعض الاستبداد، وسمت نفسه الى تملك بعض البلاد، فوجه إليه والدنا المنصور بالله صاحبه ابن عمه مولاي إدريس ابن المنتصر في جملة من الفرسان، قطرده عنها وسار يريد قاسا، ومنها توجه لسجلماسة، فبقي بها الى أن مات في أول خلافة والدنا رحمه الله تعالى، ولم يزلُ والدنا نصره الله يصلح منا وهي من أمر الخلافية والعساكر، والقبائل، والعشائر، حتى رد الخلافة الى عنصر شبابها، وقد كانت بيوت الأموال قبله قد ضعفت، وجنود الحضرة قد اضمحلت وتلاشت، لما توالى من الفتن عقاساة حروب الثوار، فتدارك الله أمر المسلمن، بولاية مولانا والدنا أمير المؤمنين، وكانت خلافته بمراكش ونواحيها سنة ثمان وخمسين وماثة وألف، ومات والده رحمة الله عليه سنة إحدى وسبعين وماثة وألف، انتهى، فانظر الى هذا الاجحاف المفرط، فمن اطلع على ما قدمناه

<sup>(16)</sup> تي ات) : اأدراد) بدل : (قارب)

<sup>(17)</sup> سائط من (ف).

<sup>(18)</sup> ساقط من (ب).

من الأخبار الهائلة الواقعة خصوصا مع مولاي المستضئ في تلك الأزمان الممتدة، والحروب المشتدة، ومكابدة السلطان مولانا عبد الله لمدافعته عن كل ناحية حتى ركدت رياحه وسمع كلام مولانا عبد السلام تيقن أنه لو ترك الخير عنه بالكلية لكان أولى، فإن كلامه يوهم أن مولاي المستضئ إغاظهر بأصيلا، ثم طرد عنها، وذهب لتافلالت وهيهات هيهات، فإن في خلال ذلك أهوالا كما تقور في رايته، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على النور المطلسم>(19) وعلى آله وسلم.

<sup>(19)</sup> ساقط من (م).

## الراية المباركة الجليلة، ذات الأفياء الظليلة في دولة سيدنا ومولانا مجمد بن عبد الله بن إسماعيل

لما توفي السلطان مولانا عبد الله رحمة الله عليه عام واحد وسبعين ومائة وألف في ربيع الأول، وبلغ الخبر لولده سبدي محمد براكش، أقام عزامه على الوجه المعتاد، فلما فرغ من ذلك حضر أعبان مراكش من الأشراف والعلماء وأهل الحل والعقد، فبايعوه، ثم وردت وفود قبائل الحوز والدير وسوس وحاحة والشياظمة وعبدة بهداياهم، وتلقوا بيعته بالقبول والفرح، والتزام الطاعة، ثم قدم الوداية والعبيد وأهل فاس أعيانهم وأشرافهم وعلماؤهم بهداياهم، ولم يتخلف أحد عن بيعته من أهل المغرب، قال مولانا عبد السلام <بن محمد في كتابه جواهر السلوك>(1) ويوبع لمولانا الوالد السلطان الأعظم البيعة التامة، الصحيحة العامة، حضرها جماعة من أعيان العلماء، مثل قاضي الجماعة بمكناسة السيد سعيد العميري(2) وقاضي الجماعة بفاس السيد عبد القادر بوخريص(3) وشيخ المعاعة السيد محمد جسوس(4)، والامام المحقق رافع لواء المنقول والمعقول أبو حفين الفاسي(6) وهو الذي تولى كتابة البيعة بيده، وإمام جامع الشرفاء الأستاذ مولاي عبد الرحمان المنجرة(7) وشيخنا العلامة السيد التاودي ابن سودة مولاي عبد الرحمان المنجرة(7) وشيخنا العلامة السيد التاودي ابن سودة مولاي عبد الرحمان المنجرة(7) وشيخنا العلامة السيد التاودي ابن سودة

[1] مابين الملامتين ساقط من (م) ومن (ف) والكتاب تقدمت تسميته "بدرة السلوله".

<sup>(2)</sup> هر سعيد بن أبي القاسم العثيري التادلي الأصل المكتاسي القرار والرفاة ت 1131هـ 1718م، والتقاط الدري ص 314 والنشرة ص 238. وماذكرة مولاي عبد السلام في معتور البيعة غير صحيح لأنه ترفي قبلها بما يقرب من 40 سنة والمراد اتما هو وقد أبر القاسم كما باتي.

 <sup>(3)</sup> هو أبر مُحدد عبد القادر يرخريص الكاسل الجملري القلالي الثاسي، القاضي العادل ت 1188هـ 1774م والشجرة، ص
 356 والسئرة، ص 12 ج 2.

 <sup>(4)</sup> أبر غيد الله محمد بن كاسم جسرس علامة جليل، شيخ علماء وقته. ت 1182 هـ 1768م والنشري ج 4 ص 188.
 والمنجرة، ص 355.

 <sup>(5)</sup> أبر مغمل عبر بن عبد الله بن برسف، خافة المعتقين الأعلام، من أكبر شيرخ الأسرة الغاسية اللاممة ت 188 هـ 1774م
 علمهاة الادبية" من 306 الشجرة من 356.

<sup>(6)</sup> ابن محمد فنّحا بن شيخ الأسلام عَبد القادر الفاس تـ 182هـ 1768م هكذا في والنشرة ج4 ص181 وفي وعناية أولي المبدء للامام العادل مرلانا سليمان ت-181هـ 767م ص59.

أبر زيد عبد ألرمين بن أدريس الحسني الادريسي بنتسي الى أسرة ادريسية من تلمسان تـ 179 هـ 1766م والحياة الاديية م 286 والشجرة ع م 354.

المرى(8) وإمام المسجد الكبير بقاس الجديد السبد عبد الله السوسي(9) والإمام الحافظ المحدث سبدي إدريس العراقي(10) وغيرهم عن لا يحصى كثرة، انتهى.

قال مقيده: وهذا الكلام أيضا فيه إجمال وإرسال ونظر، أما الإجمال فإن هذه البيعة لاشك أنها وقعت في فاس، وهو لم يبين هل كانت قبل قدوم سيدي محمد من مراكش بأن بايعوه في غيبته بنفس موت أبيه، ووجهوا البيعة له مع وفد التهنئة والتعزية لمراكش، وهذا هو الظاهر، فإنه إنما بويع بمراكش كسا تقدم، أو هذه البيعة إنما وقعت بعد قدومه من مراكش، هذا محل الإجمال، وأما النظر فإنه ذكر أن القاضي سيدي سعيد العميري حضر هذه البيعة مع أن القاضي بمكناسة قبل ذلك بكثير أيام مولانا عبد الله ومولاي المستضئ، إنما هو ولده السيد أبو القاسم، والظاهر أن السيد سعيد توفي في أواخر أيام مولانا إسماعيل.

ولما وردت الوفود على السلطان سيدي محمد لمراكش للتهنئة كما تقدم جلس لهم لمباشرة ملاقاتهم وإجازاتهم، فلما فرغ من ذلك أعطى للعبيد خيلا كثيرة وسلاحا عتيدا وتجهز للحركة للغرب بعد أن استقدم عساكر أهل الحوز. واستنهض أعيانهم لصحبته، فلما بلغ مكناسة دخل دار الملك وقرق الأموال والخيل والسلاح على العبيد، يريد بذلك جبر كسرهم، وكانوا على غاية ما يكون من سوء الحال، لأن البرير قد نالوا <كل>١١١٠ المنال الفظيع، كانوا يأخذون أموالهم وأولادهم وبناتهم من الأجنة والبحائر، فضلا عن البقر والبهائم والمواشي، فجبر الله صدعهم بولاية سيدي محمد، ثم ارتحل لفاس ونزلت عساكره بالصفصافة، وهو من جملتها نازل بالمحلة، وخرج لملاقاة أهل فاس والوداية واختلط مع العامة بغير حجاب، والناس يتبركون

۷.,.

<sup>(8)</sup> أبر عبد الله محمد التاودي بن سودة للري القرشي الأندلسي أصلا القاسي دارا ومنشأ تـ1209هـ 1794م والفكر الساسء م 4 من 127 والدور اليهية بم 2 من 294 والبطرة و م 1 من 112.

<sup>(9)</sup> أبر محمد عبد الله السوس من أحل سرس المستوطنين قاسا الجديد ت1777هـ 1763م والنشرة ج 4 ص 155 والسلوة، ج 1 ص 141 وحتى تاريخ وقائد من النشر.

<sup>(10)</sup> أبر الملاء ادريس بن محمد بن ادريس العرائي 183.1هـ 1769م والنشرة ج 4 ص 193 والشجرة و ص 356. (11) ما ين المقرفين إضافة من (م)

به ويقبلون أطرافه(12) ولا يدفعهم أحد، وفرق المال والكسوة والسلاح في الوداية وعبيد السلوقية، وأعطى الشرفاء والعلماء وطلبة العلم والمدارس والأثمة والمؤذنين والفقراء والمساكين، ولم يحرم أحدا من المستحقين، فلما كان يوم الجمعة جاء لفاس الجديد وخرج من المحلة في هيأة عجيبة، وأبهة سلطانية، تروق الناظرين، وتسوء الحاسدين، وخرج أهل المدينتين كلهم لرزيته، وكان ذلك موقفا مشهودا، فصلى الجمعة بفاّس الجديد، فلما فرغّ جلس مع الفقهاء، وسأل عنهم واحدا بعد واحد إلى أن عرف أعيانهم بأسمائهم وصفاتهم، قال مولاناً عبد السلام : رحمه الله : وكان له ولوع بمجالسة الفقهاء، واعتناء عظيم بهم وبمذاكرتهم وإلقاء المسائل الغريبة عليهم وتعجيزهم بها ، يريد بذلك مباسطتهم واستخراج ما عندهم من ذلك، وله أخبار في ذلك يطول ذكرها، ولأدباء المغرب أمداح في أموره المتجددة من الأعياد والحركات شئ كثير، ثم خرج إلى ضريح والده فزارِه ورتب عليه القراء، وعين لهم مستفاد الصدقات، وُدخل لدار الَّلك على أخواته وعيالًا والده، فعمرى كل واحدة منهم، وواصلهن بما يناسب ذلك المقام، وخرج للمبيت بالمحلة، وفي الغد ركب لدار دبيبغ فدخل إليها، ووقف على متخلف والده من الأموال والخيل والسلاح والأثاث وأحصى ذلك، وكلف كل واحد من أصحاب أبيه بما كان تحت يديه، والجميع الى نظر الحاجب عبد الوهاب اليموري، وباشر أصحاب والده بالاحسان، ووعدهم بالجميل، وأعطاهم مالا اقتسموه ، ثم بعد ذلك حار مال والده وجد أكثره ذهبا، وذلك ألف سماط من الجلد الفيلالي تكون على السرج بأقفالها، في كل واحد ألفا دينار(13)، وهي من سكة ضريه، أعدها تكون محمولة على خيله خفيفة في السفر، فإذاً نزل في المحلة يدفعونها في القبة كل يوم، كل واحد فلان باسمه، ويوم الرحيل تدفع لهم كذلك بالزمام، ووجد مائة رحى من الذهب الإبريز، كقرص الشمع الخم 141 كل رحى فيها وزن أربعة آلاف دينار تكون محمولة على البغال، أربعة في الشواري مغطاة بالحنابل، مضروب عليها بالحبال، على خمسة وعشرين بغلة، تسير أمامه، فإذا وصل المنزل تدفع بالقبة مع الصماطات، وهذا من الحرّم، والحازم لا يفارقه من ماله ما قيه كفايةً

<sup>(12)</sup> كذا يالأصل وفي (١) (يتبركون به ويأطرافه) وفي (ف) ويقبلون يده.

<sup>(13)</sup> في لم) و إنها أله بالأثراد

<sup>(14)</sup> سَقَطَ مَن (م)

الضرورات والنوائب، وربما يفجأ العدو، وتدعو الضرورة للغرار ويبقى ماله لعدوه، ووجد أيضا ثلاثمائة ألف ريال إلا خمسة عشر ألف ريال، ونحو العشرين ألف مثقال من المزونات الرقبقة من سكة ضربه، هذا ما تركه السلطان مولانا عبد الله من المال، وكان على يد القائد علال بن سعود من وصغانه، وهذا ما تركت النوائب مع ما هو معلوم به من أنه كان يعطي بلا حساب العطاء الخارق للعوائد، وهذا القدر من المال قليل بالنسبة للمملكة العظمى، فإن جميع ما ذكر ما بلغ مليونين، ولكن في ذلك الزمان كان هذا القدر في غاية العظمة فيما يقال.

تنبيه : وجود هذا المال ذهبا على هذه الصفة، مع ما علم من أن كثرة عطايا مولايا عبد الله إنما تكون ذهبا وأكثر سكته إنما هي ذهب وديناره في غاية ما يكون من الصفاء والخلوص والكبر والجودة، مع كونه ما علم أنه كان له اتصال بأرض الذهب الذي هو السودان، هذا كله نما يكاد يصحح ما استفاض أنه يعرف صنعة الاكسير(15)، وإن اختلف العقلاء في إمكان وجودها واستحالته؛ على فرض الامكان هل برزت من القوة الى الفعل أم لا ؟ وهذه الأقوالُ التي أشرنا إليها كلها مبرهن عليها في كتب الحكماء، وإن كان القاضى العلامة عبد الرحمان بن خلدون بالغ في إنكارها إمكانا فضلا عن الوجود، ولكن القرائن حاسة سادسة كما قبل، وقد حدثني بعض الثقات من شرفاء تافلالت أن مولانا عبد الله ظفر بها على يد رجل لا يعرفه، قدم عليه وهو بدار دبيبغ، وقال له أعرف الصنعة الالهية وأريد أن أعلمها لك تكون لك عونا على ما أنت بصدده، فأدخله لمحل خلوة، وجعل يباشر له ذلك ويوقفه على أسراره، حتى أكملها وعملها السلطان بيده بحضرة الرجل فأثقنها، فلما تيقن كيفية العمل واختبر ذلك المعمول فوجده في غاية الجودة وقبول الامتحان، قال له السلطان، إنى أخبرك في إحدى خصلتين : وإِما أن تبـقى في محلك هذا ولا تخرج أبدًا ما دمتُّ أنَّا في الحياة، وإما أن أقتلك إن أردَّت الخروج، فاختار عدَّم الخروج، وبقى كذلكُ مدة، وكل ما يحتاجه يأتيه، ثم إنه ذات يوم خرج السلطان لصيده على العادة، وكان ذلك وقت شدة الحر، واستلذاذ الظل البارد فخرج ذلك الرجل

<sup>(15)</sup> في (ف) (صحة) يدل (صنعة).

ثم نقل سيدي محمد السلطان متروك أبيه لمحلته، ووكل به أهل خدمته، وأوصى أصحابه بأصحاب أبيه بالتوقير والاحترام، ونظمهم في سلك خدمته، ومن ظهرت نجابته قربه وأدناه، ومن لا عبرة به ولا فائدة فيه أهمله وأقصاه، وورد عليه بفاس عامة قبائل المغرب بالهدايا فأكرم كلا بما يلبق به، وكان في ابتداء أمره، وأوائل دولته سهل الحجاب، ولم يعزل أحدا من عمال القبائل وقواد المدائن، بل ترك ما كان على ما كان إلا بعد الاختبار والامتحان، غير أن أهل تطوان فر قائدهم الوقاش لضريح مولانا عبد السلام، بجميع ماله وأولاده خوفا على نفسه لسوء ما تقدم له مع السلطان في أيام أبيه وهو خليفة، كان إذا كتب له على شئ لا يفعله ويقول

<sup>(16)</sup> ما ين العلامتين سلط من (م)

<sup>(17)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ف)

<sup>(18)</sup> ما ين الملامتين سقط من (م)

<sup>(19)</sup> ستياً من (ب)

<sup>(20)</sup> سقط من (ف)

لمن يأتيه أنا متزوج برجل لا يملك بضعي غيره، فلما فر قدم أهل تطوان فأخبروا السلطان بفراره فولى عليهم عبد الكريم ابن زكور(21) أحد كتابه كان وجهه لمراكش واليا على العرائش، فلما وقد عليه أهل تطوان ولاه عليهم لكونه حضريا يناسبهم، وأقام السلطان بفاس شهرين ورجع لمكناسة، ومنها توجه لناحية غمارة، بسبب المرابط أبي الصخور الخمسي، كان له صيت عظيم بتلك القبائل، وكان يقول لهم إن هذا السلطان لا يطول ملكه، فقبضه وقتله ووجه رأسه لفاس، وولى على قبائل غمارة والأخماس وتلك النواحى كلها الباشا العياشى، وأنزله بشفشاون.

وفى أول المحرم عنام اثنين وسبنعين ومناثة وألف رجع من حركته المكناسة مريضا، ثم عافاه الله بفضله ﴿ففرح الناسِ ١٤٤١ الم تخلف قبول المرجفين لما مرض إنه أصابه ما أصابه من قتل أبي الصخور، وصدق في قوله إنه لا يطول ملكه، وفي صفر توجه لمراكش بعَّد أن أمر بنقل عبيدٌ السلوقية لمكناسة مع إخوانهم، وأخذ معه لمراكش ألفا من رجلية العبيد بقصد أن يعطيهم آلخيل والسلاح ويكسوهم، فلما دفع لهم ذلك ردهم ووجهوا ألفا آخر <كذلك واستمر هكذا كلما أركب ألَّفا وجهوا أُلفا آخر>23١١ حتى أكمل لهم العدد، واستوفوا خيلهم وسلاحهم، ولم يسأل عما كان عندهم في أيام والده، وفي عام ثلاثة وسبعين ومائة وألف تجهز للحركة وقدم لمكناسة وفرق الراتب على العبيد، ووجه للوداية راتبهم، وأمر بالحركة للمراسي، وخرج من مكناسة فنزل بتطوان، وأمر ببناء برج مرتيل، وفرق المال على العبيد اللَّذين بمرتيل وهم بقية عبيد سبتة لأنه لما انتثر نظام الملك عرت مولانا إسماعيل وفر العبيد من سبتة وبقى هذا الألف الذي لا قبيل له يرجع البه فنقلهم الوقاش لمرتبل، وكان يحسن إليهم ويستظهر بهم على مراده وحقه، وكان يدافع بهم عن بلاده، ثم نهض السلطان من تطوان وجعل طريقة على سبتة فلما سامتها وقف هناك وتأملها حق التأمل، وكان لم يعرف حقيقة وضعها فتحقق مناعتها وحصانتها، وأنه لا مطمع لعاقل في أخذها عنوة، وأمر العساكر بإخراج حاضرونًا من البارود، قرد عليه الكفار

<sup>(21)</sup> عبد الكريم بن عبد السلام بن زاكرر، أحد كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله 1200هـ 1785م ووفيات ابن سردة، ص 66.

<sup>1221</sup> سيط من أما

<sup>(23)</sup> مأقط من (مًا

حاضرونًا بالمدافع والكور، فكادت الجبال أن تنهد بذلك، فتعجب السلطان من ذلك، وما كان قصد، بتلك الحركة إلا الوقوف على سبتة وأن يطلع على كنه أمرها، فيطمع فيها أو يبأس منها، فيئس منها وقطع أملَّه من منازلتها، وعلم أغا أعجز مولانا إسماعيل لا ينبغي لغيره الطمع فيه، ثم أوصى أهل أنجرة بتعيين طائفة من رماتهم للحراسة والوقوف على الحدود، وأعطاهم الإعانة على ذلك وتوجه لطنجة فنزل قريبا منها ولقيه أهل الريف بأعدادهم وعددهم وأبهتهم التي أدركوها في أيام أحمد ابن علي الريفي، وكان قائدًا عليهم عبد الصادق أبن أحمد ابن علي، وكان عبد الصادق قدم عليه لمراكش قبل وفاة والده مولانا عبد الله فأكرمهم وفرق عليهم المال والكسي وأمر عبد الصادق أن يوجه أخاه عبد الهادي يقف على إنشاء الغلائط بتطوان، ثم توجه السلطان للعرائش فوجدها خالية ليس فيها إلا نحو المائتين(24) من أهل الريف تحت ولاية أهل الغرب فقيديها عبد السلام ولد على وعدي وأمر أن تأتيبها مائة من عبيد مكناسة، وتوجه لرباط الفتح فأقام بها وأمر عليا مرسيل أن يبني صقالة على البحر <بالرياط>،25) وقائلًا سلا عبد الحق فنيش أن يبني أخرى بسلا <تقابلها على البحر، وأمر بإنشاء سفينتين، واحدة بالرباط وأخرى بسلا>26١ ولم يكن عندهم قبل إلا سفينة واحدة مشتركة بين العدوتين أنشأوها أيام الفترة وتوجهوا بها لأكادير ومنه وجهوا رسلهم لسيدي محمد وهو خليفة بمراكش، فأكرم الرسل وأعطاهم مالا كثيرا للمجاهدين، ووجه السلطان من الرباط محلة العبيد والوداية فرجعوا لبلادهم وتوجه هو لمراكش وكئب لتجار النصاري بآسفي أن يأتوه بإقامة المراكب القرصانية صواري وأنطانات، وكمن ومخاطيف وحبال وقلوع، فتنافسوا في ذلك وفرحوا بأمره لهم.

وفي هذا العام أيضا أمر رحمه الله بقدوم حراطين الصحراء الذين بالرتب وتأفلالت وهم الجبابرة والمعاركة وأولاد بو احمد بلغه أنهم يعينون عمه مولاي الحسن بن إسماعيل على الشرفاء ومحاربتهم فنقلهم لمكناس وأعطاهم الكسوة والسلاح وكتبهم في ديوان الجيش، وفي عام ثلاثة وسبعين ومائة وألف بلغ خبر موت عمه مولاي المستضئ بتفلالت، وبلغه عن

<sup>(24)</sup> في (م) مائة بالإفراد.

<sup>(25)</sup> سَلَعَدُ مَنَ (ب).

<sup>(126</sup> ما بين الملامنين سقط من (م).

الوداية أنهم ما زالوا على ضلالهم وفسادهم القديم، وأنهم يدخلون بين البرير بالإغبواء والنميمة لأنه لما مات محمد وعزيز افترقت كلمة آيت ادراسن وجروان، ووقع الحرب بينهم مرتين وأعان الوداية جروان كما تقدم ذلك في محله، ولما بويع سيدي محمد انحاز له، آيت ادراسن، إذ هم شيعةً أبيه مع محمد وعزيز، وقيد عليهم سيدي محمد ولد محمد وعزيز، وأنزلهم بحوز مكناس إذ سمع ما وقع لهم مع جروان وحماية الوداية واشتغالهم بفساد الطرقات، وقبض الزطاطة هم والوداية وكان رئيسهم في تلك الوقت جبور فآخي السلطان بين آيت ادراسن، وايت يمور وعاهدهم وأوصى عاملهم على مكتاس بالاحسان معهم والاعتناء بهم، وأمر جروان بالكف عنهم فلم يرجعوا عن ذلك ولم يمتثلوا أمره وتادوا على حرب آيت ادراسن، فأمر السلطان قائد العبيد وقائد آيت يمور أن يشدار27) عضد آيت ادراسن ويركبا لنصرتهم على جروان، حيث انتصر لهم الوداية، وخرج الوداية بمحلتهم لواذ فاس في أول يوم من رمضان وأقاموا به مفطرين منتهكين لحرمة الاسلام قبل سفرهم الحرام، وقصدوا مكناس مع جروان وزحفوا لآيت ادراسن، فكان اللقاء على واد وسلان فنصر الله، آيت ادراسن ووقعت الهزيمة على جروان والوداية، ونهبوا محلة الوداية وحلة جروان، وقتلوا منهم نحو الخمسمائة، وقطعوا رؤوس أعيان الوداية، وعلقت بباب الجديد بمكناس، فلما بلغ الخبر للسلطان غضب على الوداية وأظهر إرادة المكر بهم.

وفي عام أربعة وسبعين ومائة وألف قدم السلطان من مراكش بقصد الوداية، فلما بلغ مكناس وجه الوداية عجائزهم وصبيانهم للشفاعة والاستعطاف، فتعرضن له في الطريق واستشفعن له، وسألنه بالرحم، فلقيهن باللطف وطبب قلوبهن، ووعدهن بالاحسان والعفو، وأعطاهن كسوة ودراهم وجنن صحبته لفاس، فنزل بالصفصافة وخيمت العساكر هناك وخرج أهل فاس والوداية لملاقاته ففرح بهم وأظهر البشر لهم، وفي الغد أمر بعمارة المشور بدار دبيبغ، وأخرج أهل فاس طعام الضبافة على العادة، فأمر بالطعام أن يدخل لدار دبيبغ، ولما صلى العصر خرج لعمارة المشور

<sup>(27)</sup> في (ف) ويشده يعرن أن

<sup>(28)</sup> سائط من (ك).

فوقف <في موقف>(28) العرض، ودفع القبائل هذاياهم، ولما فرغ أمر العبيد والوداية بالدخول الأكل الطعام بدآر دبيبغ، وكان قد رتب فيها آلفا من المسخرين لقبض الوداية في ناحية أفردها لهم، فلما دخلوا وغلقت الأبواب أمر بالقبض عليهم، وجردوهم من السلاح، وكتفوا أيديهم خلف ظهورهم، وأضجعوهم على الأقفية، ولما أكل الناس الطعام أمرهم بالركوب والإغارة على حلة الوداية والمغافرة باللمطة فركبت تلك العساكر وأغارت وتوجه السلطان من خلفهم فلما واجه فاسا الجديد رموه بالكور من الأبراج، ولم يغن ذلك عنهم شيئا، فوقف السلطان ببنود على دار (29) الرخا فلم يكن إلا ساعة حتى أقبلت العساكر بالغنائم والسبي والخيام، وفي الليل هرب من بقي منهم بقاس الجديد بعضهم لضرائح الأولّباء بقاس، وبعضهم لزاوية الشيخ البنوسي، ويعضهم لسيدي أبي صرغين بصفرو ويعضهم لسيدي بوعلى، والضعفاء منهم على الأسوار يطلبون الأمان فأمنهم وخرجوا لفاس البالي، وأمر السلطان العبيد أن يأتوا بألف كانون ينزلون بفاس الجديد وأخلاه من الوداية، وأمر بتسريح أربعة من الوداية أحدهم قدور بن الخضر وأمرهم بالوقنوف علي مساجينهم وأن يعينوا له المشهورين منهم بالعتو والطغيان، قأتوه بزمامهم وهم خمسون، كلهم من أهل الزيغ والفساد، فأمر أن يقيدوا بالأكبال، ويجعل كل اثنين في سلسلة ويوجهوا على الإبل لمراكش كذلك اثنان على جمل، وأمر قدور بن الخيضر بتسريح الباقين، ويكمل عليهم ألغا من الوداية والمغافرة، ويطرد الباقين لقبائلهم. ويحملون أولادهم لمكناسة يسكنون بها مع العبيد، وعين لسكناهم الأروى ينزلون به كأنه قصبة مستقلة، وأمر قدورا بتأديبهم وتجربة الأحكام عليهم حتى يتربوا بتربية المملكة، وكانوا قبل ذلك جفاة الطباع، في غاية الغلظة والقوة، فقيد عليهم السلطان قدور بن الخضر وهو أصغرهم سنا وأكبرهم عقلا ونجدة، واشتغل السلطان يدفع لهم الخيل والسلاح والكسوة إلى أن أكمل لهم ألفا، فصلحت أحوالهم، وبعد هذا التنفت السلطان إلى الأمراء الذين كانوا أيام والده يكثرة الثروة تنازعهم نفوسهم، ويظهر لهم أن لهم على الدولة المزية والمنة، وأنه لولاهم ما قامت الدولة على ساقها،

<sup>(29)</sup> عن (م) (ياب) ينك (دار).

فاستمروا علي ذلك الضلال ولم يقلعوا، وأقاموا على عتوهم وما رجعوا، وكان السلطان في صدر ولايته أعرض عن شأنهم حتى يتغرغ لهم، وهم يظنون أنه جاهل بحالهم، فازدادوا ضلالا، فلما تغرغ لهم قبض على قائد الغرب الباشا الحبيب المالكي وأودعه المطبق وأمر بنهب أمواله ومواشيه وهدم قبصره وأمر بحمل أنقاضه للعرائش، فلما دخل المطبق منع نفسه من الأكلُ والشرب غيظا إلى أن مات والطعام والشراب بين يديه، وصار إلي غضب الله سبحانه نعوذ بالله ورحمته من درك الشقاء وسوء القضاء، ثم قبض على صاحب سلا عبد الحق فنبش الذي كان السلطان أعرض عن سوء قعله معه أيام والده لما مر به وسد الأبراب دونه ولم يبالي بأمره ذهابا وإيابًا كما تقدم ذلك، في أيام خلافته، فلما ولاه الله صفح عنَّه وأمهله وما أهمله، فاستمر على ذلك ثم قتل رجلا من أعيان سلا ظلما وجورا، فلما رفع ذلك للسلطان وقام بين يديه أولياء المقتول يشكون به قبض عليه ودفعه لهم يقتلونه قصاصا، فتهيبوا من قتله، وطلبوا أن يقتل لهم وهم ينظرون، فأمر السلطان بقتله يحضرتهم، ووجه من حاز أمواله وباع أصوله ورباعه وأصول إخوانه وقرايته لبني حسن، ونقلهم من سلا للعرائش، فسجنوا بها، ثم بعد مدة عطف عليهم وسرحهم وفرقهم في ثغور السواحل، وولاهم رياسة الطبجية وآلات الحرب من مدافع مهاريز، بعضهم بالعرائش، ويعضهم بطنجة، وبعضهم بالرباط وبعضهم بمراكش، ويعضهم بالسويرة، وأعطاهم الديار المعتبرة والرباع المستغلة، ورتب لهم الرواتب اللازمة الكثيرة، وبلغوا في أيامه من الثروة والعز مالم يبلغه أسلاقهم، ثم عزل قائد بني حسن بوعريف وولى عليهم خادم والده محمد القسطالي، وعزل قائد تامسنا ولد المجاطية وقائد تادلا الراضي الورديغي، وولى على تادلا وتامسنا جميعا زيادة على دكالة وزيره السيد محمد بن حدو، وكان ولاه على دكالة لما قِبض على عاملها ابن العروصي قائد مولاي المستضيء وأودعه المطبق مدة أعوام، ولما سرحه ولاه مدينة شفشاون وأعمالها، ولما قرع من هذه الأشغال واستقرت الأمور في مراكزها وولى المراتب من يستحقها من أهل الكفاية والنجدة رجع السلطان لمحله.

وفي هذا العام باع السلطان مكوس فاس فاشتراها الصفار باثني عشر ألف مثقال في السنة، وذلك أنه لما يويع رحمه الله وقدم لفاس دفع له

أهل قاس ما كانوا يدفعونه لمولانا عبد الله من ثمن الموازين، وهو ثلاثمائة مشقال في كل شهر، فلما حضر فقهاء الوقت سألهم عن حكم ذلك في الشرع لبعرف مستند ذلك فقالوا له إذا لم يكن للسلطان مال يجوز له أن يقبض من الرعايا ما يقوم به جنود الاسلام ومصالح الدين، فأمرهم أن يكتبوا ذلك فكتبوا تأليفا اعتمده السلطان فوظف على الأبواب والسلع والغلل، وعمن كتب له في ذلك الغقيه السيد التاودي بن سودة والسيد محمد جسوس والسيد عمر الفاسى والشريف سيدي عبد الرحمان المنجرة والسيد محمد بن عبد الصادق والسيد أويس(30) والقاضي السيد عبد القادر بوخريص، وعلى فتوى هؤلاء اعتمد، قال الزياني : وأما أهل القوانين من الأتراك والروم فإنهم يسوون بين العدل النبوي والعدل السياسي، ويقيمون العدل الاصطلاحي مقام العدل الشرعي الإلهي، وعندهم الجور المرتب آي المنضبط أحسن من العدل المهمل، ولا شيء أصلح للسلطان من ترتيب الأمور، ولاشيء أفسد له من إهمالها، ودرهم يؤخذ من الرعية على وجه الإهمال وإن كأن عدلا أفسد لقلوبها من عشرة دراهم تؤخذ منها على جهة السياسة المرتبة أي على زمان معلوم أو شيء معلوم مألوف، وإن كان جورا كالمكس المرتب انتهى كلام الزيائي، قال مقيده عنا الله عنه : وهذا الكلام خارج عن الشريعة المحمدية، قال مولانا جل وعلا (ومن لم يحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون) وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : من لم تصلحه الشريعة لا أصلحه الله انتهى.

وأما قضية المكس وهي الملقبة بالمعونة فإن الكلام فيها معلوم قديما وحديثا، وقول ابن البراء(31) لأمير المؤمنين يوسف بن تاشفين معلوم مقرر وفتاوى «العلماء»(32) غير ابن البراء بخلاف قوله، وجرى عمل الدول السالفة من دولة المرابطين الي الآن على فتاوي غير ابن البراء حتى في هذه الدولة الشريفة الحسنية، ما عدا مولانا سليمان رحمه الله، قيل أن أهل فاس شرطوا عليه في بيعته ترك المكس، وقيل إنما ترك ذلك باختياره ورعا

<sup>(30)</sup> أبريس قليمه، ملامة، مقتي، ورد على قاس يعبد المشيرة اليبادسة 1707هـ 1756م والنشرة ج4 ص249 والالحالية ج 2 ص 76.

<sup>(31)</sup> لم أنف على ترجبته.

<sup>(32)</sup> سقيط من (ف).

وتعففا والله أعلم".

ونى عام خمسة وسبعين ومائة وألف حرك السلطان للشاوية فنهب الأموال وقبتل عددا كثيرا منهم، وقبض آخرين ووجههم في السلاسل لمراكش، وفي طريقه أغار على اشقيرن من آيت أمالوا ينواحي تادلة فنهب أموالهم وقتل من ظفر به وتوجه للغرب قاصدا الحياينة لفسادهم، فابتداً بآيت سكاتوا وثنى ببني سادن وثلث بالحياينة، ففروا لجبل غياثة، وتحصنوا بها، فترك العساكر ببلادهم تأكل الزروع وتوجه هو لتازا فدخل عليهم لبلد غياثة فأبادهم بها قتلا وقبضا والعساكر في بلادهم تستخرج الزروع والدفائن وتحرق العمائر وتخرب الي أن دمر بلادهم ولم يترك بها ما ينتفع به وفي مقامه بمكناس أمر بقبض الشيخ محمود الشنگيطي المتصوف، كان قدم من بلاده ونزل بمستودع القرويين، وكان يجتمع عليه أعيان التجار يتبركون به ويعتقدونه، قال صاحب البستان : فلم يقتصر على ماهو بشأنه بل صار يتكلم في أمر المملكة ويكاتب البربر ويزعم أن سلطان الوقت جائر متعد ولم يوافق عليه أحد من الأولياء، فبلغ قوله هذا للسلطان، فأمر بقيضه فوجهه لمراكش فسجن به وامتحن <إلى أن مات>(33) ولم تبكه أرض ولا سماء، انتهى ما في الستان قال مقيده: الذي حدثنا به الشقات الأثبات أن السيد محمود هذا من أصحاب القطب الكامل المكمل سيدى أحمد الحبيب اللماطي،34) رضي الله عنه وأنه ارتقبه حتى حبصل له حالًا في بعض مواجده، فسأله بالله تعالى ألا يموت حتى يفتح له، فقال له الشيخ : نعم على بلوي تصيبك، فلما قدم لغاس نزل بالمستودع الذي حول باب القرويين الذي يدخل منه الى مصلى الجنائز، ولما أراد الله ابتبلاء البسه ملبس الاشتهار فأقبل عليه الناس وخصوصا التجار وأرباب الأموال وكان يذهب الي المارستان ويجلس الى بيت امرأة من الأولياء في المارستان ويسمع منها بعض الكشوفات فيخبر بها بعض أولئك المتهافتين عليه

<sup>(&</sup>quot;) وقبل رفم 33 الذي يشير الى ترجمة ابن البراء : تهميش يزكد الاعتراض على الزياني في كرنه قدم القرانين التركية والرومانية على الشريعة الإسلامية ونص الهامش، ولاشك أن هذا كلام من الإ إيان في قلبه والعياة بالله تمالى من المكر والخذلان. (33) سافط من (ف).

<sup>(34)</sup> أحد الحبيب اللباطي بن محبد السجلباسي تسبة للباط بالتحريك، رفط من سجلباسة، قريد العصر والمآثر التي لا يتوكها الحصر، دقن بداره بسجلباسة، وبني عليه ضريح. (النشر) ج 4 ص 94 والحياة الأدبية؛ وبها مصادر ترجبته ص 257 تـ 1165هـ 1751م.

فيصدق ذلك في الواقع كما أخبر، وهذا كان سبب اشتهاره وافتتان الناس به، وفي بعض الأيام سمع من تلك المرأة المجدوبة أن السلطان يموت بعد شهر أو نحو ذلك من مدة قريبة، فقال ذلك لبعض التجار من خاصته، وأوصاه أن لا يحدث أحدا بذلك فكأنه أوصاه أن لايترك أحدا إلا حدثه به، فشاعت المقالة، وأهل فاس شواهة، فقام كل من سمع ذلك لشراء الأقوات وادخار الحطب والفحم والسمن وغير ذلك، وحصلت فتنة في المدينة وكان السلطان بمراكش لا بمكناس كما تقدم للزياني، وكان للسلطان عيون في كل مدينة رتب لهم الخراج والرواتب الكثيرة يخبرونه ويكتبون بكل ما سمعوه من خير وشر وصدق وكذب من كل ما يدور في الناس، فأنهى إليه هذا الخبر على وجهه فكتب للعامل وأمره بقبضه وتوجيهه له بمراكش، فلما قبض عليه وجعل في السجن ليسافر به رجه صاحبا له وقال له اذهب إلى البيت الفلاتي من المارستان واسمع ما تقوله لك المرأة التي فيه، فذهب، فلما رأته قالت له: والله ما قلت إلا ما سمعت من الديوان، ولكن الله تعالى يفعل ما يشاء أو كما قالت فلما وصل الى السلطان بمراكش أمر أن تجعل بمبة في عنقه مربوطة ويطرح في الصهريج، وقيل إنه ما فتح عليه حتى شرعوا في تهيئة البمبة ليجعلوها في عنَّقه، نسأل الله الكريم البر الرحيم ألا يبتلينًا، فصدق قول الشيخ على بلوى تصيبه، انتهى.

وفي ذلك التاريخ خلف السلطان ولد عمه مولاي ادريس بن المنتصر بغاس وولاه قبائل الجبل كلها، وفيه قبض على الحاج الخياط عديل واخوانه وسجنهم على مال كان لوالده عليهم فأدوه وسرحهم. وفي تمام العام وجه الحاج الخياط عديل والسيد الطاهر بناني سفيرين لاصطنبول، وفي عام خمسة وسبعين ومائة وألف تولى الحاج محمد الصفار أمكاس فاس باثنين وعشرين ألف مشقال في السنة، وفيه أمر السلطان بتحبيس الكتب الإسماعيلية التي بدويرة الكتب من مكناسة، وعددها اثنا عشر ألف مجلد وزيادة، على مساجد المغرب كله، وتوجه لمراكش، ولما يلغها قدم عليه أعيان مسفيوة بمائة وخمسين رجلا فقتلهم كلهم إلا القاضي، وأمر المحلة أعيان مسفيوة بائة وخمسين رجلا فقتلهم كلهم إلا القاضي، وأمر المحلة بالركوب لنهب بلادهم، قتوجهوا لها، وكان مسفيوة من الضلال والطغيان بالملكة على غاية ما يقال، ومن حين نزل السلطان بمراكش في أيام خلافته في أيام أبيه وفي أيام دولته بعد بيعته

وهو يعالج داءهم بكل ما أمكنه، فما نفع فيهم دواء إلى أن اجتمع له منهم هذا العدد، فلما قبلوا ونهبت أموالهم وخربت ديارهم وقطعت أشجارهم في هذه الوقعة رجعوا للطريق مع المسلمين وصلحت أحوالهم.

وفي عام ستة وسبعين ومائة وألف حرك السلطان للغرب ونهب في طريقه آيت سبر من زمور ومزقهم كل محزق، ولما بلغ مكناسة أمر القبائل بدفع الزكاة والأعشار الحيانية وشراقة وأحواز قاس يدفعون بهرى قاس، وأهل العرب وبنو حسن والبرير يدفعون بمكناس، ثم خرج السلطان لحركة مرموشة فهزمهم ونهب أموالهم واستولى على معاقلهم وقتل منهم العدد الكثير بعد أن ظهروا على العساكر فتقدم لهم هو بنفسه وعبيده المسخرين فهزمهم، وتوجه لتازا فأصلح نواحيها ورجع، وفيه مات قائد القواد السيد محمد بن حدو الدكالي، وكان ركنا من أركان الدولة رحمه الله تعالى، فولى السلطان ابن عمه محمد بن أحمد.

وفي عام سبعة وسبعين ومائة وألف أمر السلطان ببناء قبة الشيخ سيدي علي بن حرازم،، وفيه قام أحمد الخضر في الصحراء من نواحي فجيج، وكان يزعم أنه مولاي عبد الملك، ثم صار يقول إنه داعيته، وفتن الناس بكثرة الحروب، فوجه السلطان لأعراب تلك الناحية فقتلوه ووجهوا رأسه للسلطان بمكناس وكان مريضا، فلما شفاه الله توجه لمراكش، ولما بلغ الرباط وجه الحاج التهامي مدون باشا دور لبلاد دينمرك ليأتيه بإقامة المراكب، ووجه الحاج عبد الوهاب باشا دور لبلاد السويد ليأتيه بإقامة المراكب والبارود، ووجه العربي المستارى في مركبه باشا دور لبلاد النجليز مركبه وبجهل له إقامة جديدة ومدافع النحاس، فتوجه لها وجدد مركبه وجعل له إقامتين ومدافع النحاس ورجع لتمام العام.

وفي عام ثمانية وسبعين ومائة وألف كان عرس ابن السلطان مولاي على بمراكش على ابنة عمه «مولاي أحمد وعرس ابن أخيه>(35) سيدي محمد بن أحمد على ابنة السلطان، وكان ذلك عرسا عظيما حضره عامة أهل المغرب حواضره وبواديه بهداياهم وخيلهم ورجلهم وأبهاتهم وزينتهم إلى غاية ما يذكر.

<sup>(35)</sup> سالط من الدا.

ولما فرغ منه توجه للصويرة بقصد عمارتها فأسسها وترك الخدمة فيها وأمر العمال والقواد أن يبني كل واحد منهم بها داره ورجع، وفي هذا العام في ذي القعدة أرسى الفرنصيص مراكب على مدينة سلا ورموها بالكور والبمب ثلاثة أيام إلى أن خرج أهلها للأجنة، ثم أقلع النصارى وانصرفوا.

وفي المحرم من عبام تسبعة وسببعين وماثة وألف أرست مبراكب الفرنصيص على العرائش ورموا مرساها بالكور والسمب إلى أن هزموهم عنها، ودخل الوادي، فلما رجعوا وجدوا أهل الغرب مع القائد الحبيب قد اعترضوهم بباب المرسى ومنعوهم من الخروج، وأعانهم الله سبحانه بريح شديدة بحرية عظيمة الأمواج، فإذًا توسطوا للخروج في وسط الوادي ردهم الريح، وإذا انحازوا للشطين رماهم المسلمون بالرصاص إلى أن استأصلوهم وخالطوهم في الفلاتك عموما، وكانت خمسة عشرة فلوكة، فيها ألف من العسكر أخذوا بين جريح وأسير وقتيل، وكل من قبض أسيرا توجه به للسلطان فأعطاهم وكسساهم وبقي النصارى في الأسر الى أن توسط الاصبئيول في فدائهم بأموال كثيرة بعد صلحه، وفي هذا العام توجه السلطان للعرائش بقصد ترميمها واستصلاحها فبني الصقائل والأبراج بهاء وأقام بها شهرا، ووجه خاليه عمارة بن موسى ومحمد بن ناصر باشا دورين للاصبنيول مع كاتبه أحمد الغزال كاتبا لهما، فلما بلغوا جبل طارق كتب الغزال كتاباً لأحد كتاب السلطان يقول له : أريد منك أن تعرف أمير المؤمنين بأن هذين الرجلين لا معرفة لهما بقوانين «الروم>(36) وأنا خفت عاقبة الأمر، فلا يواخذني سيدي بما عسى أن يقع من الفالطة فإني بريء له منهما، فأخبر السلطان بذلك فقال : صدق والله مَّا قال إلا الحق، فَقد نُدمت على تقديمهما لذلك، وكانت مني بادرة قبل التأمل، وما رعيت إلا صورة اللحم والدم، فاكتب لطاغية الآصينيول وقل له : إني وجهت لكم كاتبي الغزال باشا دورا ووجه له الكتاب فإذا بلغه يقبض الكتاب الذي عندهما، فلما بلغه الكتاب قبض الذي عندهما وتولى الأمر حتى قضى الفرض المطلوب، وفي هذا العام كلف السلطان أهل فاس بتقديم الإدالة للسويرة

(36) بالط من (ب).

خمسين راميا بقائدها وفقيها مدرسا وموقتا ومؤذنا وشاهدين عدلين وأسقط عنهم الحركة التي كانوا يعطون فيما سلف، وهي خمسمائة رام فقدموها بمشقة وكراهة، وتوجهوا لحضرته بمراكش فوجههم للسويرة ورتب لهم المئونة، وكانوا يحرسون المرسى وينزل المال بدارهم عند قائدهم، فانتفعوا غاية إلى أن صاروا يتزاحمون على طلب التوجه لها وبوشون عليه لما يحصل لهم من الفوائد، واستمر الحال على ذلك، وفي العام وجه السلطان عليا مرسيلا لبلاد الغرنصيص لتقرير الصلح وقبض مال الأسارى وشراء الإقامة منه، فأعطوا الإقامة والمال، وفيه وجه السلطان الفقيهين السيد الطاهر السلاوي، 37) وسيدي الطاهر الرباطي، 38) باشا دورين لاصطنبول للسلطان مصطفى العثماني بهدية قيها خيل بسروج مذهبة منبتة باليواقيت النفيسة والجواهر الثمينة والزمرد الرفيع، وفيها أسياف موصلة محلاة بالذهب منبتة بأحجار الياقوت الملونة من عمل المغرب، ولما رجعا أصحبهما مركبا موسقا بآلة الحرب من المدافع والمهاريز وإقامتها والبارود وإقامة المراكب القرصانية من كل ما يحتاج إليه، وفي هذا العام حرك السلطان للريف وجاز على تطوان وجبال غمارة والأخماس فمهد تلك النواحي كلها ورجع على تازا، رفيه قدم ولد السلطان مولاي على خليفة لفاس الجديد وولاه قبائل الجبل والريف وجميع تلك البلاد الغربية، وفيه قدمت ربة الدار العالية مولاتنا فاطمة بنت سليمان لغاس لزيارة مولانا إدريس وسيدى حرازم وسيدي عبد الله التناودي فزارت ليبلا وذبحت أكثر من مائة ثور، وفرقت من الأموال صدقة شيئاً كثيرا، وتوجهت لصفرو لزيارة سيدي أبي سرغين وسيدي أبي على، فزارت وذبحت وتصدقت ورجعت لفاس، ومنه توجهت لزيارة مولانا عبد السلام بن مشيش، فتوجه معها أعيان أهل فاس وأشرافهم وعلماؤهم واعترضها أهل الغرب بهداياهم، وقدم عليها قواد المراسي لضريح الشيخ مولانا عبد السلام، فلما زارت فرقت مالا عريضا على أشراف العلم

(37) في (م) محمد الساري بدل : الطاهر السلوي، وهو ابن عبد السالام. كان له اتصال بأمير المرمنين سير محمد بن عبد الله. ومن الققهاء الذين يحضرون مجلسه، وأحد سقرائه للعثمانيين، في والاتحاك الوجيزه لمحمد بن علي الدكالي ص 121 أنه توفي في حدود 1180هـ 766 أم. وتعرض له والإعلامه ج 6 ص 75.

<sup>(38)</sup> الظاهر بنائي الرباطي. فامني الجماعة بمراكش، وأديب الرقت. ذكر المولى عبد السلام في ودرة السقولاء أن والده سير محمد ين عبد الله، يعث المذكور سنة 1175 مع الأمين الحياط عديل في مهمة للطيقة العثماني إذ وَاك، ثم يعشه مرة أخرى مع الققيه أعلاء السقري ابن عبد السلام في تقسر المهمة ترفي العشرة الثانية من القرن الثالث عشر الهجري. والاعلام، للمراكشي ج 3 ص 263.

ورجعت للقصر، وتوجهت منه للعرائش، وأقامت بها ثلاثة أيام، ومنها تفرق القواد وذهب كل واحد لعمله، وتوجهت لمراكش في ألف من الخيل التي قدمت معها من العبيد مع القائد مصباح.

وفي هذا ألعام قدم لقاس ولد السلطان مولاي اليزيد ومعه رؤساء البحرية والطبجية ليجروا المدافع والمهاريز النحاسية التي بغاس الجديد والتي بمكناس ويذهبوا بهما للعسرائش، وكل قسيلة تبلغ للأخسري إلى أن أبلغوها لمشرع مسيعدة فجاء أمر السلطان للقبائل التى يحوز العرائش بالنهوض لجرها من سبو، فجرها أهل الفرب الى واد الدر دار، ثم جرها أهل العرائش <وأحوازها الى العرائش>(39) وكان يوم وصولها موسما عظيسما أخرجت المدافع والمهاريز، ولعبت الخيل الى العشى، ورجعتُ الرؤساء والبحرية والطبجية مع مولاي البزيد لحضرة السلطان بمكناس، ومنها خرج لحركة آيت يمور بتآدلا، فلما بلغها أمر آيت يمور أن يقدموا عليه بخيلهم ورجلهم ليتوجهوا معه لسرية آيت أمالو، فلما قدموا عليه أمر بعرض العساكر فركبت كلها، ووقفت بقرب القصبة، فكلما قدمت عليه قبيلة أمرها بالوقوف في ناحية يعينها لها إلى أن لم يبق إلا آيت يمور، فلما وقفوا بين يديه أمر رحاه أن يخرجوا فيهم حاضرونا من الرصاص وقد كان عهد إلى العساكر أن كل من قرب منه آيت غور يضربهم ويقتلهم ويسبيهم، فكلما توجهوا لناحية رموهم ففروا من جهة دكالة فكان عدد من قبتل منهم ثماغائة (40) فأزيد، فبحرت رؤوسهم ووجهت لفاس وعلقت بأسوارها، وأمر السلطان العساكر بقصد حللهم فنهبت وسيقت مواشيهم وخيامهم وفر من أقلت منهم إلى جبل آيت اسرى، وتوجه السلطان لمراكش فقدمرا عليه تائبين، فعفا عنهم ونقلهم من تادلا إلى حوز مكناسة.

وفي هذا العام مات قائد فاس الحاج محمد الصغار فولى السلطان ولده العربي، وفيه أمر السلطان العبيد والوداية وجروان أن ينهضوا لحرب آيت ادراسن لما زاغوا، فتوجهوا لهم فوقع بينهم حرب عظيمة إلى أن هزموهم ونهبوا حللهم وقتلوا العدد الكثير، وقبضوا كذلك فوجههم السلطان في السلاسل لمراكش، وفيه أمر السلطان بجمع الأنجشارية من

<sup>(39)</sup> سقط من (ف).

<sup>(40)</sup> نی (ب) تلاتباند.

قبائل الحوز كلف القائد عبد النبي المنبهي فكتبهم في ديوان العسكر، كل من هو عزب وأراد الجندية يكتبه، فاجتمع منهم أربعة آلاف وخمسمائة، فأعطاهم الكسوة والسلاح.

وفي عام ثمانين ومائة وألف قبض السلطان لما قدم لمكناس القائد عبد الصادق بن أحمد الباشا الريفي ومائة من أهل الريف من قرابته ومن هو على مذهبه فسجنهم، وتوجه لطنجة فنهب داره نقل إخوانه بأولادهم للمهدية، وقيد عليهم محمد بن عبد الملك، ولم يترك بطنجة من أهل الريف إلا أهل الصلاح والسداد، وأنزل معهم بطنجة ألفا وخمسمائة من العبيد بعددهم بحيث لا يطمعون بعد ذلك في قيام ولا ثورة.

وفي عام إحدى وثمانين ومائة وألف وقعت وقعة كلخ بمراكش، وهو صعلوك ينسب لسيدى رحال، كان يظهر للعامة الصعاليك مثله الكرامات الكاذبة، وتبعه الجهال من البادية البطالين بعدد لا يحصى، فدخلوا مراكش في تلك العوالم من الأوياش يقولون كلخ سلخ، هذا شعارهم، وهم كالسيل الذي لا يطاق رده، فافتتن الناس ولايدرون بماذا، ووقع الهرج في المدينة، وسدت الأسواق، فبلغ ذلك السلطان، فأمر الأعوان والعبيد فاعترضوهم قبل بلوغ القصبة، وكان وعدهم أن يفتح لهم بيت المال يحوصونه جزافا، ولذلك دخلوا مراكش، ولأجله تبعوه، فتقبضه الوزعة، وفرت أتباعه، وأبلغوه إلى السلطان فأمر بقتله، وسكن الناس في الحين، وفي هذا العام وردت هدية السلطان مصطفى العشماني مع الحاّج عبد الكّريم راغون التطواني، كان توجه بالهدية عام ثمانين ومائة وألف، وهدية العشماني مركب موسوق بالمدفع والمهاريز النحاسية وإقامتها وإقامة المراكب القرنصانية من صواري ومخاطيف وكمن وحبال وقلاع ويراميل، وفيها ثلاثون من المعلمين الذين يفرغون المدافع والمهاريز والكور والسعب، ويصنعون المراكب، والذين يرمون البمب ونزلوا بالعرائش، فأمر السلطان بتوجيه المعلمين لفاس يقيمون بها إلى أن يأتي السلطان لمكناس ويقدمون عليه، ولما قدموا عليه لمكناس وتكلم معهم في شأن الخدمة، قالوا نحتاج إلى بناء دار الصنعة، ووصفوها له ورسموا مثالها وبينوا كيفيتها، فرأى أن ذلك لا يتم إلا في عشرة أعوام، ولا يكفي في بنائه مال، فأعرض عن ذلك ووجه معلمي المراكب للرباط فأنشأوا فيها ثلاثة شكطريات، ووجه

معلمي البمب لتطوان، فكانوا يفرغون فيها البمبة من قنطارين، ووجه معلمي الرمي للرباط فكانوا يعلمون الطبجية من أهل الرباط وسلا، ورد أصحاب المدافع والمهاريز لفاس، فأقاموا بها إلى أن ماتوا رحمهم الله تعالى، وفي هذا العام مات الشيخ مولانا الطيب(41) مولى وزان رضي الله عنه.

وفى عام اثنين وثمانين وماثة وألف وجه السلطان ولده الكبير الخليفة مولاي على مع شقيقه مولاي عبد السلام صغيرا دون بلوغ لإقامة فريضة الحج، وأصحبه هدية عظيمة لأهل الحرمين الشريفين، ولأميّر مصر والشام وطرابلس ومالا كثيرا يغرق على أشراف الحجاز واليمن، وجوائز للعلماء والنقباء وأهل الوظائف بمكة والمدينة، ووجه معه من وجوه أهل المغرب وأولاد أمراء القبائل وأشياخهم وجملة من خدامه وأصحاب أشغاله بالخيول العتاق والأبهة الفاخرة ما تحدث به أهل المشرق دهورا، ومعهم كان زفاف ابنته مع أخيها لسلطان مكة الشريف سرور مع ذلك الركب النبوي، وكان في زفافَها ما يربي على مائة ألف دينار من الذَّهب والياقوت والدرُّ واللؤلؤ النفيس، وكان دخولها لمكة المشرفة يوما مشهودا ومهرجانا(42) عظيما حضره عامة أهلَ الموسم الأكبر من العوالم، وفي هذا العام وجه السلطان ابن عمه مولاي على ابن الغضيل وكاتبه السيد سعيد الشليح الجزولي لسوس يقصد جمع عبيد المخزن الذين هناك، ووجه وصيفه القائد المحجوب ولد قائد رأسه لاقليم طاطا <وأقا>،43) وتسينت بالقبلة فأتو بألفين من عبيد السسوس بأولادهم ﴿وألفين من طاطا وأق وتسسينت> (44) فأنزلهم بظاهر مراكش إلى أن دفع لهم السلاح والكسوة وقبد عليهم المحجوب المذكور، ولما توجه السلطان للرباط أمر بقطع الأجنة التي بأكدال، وأنزل العبيد به وبني لهم الدور والمساجد والحمام،45) والمدارس والسنوق، وزاد عليهم ألفين وخمسمائة مجتمعه من القبائل، كتبهم في الديوان، وسماهم الوداية مقابلة لعبيد مكناس، وودايته الذين بها، وأفاض عليهم العطاء والإحسان الكثير

<sup>(41)</sup> تقدمت ترجمته بالراية الخامسة لمرلاي عبد الملك بن مولاي اسماعيل.

<sup>(42)</sup> كِنَا مَن الْأَصِرَكُ الْمُعْتِمِدَةُ يَتَقَدِيمَ الْرَاءُ عَلَى الْهَاءُ.

<sup>(43)</sup> سَلَظُ مِن (ف).

<sup>(44)</sup> ما بين المقرفين إضافة من (ف).

<sup>(45)</sup> في (م). الحيامات بالجمع.

لسكناهم بثغور الجهاد، وفي هذا العام نزل السلطان على مدينة البريجة بالعساكر والجنود وحاربها، ونصب عليها المدافع والمهاريز، وحضر حربها الحاج سليمان التركي المعلم في الرمي وأبدأ فينها وأعاد، وظهرت ثمرة علمه حتى شاهدها كل أحد إلى أن قتحها الله على المسلمين وعمرها السلطان بأهل دكالة إذ هي في وسط بلادهم، وأضاف لهم طائفة من عسكره، وغنم فيها المسلمون من الأمتعة ما سرهم وأغناهم، وفي هذا العام كتب الأصبنيول للسلطان انه لم يبق من أسارى المسلمين أحد من أهل المغرب، ولم يبق الا أسارى أهل الجزائر، فطلب من السلطان أن يتوسط لهم في فداء أسراهم من أهل الجزائر، ويدفعون لأهل الجزائر أسراهم، وتكون هذه المفاداة على يد السلطان، حتى لا يقع فيها خلف ولاغدر، وتكون على هذه الصورة، الرئيس بالرئيس والبلوط بالبلوط واليكانجي بالكانجي، والجندى بالجندي، والبحري بالبحري، ومن فيضل عنه فيضل من البحرية يخمسمائة ريالًا، والرئيس ألف ريالًا، فأجابهم السلطان لذلك كما طلبوا، وبادر الى إنقاذ المسلمين، وفرح بذلك ابتخاء مرضاة الله وثوابه، وكنان السلطان قبل ذلك كتب لهم فيمن تحت أيديهم من أسرى المسلمين، فوجهوا له أهل المغرّب، واعتذروا بأن أسرى أهل الجنزائر أرادوا أن يفكوا بهم أسراهم التي عند أهل الجزائر فامتنع أهل الجزائر من الفداء ولم يبالوا عن عند الكفار من أسراهم وإخوانهم، فكتب السلطان للغي الجزائر، فامتنع من الفداء، ثم أعاد لهم الكتب وحضهم على فكاك المسلمين وخوفهم من مكر الله وعدَّايه، وذكرهم وأنذرهم من سطوة الله إن لم يفعلوا، فما أمكنهم إلا اجابته ‹وامتثال أمره› 46١) وجبر خاطره، وكتبوا له أن يوجه احدا من أعيان دولته ليحضر للفداء ويباشر حتى يدفعوا الأسارى بيده، ويدفعهم هو للأصبنيول ويقبض لهم عددهم من عندهم، ولما ورد الجواب كتب للأصبنيول وأمره أن يوجه المسلمين في مركب للجزائر، وينتظرون الباشا دور الذي يوجهه السلطان من عنده حتى يدفعوا له المسلمين ويدفع لهم إخوانهم الكفار، فوجه لهذا الغرض كاتبه الغزال ورفيقه عمارة بن موسى ومحمد ابن ناصر، وبوصولهم للجزائر، أرسى مركب الأصبنيول بمرساها، وأنزل من

<sup>(46)</sup> سقط من (ف).

المركب ألف مسلم وستماثة وكذا، ودفع أهل الجزائر ألف كافر وستماثة وكذا، ودفع الأصبنيول ما فضل عنده مالا، وانفصلوا، ورجع الباشا دور ومن معه لحضرة السلطان، وكتب الله له أجر ذلك وجعله في صحيفته.

وفى عام ثلاثة وثمانين ومائة وألف حرك السلطان لتبادلا لأن أهلها قد فسدواً وتعدوا الحدود، واشتغلوا بالحروب <بينهم>(47) فأوجف عليهم الجنود والعساكر فنهب أموالهم وبدد شملهم، وولى عليهم صالحا ولد الراضي فاستصغى أموالهم وتركهم عيالا لا يقدرون على الانتقال من محل

لآخر لقلة الظهر والكراع.

رني عام أربعة وثمانين ومائة وألف حرك السلطان لجروان فأوقع بهم بوادي كريكرة ونهب أموالهم وقتل منهم نحو الخمسمائة وتركهم يتكففون في القبائل وأسواق فاس، ونقلهم لأزغار في وسط الغرب، وفي هذا العام نزل السلطان على مليلية بالعساكر وآلالات الحرب ونصب عليها المدافع والمهاريز وابتدأ الرمي عليسها في أول المحرم عام خمسة وثمانين وماثة وألف ‹فحاربها أياما›(48) فكتب له طاغية الأصبنيول يعاتبه على حصارها، ويذكره الصلح المنبرم بينهما، وقال له : هذا خط>(49) كاتبك الغزال الذي كان واسطة في المهادنة، فقال له السلطان : إنما جعلت معك المهادنة في البحر وأما المدن التي في بلادنا فلا مهادنة فيها، ولو كانت فيها المهادنة لخرجتم لنا ودخلنا لكم، فكيف هذه المهادنة، فوجه له الطاغية عقد الصلح بعينه عاما في البر والبحر، فكف عنها ورجع عنها وترك آلات الحرب من منافع ومهاريز وكور وعب وبارود وكراريط وشرط عليهم أن يحملوها في البحر لما في جرها من المشقة، فأنعم بذلك وحمل يعضها لتطوان وبعضها للسويرة لمحلها الذي جاءت منه، وكان هذا السبب في تأخير الغزال عن كتابته، فبقى عاطلا إلى أن كف بصره ومات رحمه الله.

وفي عام ستة وثمانين وماثة وألف حرك السلطان لجبل آيت أمالو برأي بلقاسم الزموري، وكان ولاه عليهم فلم يقبلوه فطلب من السلطان المحلَّة فأعطأه ثلاثة آلف من الخيل مع إخوانه زمور ويني حكم وتوجه لهم،

<sup>(47)</sup> سقط من (ب).

<sup>(48)</sup> سلط من (ف).

<sup>(49)</sup> سلط من (ب).

ولما نزل على وادي أم الربيع حاربوه فهزموه ورجع عنهم، فلما بلغ خبر هزيمته للسلطان غضب غضبا شديدا وأمر بخروج العساكر وبعث لأمراء القبائل من العرب والبرير، فلما اجتمعوا عنده خرج من مكناس، قال الزياني، وكنت معه في تلك الحركة وأنا عنده، في حيز الإهمال أتوقع الموت كل يوم بسبب ماكتب له عليَّ بلقاسم الزموري، وإني أنا الذيّ أفسدت عليه قبائل البربر، ولما يلغ السَّلطان إلي محلة بلقَّاسم وأجتمع معه ونزلت تلك العساكر كلها في بسيط مريرة أشار على السلطان أن يقسم تلك العساكر على ثلاثة ثلثُ ينزل بتسساكت، وثلث ينزل بزاوية الدلاء بطرف بلادهم، وثلث يتوجه معه علي طريق تكط، وينزل السلطان في عساكره بقصبة اذخسان، وتقصدهم العساكر من كل ناحية، فتوجه كلُّ لناحيته المعينة له، ونحن توجهنا مع السلطان لأدخسان، ولما قطعنا واد أم الربيع وجه السلطان جروان للإغارة أمامه ونحن على أثارهم إلى أن بلغوا قصبة ادخسان، فلم يجدوا أحدا، ووقفوا إلى أن بلغهم السلطان، فقالوا ما رأينا أحدا ولا وجدنا أثرا، وهدا قصبة ادخسان، فأمر السلطان بالنزول فنزلت المحلة وبقي متحيرا وقال نادوا فلاتا بلقاسم الزياني فأتبيته وهو مازال زاكبا، فقال لي: أتعرف هذه البلاد ؟ فقلت نعم، قال فأين أهلها ؟ قلت في جبلهم، فقال : أليس هذا هو جبلهم ؟ قلت : لا هذه قصبة المخزن، والجبل من تلك الثنايا السود إلى أمام، وأريته الثنايا فقال : وأين الزاوية التي توجهت اليها العساكر مع قدور بن الخضر ومسرور ؟ فقلت هي عن السمين من تلك الثنايا في البسيط قال: وأين تسمَّاكت التي توجَّهت إليهما أمم البربر مع محمد وعزيز ؟ قلت : بيننا وبينها مرحلتان من وراء تلكَ الثنايا، قال : ومن أين يأت بلقاسم ؟ فأربته الثنية التي يأتي منها، وقلت : لا يصلنا الا في غد <إن سلم>ره٥٥ فقال : وما عملنا آلآن ؟ قلت : ضرب في حديد بارد، الذي بالزاوية لا ينفع، والذي بتسماً كت لا ينفع، وآيت أمالُوا محصنون في الجبل، ويلقاسم رجّل مشتوم غشوم عصمنا اللَّه من شؤمه، فلما حدثته بحقيقة الحال ظهر له خلاف ما سمع من بلقاسم وتحقق فساد رأيه، وعلم أنه أخطأ فيما ارتكبه من الغرر بالمسلَّمين، وبينت له السبب الذي هرب به آيت أمالو من بلقاسم حتى عرفه، فقال لي : أكتب

<sup>(50)</sup> ما بين الملامدين سائط من (ف).

لزيان يأتون، فإنى سامحتهم، فكتبت ووجهت لهم بعض الأشراف من ادخسان مع اثنين من أصحاب السلطان، وساروا لهم ليلا، وفي الغد أصبح علينا أربعة منهم فمدخلت بهم للسلطان، فنفسرح بهم وتسال لهم : إني سامحتكم على وجه كاتبي هذا فلان، ووجههم بالبشارة، وباتت تلك الليلة العساكر كلها بلا علف ولا تبن، وفي الغد ظهرت محلة بلقاسم، والعبيد باتوا في الحرب طول ليلتهم، ولما يلغوا أمرني بالتوجه إليهم وأنزل العبيد بجوار السلطان، ويلقاسم ينزل مع إخوانه زمور ويني حكم وأعرض عنه السلطان وعن الكلام معه، وأمره أن يوجه إخوانه لبلادهم، ووجه القبائل كلها، وفرق ذلك الجمع وارتحل لتادلا راجعا، وأما الذين نزلوا بتسماكت مع محمد وعزيز فببتهم آيت أمالو وشتتوهم ونهبوا المحلة وقتلوا عددا كثيرا، ورجعوا إلى مكناس مغلولين، ولما بات السيلطان بالزرهونية ورد عليهم أصحاب قدور ابن الخضر بكتاب يذكر فيه أن البرابر اجتمعوا علينا من كلُ ناحية، فإن لم تدركنا هلكنا، فأمرني بالتوجه إليهم وإعمال الحيلة في تخليصهم بما أمكن، فرجعت للزاوية فرجدت القبائل محيطة بهم، فأجتمعت مع آيت يسري ووعدتهم بالمال من السلطان والعطاء الذي يرضيهم على أن تجوز المحلة في بلادهم، فانعموا بذلك، وحملت المحلة مع الفجر، وتركنا بلاد آيت أمالو وقطعنا الوادي لبلاد آيت يسري، وتوجه معنا نحو المائة من أعيانهم إلى أن خرجنا لتآدلا لوادي تقبالت، ورجعوا عنا، وقدمت للسلطان فأخبرته بقدوم المحلة وبلوغها لتقبلات فسره ذلك وقال لى : لابد أن ترجع إليها الساعة <وأعطائي مالا أفرقه عليها>(51) واكتب لهم المنازل لمكناسة وينتظرون السلطان بها، فرجعت في الحين ولما أصبح الصبَّاح فرقت عليهم المال وتوجهوا، فرجعت إلى السلطان فوجدته قد أصابته الحمى فمرض هنالك بقصبة تادلاء وكان يعالجه طبيبه الأديب الفقيه أحمد أدراق(52) ولا يدخل عليه غيره وصاحب طعامه الحاج عبد الله إلى أن عاقاه الله، فأعطى الطبيب ألف دينار مرة واحدة، رحمه الله ورضى عنه انتهى، وأما خبر مثال الجشائرية الذين استخدمهم السلطان من القبائل فإنه حصل منهم الضرر الكثير والفساد العظيم في الأموال والحريم في كل

<sup>(51)</sup> سالط من (م).

<sup>(52)</sup> أحمد بن محمد أدرال الطبيب الماهر في دولة مولانا إسماعيل تـ116 [هـ 1704م والتقاط الدررة من 293.

ما يمرون به وقت سفرهم، وصار ذلك الفساد عادة لهم، وكل منزل يبيتون به يكلفون أهله ما لا طاقة لهم به، فإذا كلمهم أحد من المسلمين وأعيان الرعية يقولون هذه عادة للجيوش المخزنية لا يمكن تركها، وهي من قوانين المملكة، فلما بلغ السلطان سوء حالهم ومايرتكبون من الظلم للرعية، لم يسعمه إلا إسقاطهم من الجندية، فانتزع منهم السلاح وردهم للمغرم مع إخوانهم رحمه الله ورضى عنه.

وفي عام ثمانية وثمانين ومائة وألف عزل السلطان ابن أحمد الدكالي عن القبائل ولم يترك له إلا إخوانه دكالة، فقيد على الصراغنة محمد الصبغير، وعلى أهل تادلا ولد الراضي، وعلى أولاد بورزق مولى الطابع، وعلى أولاد بوعطية عمر ابن بوسلهام، وأمر ابن أحمد أن يقبض من إخوانه الذين كانوا خلفاء على القبائل ما أكلوا من الأموال، فقبض منهم مائة وخمسين ألفا.

وفني عام تسعة وثمانين ومائة وألف كانت الطامة الكبرى والفتنة العظمى، وهي خروج العبيد على السلطان وبيعتهم لمولاي اليزيد ولده، وكان السبب في ذلك أمره لهم بتعيين ألف منهم يرحلون لطُّنجة بأولادهم، ووجه لهم القائد الشاهد رأس الفتئة وقيده على ذلك «الألف> 53) فلما بلغ الشاهد مكناس قال لهم : لا يتبوجه معي إلا الأعيبان ومن له دار وجنان وأرض حرث، ولا يتوجه معي إلا أمثالي، فانحرفوا من كلامه هذا وشرطه، وركبوا الخلاف وامتنعوا كل الامتناع، ولما بلغ السلطان ذلك وجه لهم ولده مولاي البزيد بقصد الإصلاح، فكان هو عين الإفساد، قال الزياني : وكنت أنا بالرباط، ولما رجعت لمراكش لقيت مولاي اليزيد بالسانية فسألنى عن العبيد، فقصصت عليه ما بلغنا عنهم، فسره ذلك وجد في السير، وفهمت مراده، فلما دخلت على السلطان سألني عن خبر العبيد فأخبرته بما سمعت من أمرهم، فقال لي : أين لقيت اليزيد ؟. فقلت بالسانية، وحملني ما أجد على التجاسر عليه، فقلت ياسيدي كيف توجه المولى اليزيد لمثلَّ هذه الفتنة وأنت لا تجهل حاله ؟ فإنه واللَّه لا يسعى فَّي صلاحهم. ولا تجده إلا موافقا لهم، فقال هذه مني إحدى السقطات في الرأي، ولو أمكن إدراكه لوجهت من يرده، ولكن ما شاء الله كان، فاسترح يومك وغدا

<sup>(53)</sup> ساقط من (م).

تتوجه، ولما بلغ مولاي اليزيد مكناس بايعوه، وفتح بيت المال وفرق عليهم تغريق اسراف وإتلاف، وفتح خزائن السلاح والبارود، وفرق، وبايعه كل من كان قريبا من العبيد جبرا منهم من قيائل الأعراب والبربر غير الوداية وآيت ادراسن وجروان، وهم شبيعة السلطان، وبعد ثلاث وجهني لهم بمكاتب، فأقمت عند الوداية والبربر الى أن جاءهم مولاي اليزيد للاروى لأغاثة آيت ادراسن وجروان للوداية، ووقع الحرب بالمشتهى من القصبة، فانهزم العبيد وسلطانهم، ومات منهم نحو الأربعمائة والمجاريح بلا عدد ورجعوا خائبين، فكتبنا للسلطان بذلك فخرج من مراكش فاعترضته بسلا وأخبرته بحقيقة الحال، فلما قبرب من مكناس فير مبولاي البيزيد لضريح الشبيخ ابن حمدوش(54) ووجهني السلطان للعبيد فأتيت عائة من ذوي أسنانهم ومعهم الأشراف والمرابطون والنسساء، ولما رجع من زيارة مبولاي إدريس أتاه الأشراف بولده مولاي اليزيد <تائبا>(55) فعفا عنه وأصحبه ولقيته بالعبيد فعفا عنهم وسامحهم على الخروج من مكناس لسكني الشغور، وأقبام السلطان بمكناس يدبر أمرهم الى أن أخرجهم وفرقهم في المراسي، فوجه طائفة منهم لرباط الفتح <وطائفة للعرائش>(56) وطائفة لطنجة، وقصد بتفريقهم دفع فوائلهم وتوهين عصبيتهم، ثم فرق الذين كانوا بالرباط، فوجه لسوس ألفين ولمراكش ألفا، وأبقى ألفين بالرباط مع عبيد مكناسة، واستراح من مكرهم وشرورهم مرة واحدة، ثم إن العبيد الذين بطنجة قاموا على قائدهم القائد الشيخ وعلى قائد أهل الريف القائد محمد بن عبد الملك، وأرادوا قتلهما ففرا لأصيلة والسلطان بمكناس، فلما بلغه الخبر وجه لهم فقبضوا أصحاب الفعلة ووجهوهم وتبرأوا منهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فاستكانوا، ورجع القواد لمحلهم بطنجة، وتوجه السلطان لمراكش، فأخذ معه عبيد مكناسة لمراكش فأنزل أهل القصبة بالمنصورية لأنهم رءوس العصاة وأنزل الباقين بمراكش وعزل قوادهم وأنزل قوادهم الذين حضروا الفعلة وأبقاهم فرادى عاطلين من الرياسة، وقيد غيرهم مكانهم، ثم إن العبيد الذين بألمراسي أضروا بأهلها في أموالهم وأعراضهم وجناتهم، فلما

<sup>541)</sup> علي أبر البركات بن محمد للدعو حبدوش بن عبران الشريف العلمي، العروسي دفين جيل زرهون. يزاويته تـ 1135هـ 1722م والنشرة جـ 3 ص 163 ولتقاط الديرة ص 325. والإنحافية ج-4595.

<sup>551)</sup> سألط من (م).

<sup>(56)</sup> سا**لط** من (م).

بلغه ذلك خرج من مراكش يسببهم، فلما بلغ السلطان الرباط كتب للعبيد يقول لهم : إنَّي عِفوت عنكم وبررت قسمي برحيلكم من مكناس، والآن إذا وصلكم البغال والإبل يحمل أهل طنجة أولادهم الى دار عَرْبي وينزلون بها ويوجهنون البخال والإبل لأهل العرائش يحملون أولادهم الى دار عربى وينزلون بها، ومنها أُوَّجه لكم بغالي تحملون أولادكم كلكم لمكّناسة <فلماً بلغهم الكتاب فرحوا بالرجوع لمكناس>٢٥٦١ ولما بلغهم الإبل والبغال حملوا أولادهم وأمتعتهم وارتحلوا من طنجة، ثم وجه السلطان لهم قائدهم سعيد ابن العياشي الذي عزلوه أيام الفتنة، وقال له : انزل بدار عربى وأقم بها حتى يرد علبك العبيد، ولما بلغ أهل طنجة نزلوا عليه بحلتهم وردوا البغال والإبل لأهل العرائش، فحملوا أولادهم ونزلوا مع إخوانهم بحلتهم بدار عربى، وقدم السلطان بعساكره من الرياط ونزل بمسيعدة، ثم انتقل الى سوق الأربعاء قريبًا منهم، وأمر بني جسن وأهل الغرب أن ينزلوا على العبيد ويجعلوهم في وسطهم دائرة يهم منحلتهم من كل جهنة، وقبال لهم إني أعطيستكم العبييد يخيلهم وسلاحهم وأولادهم ومالهم وكل ما عندهم فاقتسموهم وكل واحد منكم يأخذ عبدا وأمة وأولادهما، المرأة تطحن وتسقى والعبد يحرث ويحصد ويحطب والولد يسرح فاحملوا سلاحهم واركبواً خيلهم والبسوا كسوتهم بارك الله (لكم فيهم) (58) فأنتم عسكري، ورجع للرياط فوجه العبيد الذين يقرابه لمراكش وأنزلهم بهاء وعزل قوادهم وتركهم فرادى وقيد غيرهم وأدبهم بهذا الأدب اللطيف العجيب، فحسنت حالهم بعد ذلك، وبعد أربعة أعوام عفا عنهم وردهم من عند أهل الغرب وكساهم وأعطاهم الخيل والسلاح وردهم للديوان، وعنزل قبائل الخلط والطليق أنزلهم بالقصرء وسغيان وبنو مالك بمسيعدة، وبنو حسن بسيدي قاسم، واللحباينة وجبالة بتامدرت بفاس، وأقاموا كذلك مدة أعوام يوجهون فرضهم في الحركات، ثم نقلهم لمراكش وأقبل عليهم بالعطاء الكثير الى أن رجعوا أحسن مما كانوا، ثم بدأ له رأي فيهم، فوجه عبيد سوس لتارودانت، وعبيد حاحة والشبانات للصويرة، وعبيد السراغنة وتادلة لدمنات، وعبيد دكالة بأزمور، وعبيد الشاوية لأنفار69) وعبيد زعير والدغمة للمنصورية،

<sup>(57)</sup> سالط من (ك).

<sup>(58)</sup> ما بين المعترفين إضافة من (م).

<sup>(59)</sup> في أما لأسلي.

وعبيد بني حسن للمهدية، وبقي معه عراكش عبيد سفيان وبني مالك والخلط والطليق والمسخرين أصحاب العباس، وبسبب قيام العبيد انحل نطاق المملكة وسرى الفساد في القبائل كلها عربا وعجما، ولولا سعادة السلطان وسداد رأيه وقوة جأشه لانتثر عقد الدولة، ولكن الله سلم، والحمد لله رب العالمين.

وفي عام تسعين ومائة وألف ارتفع المطر ووقع القحط، واشتدت المجاعة في المغرب الى عام ستة وتسعين ومائة وألف، فالستة أعوام كلها مجاعة الى أن أكل الناس المبتة والخنازير والآدمي، وفني أكثر الخلق لما تجلى الله سبحانه بأوصف القهر والجلال والكبرياء، والسلطان يكابد المشاق العظام في ذلك، ويصرف على جيوشه الأموال الثقال الراتبة المتوالية الى أن خلصوا من المجاعة، ورتب الخبز في كل مدينة يفرق على الضعفاء أن خلصوا من المجاعة، وأسلف للقبائل الأموال الطائلة فاقتسموها على الضعفاء الى أن يردوها في زمان الخصب، ولما حصل الخصب وأرادوا ردها قال : ما أعطيتها بنية الرد وإنما ذكرت الرد لئلا يستبد بها الأشباخ إذا سمعوا عدم الرد، فلله دره ما ألطفه وأرحمه بإيالته، وأسقط عن جميع القبائل الوظائف والمغارم في هذه السنين الست حتى برئ الناس وقولوا، وكان رحمه الله في سني المجاعة يعطي الأموال للتجار لجلب الأقوات من الأقطار لبلاد المغرب ويأمرهم ببيعه بثمنه الذي اشترى به رفقا بالمسلمين.

وفي عام سبعة وتسعين ومائة وألف مطر المغرب، وحرث الناس، وبلغ الزرع وحصد، ورخصت الأسعار، واشتغل السلطان بتمهيد الدولة ومباشرة الرعبة مرة ثانية، فوجه العساكر لأولاد أبي السبع لعبثهم في البلاد وظلمهم لأهل الحوز، فحاربوهم ونهبوهم وأخرجوهم من الحوز الى سوس، وقتلوا منهم عددا كثيرا وقبض السلطان على كثير من رؤسائهم وأعيانهم، فسجنوا بمكناس الى أن ماتوا بسجنها، وأمر قبائل السوس أن يطردوهم من بلادهم، ويخرجوهم الى القبلة وصحرائهم ففعلوا، ثم نقل قبيلة زمران بعد نهبهم من الحوز الى بلاد أولاد بو السبع فعمروها ثم نقل تكنة ومجاطا ودوبلال من شوشاوة للغرب فنزلوا بفاس الجديد، ثم آيت يمور من الغرب الى تادلا ثم نقل قطاية وسمكت ومجاط من تادلا الى الغرب ثم نقل محمد نقل جروال من أزغار الى الجبل. وفي هذا العام كانت فتنة الشيطان محمد نقل جروال من أزغار الى الجبل. وفي هذا العام كانت فتنة الشيطان محمد

والحاج اليموري كان يزعم أنه من الأولياء ويتكلم في المغيبات ويزعم أنه عهد لصاحب الوقت، وسرى فساده في البربر، وقصده الجهال والبطالون والرعاع من كل وجه، وكان يأمر آيت يمور بالعيث في جوارهم من قبائل العرب، فقام اليه أمير سفيان وجمع قبائل الغرب وقصد آيت يمور وشبطانهم وهم بجبل سلفات، ونزل على سبو ووقع القتال فهزمت الأعراب وقتل قائدهم الهاشمي السفياني وعدد كثير من أعيانهم وتركوا محلتهم بما فيها، وعظم أمر هذا الشيطان وشمخت أنوف آيت يمور، ولما قدم السلطان ولده لكناس وجه من قبضه، فلما بلغه قتله، وفي هذا العام وجه السلطان ولده مولاي عبد السلام لأداء فريضة الحج لأنه لم يدرك لما حج مع شقيقه مولاي على.

وفي عام ثمانية وتسعين ومائة وألف توجه السلطان لحركة زمور فدخلوا شعاب تفدايت وتحصنوا بها، فرجع عنهم وأمر آيت ادراسن وجروان إذا خرجوا من الشعاب ينهبهم، فلما سمعواً أن السلطان توجه للحوز خرجوا من الشعاب فأحاطوا بهم ونهبوهم الى أن تركوهم يتكففون في القبائل، وفي هذا العام وجه السلطان ولده مولاي اليزيد للحج بغير ركب مفردا مع من أمره يصرف عليه دفعا له وإبعادا عنه حذرا من مكره، وكان السلطان غرضه أن يتوجه لسجلماسة فلم يرد أن يتركه خلفه بالغرب، وتوجه السلطان لتافلالت بقصد زيارة جده مولاي علي الشريف وقطع عادية البربر من آيت عطة وآيت يفلمان، وكان آيت عطة شبّعة عمه مولاي الحسن ابن إسماعيل، وكان يحارب بهم الأشراف فيقتلهم، فصعب عليه أمر عمه الى أن تردد عليه الأشراف بالشكايات فلم يسعه تركه على ذلك، وأرد كفه عن الظلم وجزره عن الفساد والطغيان وقطع عادية البربر عن إذاية الشرفاء فتوجه لها، قال الزياني : وكان وجهني قبله لاخراج البرير مِن قصورهم التي بتافلالت، وإن كان عندهم ما يثقل عليهم من زرع أو تمر أعطاهم ثمنه لينقطع بذلك عذرهم، وإن أقاموا بها حتى يقدم عليهم السلطان فإثمهم على أنفسهم، ففعلت ما أمرني به، فلم يقدم حتى وجدهم خرجوا، وفي يوم وصوله وجهني لعمه مولاي الحسن يأمره بالرحيل من تافلالت الى مكناس، وعين له ما يكفيه من البهائم لشقله، وحمل أولاده وعياله ومتعلقاته، فتوجهت له وباشرته بالأدب الواجب والملاطفة التامة الى أن أجاب، وفي

الغد توجهت به لمكناس، وأمرنى أن أعطيه دارا تناسبه لسكناه وأرتب له ثلاثمائة مثقال في الشهر مئونة، ووعده بكل خير، وقال لي : إذا فرغت من أمره اصحب معك أولادي الشلاثة مولاي سليمان ومولاي الحسن ومولاي الحسين ومالا ومدافع ومهاريز وكورى وبومبى وكمانية وألفا من عسكر المراسي رجلية لجر المدافع والمهاريز، فقضيت الغرض ورجعت بما أمرني به لتافلالت، فلما بلغناها ورد الخبر بموت الخليفة مولانا على رحمه، فقد كان من سادات العلويين وأنجادهم ونجبائهم ومن أهل المروءة التامة والأوصاف العالبة المحمودة علما وعقلا وأدبا وكرما وهمة عالية، وكان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر، بل لا يمسك شيئا ولا يدخره، ولما أشرقنا على تافلالت خرج السلطان بنفســه لملاقاة أولاده، وأمر الشرفاء وأهل البلد أن يخرجوا للسلام عليهم ويشاهدوا آلة الحرب التي لم تكن معهودة عندهم ببلادهم، فخرجوا وركبت العساكر مع السلطان وكان ذلك اليوم من الأيام المذكورة كأنه عيد، فلما قضى غرضه من سجلماسة ومهد أمورها كلها من الأعراب والبرير وآيت عطة وآيت يفالمال <وتفقد>60١١ أطرافها ولى عليها القائد علال ابن حميدة الزراري من أكبر قواده وأعيان دولته، وتوجه لمراكش على طريق الفائجة، ولما بلغوا ثنية الكلاوى نزل عليهم الثلوج المتراكمة فأتلفت المباني والروام والأثقال، وبات السلطان منفردا عن قبته ومضاربه، وأصبح عيد الأضحى، فخطب السلطان بنفسه ودعا للعثماني، ولما بلغ مراكش واستبراح بها ودخل فبصل الربيع عنزم علي الحبركة الى الصبويرة بقصد زيارة رجراجة بالساحل على عادته، إذ كان له ولوع بهذه الصويرة التي أنشأها سنة ثمانية وسبعين ومائة وألف، ولما توجه لها أشخص معه جماعة من العلماء أهل دولته يملي عليهم الحديث النبوي ويؤلفونه على مقتضى إشارته، منهم الفقيه العلامة الحجة السيد عبد الله الغربي الرباطي 61١) والفقيه العلامة السيد محمد ابن الأمير السلاوي 62١) والفقيه الدراكة السيد مجمد الكامل الرشيدي (63)، والفقيه سيدى عبد الرحمان

<sup>(60)</sup> سائط من {م}.

<sup>(61)</sup> القاشي لير عبد الله محمد بن الملامة الامام أحمد بن عبد الله الغربي الدكائي ثم الرباطي، من جملة جلساء السلطان سيدي محمد بن عبد الله. تـ 1218هـ 1803م (الاغتباط) لأبي جندار ص 134.

<sup>(62)</sup> من علماء الحضرة السلطانية الذين كانرا يؤلفرن الحديث على مقتضى إشارة أمير المرمتين. 3 1214م 1799م أو 1220هـ 1805م. (الاعلام) ج 6 ص 161.

<sup>(63)</sup> النقيه الدراكة. كذلك من علَّماء سيدي محمد بن عبد الله، لم يذكر وقاله في (الأعلام) ج6 ص 162.

بوخريص،64)، هؤلاء أهل مجلسه الذين يؤلفون له ويسردون ويخوضون فيما يجمعه ويستخرجه من كتب الحديث التي جلبها من المشرق كمستد الإمام أحمد، ومسند أبي حنيفة النعمان، والصحيحين والشفاء، وغير ذلك من كتب الحديث مثونا وشروحا، وكان مستغرق الأرقات في مطالعة الحديث لا شغل له بغير ذلك في أوقات فراغه من الأحكام وتدبير ملكه، وكان بعد صلاة الجمعة يجلس في مقصورة الجامع مع فقهاء مراكش ومن يحضر عنده من علماء المغرب الوافدين عليه يجالسهم إكراما لهم وتنويها بأقدارهم، ويذاكرهم في الأحاديث والآداب وأيام العرب وأخبار الدول، وكانت له البد الطولي في جميع ذلك، وكان يحصل له النشاط التام بالمذاكرة في العلوم، وكثيرا ما يقول لهم على سبيل التأسف: والله لقد ضبعنا أعمارنا في البطالة واللهو في حالة الشبيبة.

وقد كنا قدمنا أنه كان يتخلق كثيرا بأخلاق المنصور الذهبي السعدي ويعجبه حاله وأخباره، يتحلى بسيرته ويستحسنها، ولما فاته الاشتغال بالعلوم في حال صغره اعتكف على سرد كتب التاريخ وأخبار العرب وأيامهم ووقائعهم إلى أن بلغ الغاية القصوى من ذلك وتضلع منه، وكان حافظا مستحضرا لكل ما يطالعه حتى كاد أن يحفظ كتاب الأغاني لأبي الغرج الأصبهاني لا يعزب منه شئ إلا النادر، وكان منه هذا الولوع في أيام خلافته أيام والده، وأما في حال علكته فأكثر اشتغاله إنما هو بكتب الحديث وسرد المساند والصحاح ومجالسة العلماء ومذاكرتهم فيه، ورتب لذلك أوقاتا مخصوصة مضبوطة لا تنخرم على عادة المنصور الذهبي يخرج للنزهة أو للزيارة في مناهل الصفا عند الفشتالي، حتى إنه لما كان يخرج للنزهة أو للزيارة في فصل الربيع أو للصيد ويقيم عليه الستة الأيام (ونحوها) 165 ولا يدخل إلا لصلاة الجمعة فلاينزل إلا في منازل الذهبي التي كان ينزل فيها عند خروجه للصيد أو للزيارة بأغمات، ويقول هذا منزل التي كان ينزل فيها عند خروجه للصيد أو للزيارة بأغمات، ويقول هذا منزل المنصور لما خرج في الوقعة الفلانية أو للغرض الفلاتي، وهو أستاذنا ومقتدانا، ولذلك لما خرج في هذه الحركة المذكورة عام ثمانية وتسعين ومائة ومقتدانا، ولذلك لما خرج في هذه الحركة المذكورة عام ثمانية وتسعين ومائة

<sup>(65)</sup> ما بين المعلزفين إضافة من (م).

وألف في فصل الربيع وأبرز قيابه، وضرب عليها سياجه المسمى بأفراك، وفي وسط القياب القبة العظمى البديعة الشكل العديمة المثال التي أهداها له سلطان الغرنج المبطنة بالديباج محاريبها بالموبر المختلف الألوان وسفائفها من الكَّالُونَ الإِبْرِيرُ وأطنابِها وحَبالُها كُلها من الحَريرِ الساذَج، قبل إن مبلغ ما صرف عليها خمسة وعشرون ألف دينار، ومصداق ذلك أن جامورها الذي يوضع على رأس العمود من الذهب الخالص، زنته أربعة آلاف مثقال أخرجها هذه المرة وخرج معها الخاصة والكتاب والقواد بمضاربهم، وكان معه جملة وافرة من الكتاب المعتبرين في الإنشاء والترسيل، كالمهدي الكحاك(66) المراكشي، وعبد الرحمان ابن الكامل المراكشي(67) وأحمد ابن عشمان المكتاسي (68) وأحمد الغزال الفاسي (69) ومحمد سكيرج إلفاسي (70) والطاهر بنانى الرباطى والطاهر ابن عبد السلام السلاوي وسعيد الشليح الجزولي(71) وإبراهيم اكبيل السوسي(72) وغييرهم، وتوجه لهذه النزهة واصطاد وبلغ إلى السويرة، ثم رجع على طريق رباط شاكر فأمر بتجديد مسجده وحفر أساسه، في رجوعه طلع مع وادي نفيس إلى أن بلغ أغمات وزار ضريح أبي عبد الله الهزميري(73) وغيره من صلحائها ونزل بمحلته تحتها، وعند نزوله أتى جماعة من أهل القرية مع قاضيها بأواني فيها شهد عسل وكبش سمين معلوف، ولما استؤذن على القاضي ووقف أمامه انسه بالكلام وسأله عن أشياخه، فأجابه بما لا محصل تحته، وقال للحاجب توجه بالقاضى إلى خزانة القاضى عبد الرحمان ابن الكامل، وهو الذي

<sup>(66)</sup> من الكتاب المشيرين. كما ذكره الزيائي في والروضة السليمائية و خدم السلطان مرلاي عبد الله بن اسماعيل ثم أشاه المستضئ. ثم اتصل بخليفة المصر سيدي محمد بن عبد الله، هذا وكلمة والكحاك و تمني صانع الكحك لفة في الكمك. تـ يكتاس في المشرة الثامنة بمد مائة وألف. (النشر) ج 4 ص 233 (الإعلام) ج 7 ص 271.

<sup>(67)</sup> قاشي المحلة. نص عليه الزباني في (الروشة السليمانية) لم يُذكر وقاته مؤلف (الاعلام) ج 8 ص 121.

<sup>681)</sup> من علمناء الحديث الذين تقلهم السلطان سيدي محمد بن عبد الله. وفرقهم على مساجد مراكش يدرسون بها، وبالتالي يعشرون مجلس السلطان، لم يتص على وقائه صاحب (الاعلام) ج 2 ص 394.

<sup>(69)</sup> الغزال الفاسي آخر أدياء الرقت، يعثه سيدي مصند بنَّ عَبد الله سقير الجزيرة الأندلس سنة 1179 مثل أبيه، فألف في سقره رحلة أفاض القرل فيها في عجائب تلك الأرض. تـ 1191هـ 1777م. (الإعلام) ج 2 ص 393.

<sup>(70)</sup> كان من كتاب السلطان سيدي محمد بن عبد الله المعتبرين في الانشاء والترسيل تد 194 هـ 1780م (الاعلام) ج 6 س. 86.

<sup>(72)</sup> من الكتاب الممتيرين لدى السلطان المذكور، لم يذكر وفائد (الاعلام) ج 1 من 190. ---

<sup>(73)</sup> الشيخ الصالع، العالم الزاهد، العارك بالله، الأغمالي، له كرامات لـ 678 مـ 1279 م ترجمه (الاعلام) ترجمة واسعة ج 4 من 253.

يتوجه قاضيا مع المحلة، فأنزله عنده وادفع له هذا الكبش والعسل، فتوجه به وبالكبش والعسل إلى خيمة قاضي العسكر، وأمر أن يبيت القاضي عنده ويكرمه، وارتحل السلطان من الغد راجعا، ولما بلغ وادي نفيس وضرب(74) سوان الراضة على النهر وجه للقاضى عبد الرحمان ولطلية الكتاب، ولما جلسوا بين يديه سأل القاضي عبد الرحمان ابن الكامل على وجه المداعبة والمباسطة وقال له : عاذا أجزتَ به ضيفك على كبشه وعسله ؟ فتلعثم في الجواب وعلم أنه وقع في محذور، ولما رأى رضي الله عنه خجله قال : لعلك لم تجزه بشيء، فلو مدحته بأبيات على عسله وكبشه لكنت أصبت الصواب وخرجت من العهدة، وقال للحاضرين : ما وجهت لكم إلا بسبب هذا الكبش والعسل، فإني سهرت ليلتي ولم أنم إلا قليلا حيث تذكرت ما وقع من المنصور رحمه الله ومن كتابه في مثل هذه القضية ومثل هذه الزيارة، وهو من غريب الاتفاق، فأردت أن أنظَّر هل بقى في الحي حيًّ فرجهت العسل والكيش للقاضي، ثم ظهر أنه لم يبق اليوم في وقتنا هذا كتاب ولا قضاة ولا ملوك، فإني هجوتكم وهجوت نفسي، وسأسمعكم ما وقع في زيارة المنصور لهذه القرية الأغمانية، ثم أمر كاتبه ابن المبارك 75، وقال له : اسرد عليهم، فسرد هذه الترجمة من كتاب مناهل الصفافي <u>أخيار دولة الشرفا</u> للفشتالي،76) وزير المنصور <ومؤرخ دولتهم وأمر بكتبها>ر77 ونصها : وأما حركة أمير المؤمنين أحمد المنصور لزيارة صلحاء أغمات فإنه خرج يوم الاثنين عاشر شعبان من عام اثنين وتسعين وتسعمانة وكانت زيارة وراحة واحتفل لذلك بأفخم زي وأكمل بهجة وأرغد عيش، وكنت تأخرت بعده هنيهة فخرجت أقتفي أثره فبينما أنا في أثناء الطريق وقد اصغر الأصيل، ومد على الارض طرازه المذهب، وتراءت لى قباب الخلافة العالية تلوح من بين شرافات السياج المضروب عليها، وهو

1741 في (م) يلغ بدل خرب.

<sup>(75)</sup> السجلماسي اللسطي، علامة الزمن له مؤلفات كثيرة، مات بالطاعرن سنة 1156هـ 1743م، ودفن مع شيخه مرلاي عبد المزيز الدياخ خارج ياب الفتوج يقاس. (النشر) ج 4 ص 40.

<sup>(76)</sup> عبد العزيز القشتائي، مؤلف ومنامل السفاء في أخيار دولة الشرفاء من أهل قاس، وأصل سلقه من فشتالة تبهلة جبلية يشبيائها، أشهر وزراء الدولة السعدية، وأكبر كتاب المغرب وشعراته في عهدها وعلى هامش ذكر (مناهل الصفاء) قال المقري في انفع الطبب) ج 9 ص 289 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد : وعهدي به أنه أكسل منه ثمائي مجلدات أهديد (النشراج 1 من 241 د 1031، وذكر عبد الرهاب بن منصور في تعليقه على (روضة الأسر) أنه تد 1031م قوائق النشر.

<sup>(77)</sup> ساقط من (م).

قصر اتخذه أمير المؤمنين من الخشب المؤلف من اللوح بعمل عجبب مموه، فيرتحل به في الأسفار القريبة، إذ أدركني شيخنا العلامة الفاضل السري مفتي الحضرة الشيخ أبو مالك سيدي عبد الواحد بن أحمد الشريف الحسني (78) فارتجل نصف بيت عندما وقف على في معنى التشوق وشكوى البين ومفارقة الأحباب وهو هذا:

وهو هذا: أبا فارس بان(79) الخليط وودعوا

وقــــال : أجز فقلت : وولوا وحسن الصبر مني شيعوا

ثم قال : وغرد حادي البين وانشقت العصا

ثم قلت : وكاد فؤادي للنوى يتقطع

ثم قلت أيضا:

إلى الله أشكو فرقة منهم وقد تجرعت من كأس النوى ما تجرعوا

ثم زدت وتخلصت :

لإن شرد السلوان عني بعدهم ففي صحبة المنصور أنسي أجمع ثم قال:

تدور عليه هالة من قبابه ومركزها قصر الخلافة يلمع فقلت:

سياج به بحر الندي متموج ومن أفقه شمس الإمامة تطلع

فانتهينا إلى المحلة السعيدة عن سبعة أبيات أو ثمانية، وتهيأ لنا الدخول إلى مقامه الشريف، فعرفته خبر الأبيات وسردتها عليه، فارتاح عند سماعها واستحسنها، ويتنا ومن الغد ارتحلنا، ولما نزلنا بساحة أغمات صدرت من جلاله العالي أبيات من نظمه البارع الذي يسلب الوقار، ويفعل فعل العقار، في الاعتذار عن ترك الوداع وهي هذه :

تبدى وزند الشوق يقدحه النوى فتوقد أنفاسي لظاه وتضسرم

<sup>(78)</sup> أبر مالك الفلالي نزيل مراكش رمقتيها، وهو أخر المحدثين بها. كان في أول أمره كاتبا لذي الرؤير أبي عبد الله محمد بن عبد الثاور بن محمد الشبخ، ثم تخلى عن ذلك ولزم التعريس، وتقلد خطابة جامع الأشراف وبه معظم تدريسه تـ 1003مـ 1594م ودفن تجاه الثانسي عياض في قبة الاشراف هناك. (الصفرة) ص 41 (النشر) ج 1 ص 30. (الاعلام) ج 8 ص 32.

<sup>(79)</sup> في (م) أبا حسن. يدل أبا فارس.

وهش لتوديعي فأعرضت مشفقا على كبد حرى وقلب يقسم ولولا ثواه بالحشا لأهنتها ولكنها تعزا إليه فتكمرم (80) فأعجب لآساد الشرى كيف تحجم على أنه ظبى الكناس ويقدم

فانشال عليه من بالمحلة من كتاب حضرته وشعراء دولته انشيال الهيم على الورد، والنحل على الشهدراة) وتباروا في تذيبلها، ونظم حصياتهم في إكليلها، ونصوا إلى ذلك وأعنقوا، وأراهم غبارا ثم قال الحقوا(82) وكان أول الحلبة في ذلك الميدان، وأحرزهم لرايات السبق يوم الرهان، شبخنا العلامة مفتي الإسلام، وعلم الأعلام، أبو مالك عبد الواحد ابن أحمد الشريف الحسنى أبقاه الله فقال:

وأعجب من ذا طور صبري عندما تحمل مني القلب في شرك الهوى وغادرني مضنى حليف صبابة فلله عينا من رآنا وبيننا

تجلی یدك والجنان متیم وحل اصطباری حبله وهو مبرم وقدما بتعذیبی خلیق ومغرم رسائل شوق لا تبین وتكتم

ثم تلاه شاعر الدولة أبو عبد الله محمد ابن على الهوزالي فقال :(83)

وسمر القنابين الضلوع تحطم ويصدع قلبي أحور العين أفحم ويحمي فؤادي وهو فيه محكم وأودع من بلواه ماليس يكتم

أخوض عباب الموت في حومة الوغى وأصدع قلب الفيلق المجر(84) عنوة وأحمي ذمار الملك شرقا ومغربا وأكتم ما أنويه حتى عن الحشا

<sup>(80)</sup> كذا هر في الأسول المشادة، وكتب عليه المؤلف يطرة المخطرطة ما نصه :وقوله فاعجب يهبرة قطع فيه ما فيه، قلو قال : عجبت لضرفام الشرى كيف يخجم

لكان أصاب، ولكن مثل هذا من الملوك متبول، ولو قرئ: اعجب تعلا مضارعا وقال:

<sup>...</sup> من أسد الثرى... الغ لكان احسن.

<sup>(81)</sup> كتب المُرْلف يخطهُ على طرة المخطوطة فيما يتملق بهذه القرينة ما لفظه :

لو قال حكمًا الأبدع :ووالنحل على ارتشاف تغور أزاهر الورد و.

<sup>(82)</sup> قيم اقتياس من قرل المثنيس:

أَذَا شَاءَ أَنْ يِلَمُهِ بِلَدِيةَ أَحْمِقَ أَرَاهِ فَبَارِي ثُمْ قَالَ لَهِ ( الَّذِقَ

<sup>(83)</sup> الهرزالي الاديب الناظم النائر الملقب بالنابغة. وهر من الأدياء الذين مصروا مع المتصور زيارة اغسات. {درة الحيمالُ} ج 1 ص 263 الزمة الحادي} من 75 (روضة الأس) من 180. (الاعلام) ج 5 من 182.

<sup>(84)</sup> المجر يقتنع المهم وسكون الجيم الجيش العظيم الكثير.

ثم تلاه صاحبنا الكاتب أبو على الحسن ابن احمد المسفيوي فقال :(85) ثوى بي ما بي من أسى وصبابة هواها قبات الدمع عنها يترجم فها حزني أودى بحسن تصبري وذا جلدي نهب لديه ومغنم ليهنهم مثوى الضلوع فإنه سليم على حكم الصبابة مسلم فإن يك تعذيب المتبم في الهوى فإن فؤادي في هواهم منعم ثم تلاه مؤلفه عبد العزيز الفشتالي فقال :

خضوعي حكام الغرام قضوا به وشأن القضاة بالشهادة تحكم فلو لم ير العدلان دمعي وزفرتي لما كان رسم للقضية يعلم غزال كخوط البان لبننا وأننسي لأنجد دأبا في هواه وأتهم فهبني أروم كتم نار صبابتي فإن لسان الحال عنها يترجم(87)

ثم تلاه الفقيه الفاضل نادرة العصر، ونخبة الدهر، القائد أبو الحسن على منصور الشياظمي، 88) وقد تخلص من الفرل إلى المدح وتخطى القطعة الى القصيدة على عادته في الاكثار مع الإجادة أبقاه الله بمنه آمين.

ير بها أملود بان مقوم بقلب جريء للهوى فيه معلم وتثنى المها عنه العنان وتحجم فيطلع قرص الشمس من تحت دجنة غزال على الأقوام جرأة النوى يصول فيردي الضد وهو مصمم

(86) اللقيد الكاتب المجهد والأديب اللّي يبدئ في المحاسن ويعهد تـ 1021هـ 1612م. (روضة الأسر) عَلَى 180 (انشر) ج1 ص 174. (الاعلام) ج 5 ص 221.

(87) كتب الزلف يخط يُده ً على طُرة المخطرطة بإزاء هذا البيت ما تعبد : لر قال هكذا : وتهيني كتبت التار تار سبايتيء. أ. ل. م. 12 الك..

(88) الفقيّه الأديّب القائد الرئيس من أهل مراكش. قال المقري في الروضة ص 173 : لقيته براكش المحسية، وشاهدت جسلة من أعواله المستهة. وقد وأبته في مجلس البخاري يورد كثيرا من الأسئلة الدالة على رسوخ قدمه في الفنون ويجيب عن الأسئلة. ولد سنة 1591هـ 1544م. (درة الحجال) ج 2 ص 449 (الاعلام) ج 9 ص 191. أما تناريخ وقاته لم نعفر عليه.

<sup>(85)</sup> الكاتب النائر الناهم البليغ المجيد البائمة. الذي لم يدرك ابن تباتة في النظم مراقعه. له قدم رأسخ في علم الطيء، وهو الشرقي قرآءة كتاب والقيدس، بن يدي المنصور السعدي. ولد 968هـ 1560م. (روضة الأسر) ص 163؛ (درة الحجال) ج 1 ص 128. (الإملام) ج 3 ص 150 ويد سنة وفات 1032هـ 1622م.

فلا فضل إلا وهو فيه متمم (89) فؤاد المعالى وهو في الغيب مكتم عليه جهارا والمعاطس رغم وكانت شهودا والصداق التقدم بنصر عزيز يزد هيها ويعصم لتعدل بالمنصور والله يعلم عن الغير أو تغنى الدنا وهي ايسم به حيث لا تسمو الشموس والانجم وذب عن الاسلام والخطب مظلم وما أسس الرأي السديد المحكم به الدين مرصوص المبانى يفخم وغادره بالبيض وهو مصرم ممالك تمضى كل ماهو يلزم عليه السعود تنتحيه وتخدم من المجد طراما يفوت ويبهم عليها العفا فهي يه اليوم تنعم مفاصلها والفهم في ذلك صيلم لسلطانه في الرأي يسدي ويلحم ولكنه مَغرى يذلك مغرم وقوف علي حد الشريعة قَيتُم دوين الملوك إن ذاك مسلم تقر له بالفضل عرب وأعجم تيقن أن الشرك لاشك مقصم بي الحال وانثال الفنى حبث تعلم سماي كما عند النحاة يرخم عيون المعاني فكرتي حين أنظم فتأتي سريعا وفق ما أتحكم مديح الإمام حيث ما أتكلم

إمام على كل الكمال قد احتوى لئن شغف الألباب حبا فقد سبى وساق كذا بكر الخلافة فارتمت فعلقتها بين الصوارم والقنا وحلى لها جيدا وساقا ومعصما تخطت إليه الخاطبين ولم تكن ولوالم يتلها لاستمرت مشيحة فلم لا تجر الذيل فخرا وقد سمت أليس هو المنصور من وطد العلا ومهده بالهند وانى والقنا أليس الذي حاط البربة واغتدى وثلل عرش الكفر عند اعتدائه فدانت له صيد الملوك فأصبحت وطاع له الدهر الكئود وأجمعت فشيد ما شاء العلاء ولم يدع وأحيا رسوما للقلوب قد أحترى فقام به يجلي دجاها مطبقا يبيت عليها ساهر العين كالثا خبير بما تحوي الدفاتر مخبر عليم بأحكام الديانة عامل إمام له ارث النبوءة والهدى سليل وسول الله والمحتد البذي فمذ ظفر الإسلام منه بصارم كما أنني منذ اتصلت به سمت وأصبحت أكنى ثم لولاه لاغتدى ولو لم أفز بالسبق منه لما اعتبرت ولا ساغ لي صوغ القوافي أرومها ولا طاع لي حَر الكلام يزينه

<sup>(89)</sup> كتب المزلف يطرة المخطوطة بإزاء هذا البيت ما نصه : وهذا الاقتضاب من التفزل الى المدح غير ظاهر ولا قرب من القبول و.

فيتبعني من خلف وهو عرمرم إلى قإني عن نهاه معلم من ابحره ذات الأعاريض عوم زمانا بآداب تعين وتفهم يسلم لى فيه حبيب ومسلم فإن قصرت فالأمر من ذاك أعظم مرامي والأمُّ الذي كنت أرأمُ تروم رضاكم فهو للفوز سلم فتطرب منها النفس إذ تترنم عليها يمان من ثنائك معلم بأربعة تعلو على من تيمم وتلك تجر الذيل زهوا وتفخم ويعقبه بالله فتح يعمم . ونصر وتمكين مبين ومغنم مدى الدهر بالنصر العزيز معظم فأنت لها دون الأنام مقدم(90)

ولا جيش منقاد ألهام أقوده ولكنه صنع له الشكر فيه لا وما الشعر إلا جوهر لا تناله ولكن يغوص الفكر بعد ارتياضه لقد رضته الى أن انقاد واغتدى وها أنا ذا قد جئت منه بمدحة وإن صادفت قصد الإمام فإنه مخدة أمير المؤمنين عقيلة محبرة تروي أحاديث مدحكم فزفت لنا من بعد أن زنت صدرها فجاءت بوجه المدح غرة أدهم ويمن وإقبال وسعد مجدد بقيتم بقاء النيريسن وملككم ولا عدمت منك الخلافة ناصرا

ثم ذيل القطعة الامامية بأربعة أبيات أخر إظهارا للاقتدار والتصرف على سنن الجماعة فقال :

ويعجبه منه الجمال فيغتدي ويشرع رمحا من قوام وينتضي ويقدم تيها وهو بالحسن صائل وتشفق مع ذا أن ترى ومكانه

عليه ويمضي حكمه ويسلم ظبي من جفون في النهى تتحكم فيبهر من ذاك الأسود فتحجم من القول مستول عليه التألم

ثم أقمنا مع المنصور الى أن قبضى وطر الزيادة وتصدق بمال على ذوي الحاجات والطلبة على يد قاضي الجماعة أبي على القاسم بن الشاطبي(91)

<sup>(90)</sup> ذكرت حكاية هذه القصيدة على وجد أخر في روضة الأسر ص 51-53.

<sup>(91)</sup> الشأطبي من فعناة المتصور بمراكش، ولى القيضاء مدة طويلة، وله يقول الفتيه الفاضل الأديب أبر قارس عبد العزيز بن محمد التغلس :

تسبولي القضياء بيراكيش فقيله لسنة همسنة مالينة يواسي القريب ويقصي البعيلة ويسره المكامنة الماكيلة الغ مزمة الحاديء من 153 كما ترجمه في والاعلام، ج 9 من 193. لم ينص على وفاته

والفقيه أبي الحسن على بن سليمان(92) وقفل الى المحلة علوء الحقائب بالبركة والشواب، وكان عن صحبه في هذه الزيارة شيخنا العلامة قاضي القضاة بفاس الشيخ أبو مالك عبد الواحد الحميدي(93) كنان السلطان استقدمه للقراء معه، وكان لوذعيا حسن الشمائل، فاتفق أن أهدى إليه الكاتب الفاضل أبو زيد عبد الرحمان ابن عبد الله العُنابي(94) من أصحابنا كبشا وعسلا (95) أتحف به، فكتب إليه القاضي يداعبه ويشكره بأبيات من إنشائه، ورفعها الكاتب أبو زيد إلى شيخنا العلامة أبي مالك عبد الواحد بن أحمد الشريف، وسأله أن يجبب عنه القاضي ويهز عليه من لسانه الصارم الماضي، فاستجاب أبقاه الله وانتدب، وقدم لذلك مقدمة رفعت لأهل الأدب، ومن اشتملت عليه المحلة المنصورة السعدية، من الشعراء والأدباء والكتاب راية خافقة، وأقامت للبسط والمداعبة سوقا النافقة، وسأل جميعهم أن ينسجوا على منواله، ويحذو حذو نعاله، وصاغ الكل من أسجاعه الرائقة، ودرره المتناسقة، قلادة حلى بها جيده، وجلا من فكره أبكار القول وغيده، فتباروا (96) في ذلك الميدان تباري الجياد يوم الرهان، وها أنا أصف الحال وأذكر منظوماتهم على نسقها لما اشتملت عليه من غرر الآداب وحسن المفاكهة التي تصقل النفوس والأرواح، وتهدي إليها البسط والارتباح، وتصها.

قال شيخنا العلامة أبو محمد عبد الواحد الشريف أبقاه الله: الحمد لله، فائدة، لما تقرر في الفطر السليمة، والسنة القديمة، ما يجب للعلماء من التعظيم، وعرف اطراد ذلك في الحديث والقديم، أهدى الفقيه الأجل سلالة الصالحين، ونجل العلماء العاملين، أحد كتاب ديوان الخلافة، ومن له في الوقار المزية والأنافة، أبو زيد عبد الرحمان بن الإمام علم الأعلام أبي محمد عبد الله العنابي، ونحن بمحلة مولانا المنصور أيده الله لزيارة أغمات

<sup>92)</sup> الجزولي الثاملي اللقبه البركة المحين عبدة الساكين، وصاحب الطالع لدى السلطان احدد التصور السعدي. كان حيا سنة 999م 1590م والاعلام، ج 9 من 187.

<sup>(93)</sup> الحميديين بيت فقه يقاس. طل قاضي الجماعة أزيد من ثلاثين سنة، والحميدي من يني حميد الذين هم من صنهاجة بلاد ورطة 1003هـ 1594م وطبقة الخضيكيء ج 2 ص 275 والنشرء ج 1 ص 44 والاعلام، ج 8 ص 525.

<sup>&#</sup>x27;(94) المنابي الفقية الفاصل. كأتب المتصور الذَّهي، وهو الذي ينبَّث عليه قضية الكيشُ والمسل الْمُكورة في التاريخ يشرجمة سيدي محمد بن هيد الله، تاريخ وفاته غير معروف والاعلام، ج 8 ص 118.

<sup>(95)</sup> كَلِنَا بِالْأَصِلِ. وَفِي غَيْرَهُ : كَيْشًا وَعَسِلًا مَنْصِرِينٍ.

\_961 في أما ؛ تيارزوا.

عسلا وكبشا لسيدنا قاضي القضاة بحضرة فاس العالم العلامة أبي محمد عبد الواحد الحميدي استجلابا لمودته، وصالح أدعيته، فكتب سيدنا القاضي المذكور أبياتا فتح بها المباسطة والمداعبة بابا على عادة أمثاله الأفاضل الادباء، فقال :

أيا كاتب السريا من غدت محاسنه في الورى باهرة (97) هديت، إلي الشفا وصلت فأكرم بها نعمة ظاهرة (97) وكبش سمين له كلوة تفوق الكلى منحة زاهرة فلا زلت تثبت كتب الإمام سيوف لأعدائسه قاهرة

ولما دارت هذه الأبيات بين من في المحلة المنصورة من الكتاب، وتلقوها بالمبرة والترحاب، ولهج بها الشادي والبادي، وغرد بها في أثر الركائب الحادي، فوقوا الى مداعبة الإمام سهام القوافي، وطاروا لمباسطته بالقوادم والخوافي، خأوجفوا على أبياته بخيل البديهة والارتجال، وقاموا إلى ذلك على قدم الاستعجال>180، فقال أقصرهم في ذلك باعا، وأقلهم بهذا الفن أضطلاعا، عبد الواحد الحسني.

أشيخ الجماعسة يسا قطبها ومن في العلى مركز الدائرة شننت بأبياتك غارة فأحيبت لي همسة غائرة قديسا به مقلتسي وذكرتنى مريعسا لم تزل ساهبرة وحركت فكري بعلم غدت بصدری میراسمیه داثيرة فهذا جوابسى لأبياتكم السائرة البدور العلي إلى ابن سليل الأفاضل" حقا ومن مخاسته في الوري ظاهرة

ثم قال : وقال صاحب القريحة الوقادة، والمحاسن المألوفة المعتادة، صاحب القلم الدي تزرى شباته بشبا السنان، وتوقظ فقره من السنة الوسنان، المثقف بثقاف الآداب المنصورية أبو فارس عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الفشتالي يعني مؤلف الكتاب :

<sup>[97]</sup> كذا. أما روايته في البستان فجاحت هكذا : هديت الى الشفا وصله...

وأورده اليقرتي في تزهة الحادي كسا ياتي :

منحت الشفاء لنا حلة فاكرم بما منحة طاعره

<sup>(98)</sup> ساقط من (م).

أبحر علوم طمت زاخرة وشمسا مشارقها باهرة لك الفضل عفوا فقد أصبحت كتائب نظمكم ثائسرة وهرت صولة قاهرة والمرت مثالك السائرة التنشر أمثالك السائرة

وأردفتها يفقرات من النثر فقلت: فخذها أعزك الله على عجل، تسعى الملالك العلى على حياء وخجل، وتقف في مجال الإجادة دون طرف بلاغتك الأغر المحجل، والسلام، ثم قال: وقال الفقيه الكاتب المجيد الأديب الذي يبدئ في المحاسن ويعيد، صاحب القلم الذي يصيب من الأغراض كلاها ومفاصلها، ذو المنازع التي رفعت للبلاغة لواء، وارتدت من المحاسن رداء، وضرب بها المثل في العذوية، وكونها لقلوب الأدباء خلرية، أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد الرحمان الغشتالي:

أبا مالك حلة أفكارك الحاضرة بصنعياء نسحت فكاهتك الساحرة ماء البديسع الي واجربت رياض فيه المعانى علي أغراضيك وأخفقت الظافرة مواكب لغير العلى لم تكن ناظرة البيسان ولكنهسا 'عيسون فكاهته سافرة(99) فخذها بديهة من قد غدت وجوه

ووصلها بنثر يقول فيه : فدونكم أعزكم الله هذه القطعة وقد ظاهرت بين ثوبي عي وقصور، وسترت وجوه عوارها ببرقع العجلة التي هي محل إغطاء فحول المنظوم والمنشور، ولا غرو، وأنتم أرباب النظام، وأمراء الكلام، إن استنتجتم عقيما، واستقرضتم في هذا الفن (مزجى البضاعة) 100، عديا، بقبتم تقيمون للعلم رسوما، وتثبتون للمعاني حدودا ورسوما، والسلام.

ثم قال شيخنا: وقال الفقيه المتفنن ذو الفهم القويم، والإدراك المستقيم، قائد العريصات بنواصيها، ومستنزل عصم القوافي من صياصيها، شعلة الذكاء، والنير الذي يزري سناه بنور ذكاء، أبو عبد الله محمد بن علي الهوزالي حفظ الله مكانته:

<sup>(99)</sup> جاحت رواية عجز البيث في تزهة الحادي مكذا : ووجره بها مالة سافرة». (100) ساقط من (م).

أيا غرة الدهر، يا ناظره ويدر العلوم التي قد نضت ومن كرعبت في حياض العسا أنظمك أمْ قُرْقَفٌ بابلى تعليل أرواحنا مذ عشت أمن بارق قد سري موهنا فككتم به عن أساري القـــوا فلا زلت ياشيخنا يُهتدى

وطرفة أيامه النادرة دجى الجهل أنواره الباهرة ني بديهة فكر له ساحرة(101) ولفظ الم نفشة الساحرة بأنسواء روضتك الزاهرة أم ارتاح أخلاقسك العطرة(102) فى قبود بأرجلها دائسرة بنورك في الليلة الساهرة

ووصلها من نشره بقوله : لا غرو أعزك الله ان جاءت لحضرة جلالك تمشى على استحباء، فقد راعها ما راقها بمحلك السامي من سنا وسناء، لازلتُّ في أفق الجلالة بدراً يلوح للهداية التياحا، وبحرا للفضل ترده الآمال

فتتمايل ارتباحا، والسلام. وقال شيخنا: وقال الفقيه المشارك الأديب متلقي راية الأدب بالبمين <والمتألى أن لا يشارك في نيلها باليمين>(103) من قصرت عن مجاراته من أرباب البيان الخطى، وتسنم غارب الإجادة دونهم وامتطى، قيد اللواحظ ببيانه وبنانه، واستوقف الطرف بلسانه وسنانه، مُجرى أنفاس المجابر على صفحات المهارق، ومجيح الكماة بصفحات الصوارم في المآزق، أبو الحسن علي بن منصور بن سليمان الشياظمي أبقاه الله طول الدى، محفوظا من كل ما يتقى كلما راح واغتدى :

أيا علم العلم يا ناشره وحاميل رايته الظافيرة وقاضي القضاة الذي فاخرت به الشرق مغربنا الظاهرة(104) جرت دونها المثل السائرة وناظم عقبد المعانبي التي

{101} روى هذا المجز في روضة الأس، هكذا : وله همم بالذكا ساخره يـ.

ام جارت قد سرس سوهنا

ام ارتاد اخلاقک العاطرہ

أما رواية ونزحة الحادي، فجامتكما يلي:

بجارين مسك سران موخنا

ودارين مرضع بالبحرين يتسب اليه المسك الداري.

(103) ساقط من (م).

(104) رواية ونزهة الحاديء لهذا البيث جاءت مكذا وقاضى اليلاد التي أصيحت - على الشرق في غرينا ظاهره.

عكس سرف أخلأقك ألساطره

<sup>(102)</sup> كذا جاء هذا البيتُ فيما أعتمدناه من الاصرل ركذا جاء في والروشة السليمانية و. أما المترى في وروشة الأسء فأورده کیا یاتی :

كذا بشذا الروضة الزاهرة من ترويه عن نفسك الطاهرة عن النذر بالدرر الفاخرة(105) ن من كل فتانة ساحسرة محاسس أخلاقسك الباهرة شاكرة ظلت لكم شاكرة ني بعيد الكرى فأتت حاضره حديد الذكا نافذ الباصرة(106) كالربسح بالمزنسسة الماطسرة محاسنسه جمسة وافسرة محاسنسه جمسة وافسرة محلسو الشمسائسل والنادره

وأزرت بفعل الطلا بالنهى وظلت تردد حسن الثنسا وأخلاقك الغر إذ قصرت وأيقظت عمدا عيون البيا تشير بمعنى لطيسف إلي وتنبت زهسر البلاغة في رويدك نبهست سرب المعسا ونبهت كم من بليسغ بها تصرف أن أقلامه بالكلام ولولا المضاء بلا نبوة فللسه درك من ماجد ومن سيد جامع للعسلا

ووصلها أيضا من نثره بقوله: إليك أيها السيد الذي أهتدي بمصباحه، وأعشو إلى غرره وأوضاحه، بنية أفكار تمد الى كفالتكم يد الافتقار، ملتمسة منكم نيل القبول والاغضا، والنظر إليها بعين التجاوز والرضى، فمثلكم من كفل، وصفح عن العبي والخلل، واستقرض فأرضى، وسامح عند الاقتضاء، أبقاك الله للأدب تحوك حلله، وتجمع تفاصيله وجمله، وللقريض تقطف زهره، وتجتلي غرره، ما در شارق، ولمح سنا بارق، والسلام.

قال شبخنا: وقال الفقيه الأديب الكاتب الذي ارتفع صيته في مقامات الأخلاق وسما، وغدا بين النظراء في عذوبة الشمائل علما، وحصل من الأدب اليانع على حظ وافر ونصيب، ورمى إلى غرض الإجادة في منازعه بالسهم المصيب، وتدرع من حسن الخلق جبة لا تلقيمها رياح الانزعاج والغضب، فنسلت القلوب إلى محبته من كل حدب، أبو عبد الله محمد بن بن عمر بن أبى القاسم الشاوي(107) أبقاه الله تضرب به في لين العركة الأمثال، وتتهاداه لفضائله وفواضله أندية الملوك والأقبال وأدركه من

<sup>(105)</sup> كذا بالأصل مثله في (م) أما (ف) فقيها : (النزر) بدل : الندر. وبناء البيت في والروضة، هكذا : واخلافك القولها قصيد تم من النزر بالدير الفائسية

والبيت غير طاهر المش

<sup>(106)</sup> في وروضة الآس، : وأغريث كم من يليغ بها .....

<sup>(107)</sup> الشاوي : انظر ترجسته في وروسة الآس، و ونزمة الحدي، أما والإعلام، ففي ج 5 من 180 وون أن تعرف وقاته.

### الخيرات الجليل كل منال:

أمحيي رسوم القضا الدائرة ومطلع شمس المعارف من وبحر العلوم التي أوجبت وقاضي عساكر ملك غدت ودانت له الأرض طولا وعر إلى بابسه تبتغسي وطسأة كفاك أبا ملك

وإنسان مقلته الساهرة مغاربها حكمة ظاهرة لله الفخر والعرز في الآخرة لأخمصه السبع كالساهرة(108) ضا، فأرسال أملاكها سائره وأمنا لسطرته القاهرة حضرورك أيامه الزاهرة

ووصلها بقوله: أتتك أيها السيد الذي يقتدى بعلومه، ويهتدي إلي معرفة الصناعة الأدبية بمنثوره ومنظومه، باسطة إليك أكف الاحتقار، ومسفرة لجلالك عن وجه القصور والاعتذار، وأنتم أعزكم الله محل التجاوز والاغضا، والنظر إليها بعين القبول والرضى، أصلح الله بطول بقائكم عامة المسلمين، ونفع بعلومكم مولانا أميس المؤمنين أيد الله سلطانه، ومسهد أوطانه.

ثم قال شيخنا: وقال الفقيه الجليل المقدار، والكاتب الذي طار صيته في حسن التوقيع وسلامة الصدر كل مطار، مقيد الأوابد الأدبية بعقال، والمعمل في إدراكها الوخذ والإرقال، حتى لاح بدراً في سمائها وائتلق، وحاز عمن سابقه في مضمارها خصل السبق، ذو المناقب الفاضلة والمزايا، ومحط رحال الشكايا، أبو محمد الحسن بن عبد الكريم ابن عبد العزيز 1091، بن علي ابقاه الله وأزمات الملهوفين لا تنكشف إلا من يراع بنانه، ولا يهتدى في كشف كربهم إلا ببيانه وأديم له العز والنصر عند من هو لازم ببابه.

أشيخ العلوم التي قد سرت بدائع أبياتها السائرة طلعت وكنت كنجم الصبا ح وسرت بأخلاقك العاطرة إذا ما نويتم طلاب العلا فكل المعالي لكم سائرة أتتني يالأمس أبياتكم رياض المعاني بها زاهرة

<sup>(108)</sup> الساهرة : الأرض يربعانه بطأ السنارات بأختصه كأنها أرض له.

<sup>(109)</sup> من أُحلَ مراكش، الكاتب الأسني. أديب نجري، من كتاب الانشاء، ترلي كتابة المطالم براكش. والروشة، ص 191. ودرة الحجالية ج 1 ص 133. لم نقف على رفاته.

محا شعركم ذكر عبد الحميد له وأضحت فصاحته داثرة فلو مد في عمر البحتري لأعجب من فطنة باهرة علوت وفقت قضاة الورى فدم هكذا مركز الدائرة

ووصلها بقوله: أطال الله بقاء سيدي، وأجل ذخائري وعددي، إني علقت هذه الأبيات والأشغال تكنفني، وكل الخاطر بأسباب تقتسمني، ووراء كلال الذهن وجمود الطباع، ونقصان الخواطر عند الإبداع، واستمرار البلادة التي هي من لوازمنا عادة، من لي بمساجلة من لا يدرك مضماره، ولا يشق غباره،

ولا عار ان قصرت دون مبرز سعى الناس قبلي سعيه فتقدما

قال مقيده عفا الله عنه ولطف به قد بسط الفشتالي هذه القضية كل البسط كما ترى، لا سيما ترجمة (110) الكبش والعسل، وأما الأفراني في نزهة الحادي فاختصرها كما يجب، فإنها وإن أظهرت فضيلة كتاب المنصور على كتاب السلطآن الأعظم سيدي محمد، ووسمت جباههم يوسم العي الفاضح، والعجز الواضح، وذلك هو مراد السلطان في سردها عليهم وأمرهم بكتابتها، وإلا فليس فيها ما يتوجه إليه الاعتناء، ويحسن له الاقتناء، فجل ألفاظها مهلهلة، ومعانيها مبتذلة حوانا هو كلام معرب مرزون مقفى، خال عن لطائف الشعر الغربية والمعاني العجيبة (111)، مرزون مقفى، خال عن لطائف الشعر الغربية والمعاني العجيبة من الجواد، وليس بصدد تميز الهجين من الجواد، نعم لما كانت الحالة في صورة شبه الارتجال، من أولئك الرجال، كان فيها موقف للإعجاب، ومظهر للاستحسان من وراء الحجاب.

فلما قضى السلطان غرضه من تلك الزيارة المباركة، رجع لحضرته العالية عراكش بالبركة، وجميع الخيرات، وهكذا كانت عادة السلطان سيدي محمد رحمه الله مع كتابه وجلسائه عتحنهم بغرائب العلوم كما حدثنا بذلك شيخنا العلامة الحافظ أبو عبد الله سيدي محمد بن عامر التادلي(112) وكان من جلسائه.

ومثل هذا ما حكى عن السلطان أبي الملوك مولانا إسماعيل أنه سأل كتابه يوما فقال لهم: إنه روي عن عبد الملك بن مروان أنه كتب للحجاج بن يوسف كتابا، وقال له فيه: إنك عندي كقدح ابن مقبل، قال لهم مولانا

<sup>(110)</sup> كذا بالأصل دفي (م) : لضية

<sup>(111)</sup> ما بين الملامتين سقط من (م) رمن (ف).

<sup>(112)</sup> النُفيَه النحريّ البياني الأدبُ المحدّث المزرخ، أعجرية زمانه ت 1234هـ 1818م وسارة الانفاس، ج 3 ص 16.

إسماعيـل ما مراد عبد الملك بذلك ؟ هل هو مدح للحجاج أو ذم له ؟ وما هُو قدح ابن مقبل ؟ وما خبره الذي اشتهر هذا الاشتهار ؟ فعجز الكتاب عن ذلك، ولم تكن عندهم رائحة ما هنالك، وكان الوزير الأعظم رئيس الكتاب السيد أحمد بن الحسن البحمدي غائبًا لمرض نزل به في تلكُ المدة، ولو حضر لكشف عنهم تلك الشدة، وخبر ابن مقبل وقدحه مشهور في كتب الأدب لا يكاد يخفي على أحد من أربابه، وحاصله أنه لما هاجي النجاشي (الشاعر)(113) بتى العجلان بهذا الشعر وهو:

> إذا الله أخزى أهل لؤم ودقة قبيلة لا يغدون بذمة تعاف الكلاب الضاريات لحومهم ولا يردون الماء إلا عشية وما سمى العجلان إلا لقولهم

فأخزى بنى العجلان رهط ابن مقبل ولا يظلمون الناس حبة خردل وتأكل من كعب بن عوف ونهشل إذا أصدر الوراد عن كل منهل خذ القعب واحلب أيها العبد واعجل

فِشكوه إلى أمير المؤمنين عمِر بن الخطاب، فقال عمر رضي الله عنه : ما أرى هذا هجوا: فقالوا يا أمير المؤمنين سل حسان بن ثابت فسأله: ققال له : إنه ما هجاهم، ولكن سلح عليهم في خبر طويل، وأما القدح المضروب به المثل، وهو المسؤول عنه، فإنه يضرب به المثل في الفوز وحسن الأثر، قال الجرجاني في كتاب <u>الكنابات</u> ما نصه : حكى ابن دريد عن أبي حاتم عن الأصمعيُّ أنَّ الحجاج لما كتب له عبد الملك بن مروان بذلك اغتمَّ غما شديدا وخاف أن يكون أرآد ذمه، فسأل قتيبة بن مسلم، فقال لا بأس عليك، أما سمعت مدح ابن مقبل لقدحه بقوله:

من المس والتقليب بالكف أفطح بدا والعيون المستكفة تلمح

غدا وهو مجدول فراح كأنه خروج من الغمى إذا صك صكة غدا ربه قبل المفيضين يقدح إذا امتحنته من معد قبيلة

أي وثق بفوزه، فهو يقدح النار ليطبخ اللحم التي يفوز بها، قال مسلم بن قتيبة إن هذا القدح قاز ﴿أَكثر من سبِّعينَ>(١١٤) مرة ولم يخب مرة بينها انتهى، وكان عبد الملكَ كثيرا ما يمتحن الحجاج بأمثال هذا.

وفي عام تسعة وتسعين ومائة وألف ورد ولده مولاي عبد السلام من

<sup>(113)</sup> إضافة (م) ومن (ب)

<sup>(114)</sup> في (م) و (ف) ؛ قارُ أُريمين مرة مترافية

الحج المبرور، وفيه وجهه خليفة بتارودانت، وولاه القطر السوسي بسهوله وجبآله وما وراء، وفي هذا العام وجه ابن عمه صهره مولاي عبد الملك بن إدريس بن المنتصر مع كاتبيه ابن عثمان(115) وعمر الأزيرق في صحبة شيخ الركب عبد الكريم بن يحيى الفاسي(116) للحج، ووجد معهم مالا كشيّرا لأشراف المدينة ومكة والحجاز والبّمن، وقدره ثلاثماثة ألفُ ريال وخمسون ألف ريال، وصلة ذهب في أحقاق لمعينين، كل واحد مكتوب عليه اسم صاحبه، وأمرهم بالتوجه أولا إلى اصطنبول حتى يتوجهوا مع أمين ١١٦١١ الصرة التي تتوجه هدية من السلطان العشماني للحرمين الشريفين، وهذا كله حذرا من ولده مولاي البزيد لئلا يلقاهم في البر وينهب منهم المال، فوجههم في البحر في مركب من قراصين الاصطنبول، وكتب للسلطان عبد الحميد أن يوجههم مع أمين الصرة، فلما بلغوا للاصطنبول وجدوا الصرة والحجاج قد سافروا، فأقاموا باصطنبول الى العام القابل فتوجهوا ولما يلغوا المدينة المشرفة فرقوا بهاء وفرقوا بالحجاز ولما بلفوا مكة وجدوا بها مولاي اليزيد في انتظارهم، ففرقوا على أهل مكة، ويقى عليهم واجب أهل اليمن والأحقاقُ التي فيها الذهب للمعنيين، فرصدهم فيّ وقت القيلولة ودخل في أصحابه دار بن يحيى الذي عنده المال، فنهبُ ما قدر عليه وأخذ الأحقاق وخرج، فتوجه مولاي عبد الملك وشيخ الركب والكاتبان إلى امير مكة الشريف سرور وخبروه بالخبر، فوجه أعوآنه فأتوا عولاي اليزيد فهدده وألزمه رد ما نهبه، فأتى بالبعض وأنكر البعض، وغاب عليه، فهذا سبب غضب والده وسخطه عليه وتبرأ منه، وكتب بذلك كتبا بالبراءة منه والدعاء عليه والعياذ بالله تعالى، والكتاب الأول وجهه الى بيت الله الحرام، والثاني للحجرة النبوية، والثالث لبيت المقدس، والرابع للحسنين، والخامس لضريح مولانا على الشريف بسجلماسة، والسادس لضريح مولانا إدريس بغاس، والسابع لضريح مولانا إدريس الأكبر. وكتب للسلطَّان عبد الحميد يخبره بسخطه وسوء فعلَّه، وأوصاه ألا يقبله إذا أقدم، فأقام مولاي البزيد بالمشرق ولم يقدر على مواجهة أبيه لسوء صنعه، ففي هذا العام أسر أهل الجزائر نصرانية من قرابة السلطان أصبنيول كانتُ متوجهة في مركب من اسبانية لنابول، فلما عرفوا محلها من قومها

<sup>(115)</sup> المكنائس تقدمت ترجعته فحت رقم 68.

<sup>(116)</sup> عند الأسّناة اليحالة الكبير محمّد المتوتي في كتابه وركب الحاج المقربي، ص 32 أن الحاج عبد الكريم بن يحيى كان أمير الركب سنة 1199 في عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله. ترفي عبد الكريم هذا 5 رجب 1213هـ 1798م. (117) كذا بالاصل وفي (م) و (ف) : وأميره بالراء.

امتنعوا من قبول الفداء فيها بكل وجه، وكتب سلطان الاصبنيول للسلطان سيندي محمد يشقع له في قداءها بكل ما يطلبون، قيما وسعه إلا مساعدتهم وكتب لدولانني(١١٤) الجزائر في شأنها فاعتذر له بأن النصرانية وقعت في سهم العسكر ولاتقدر على إكراههم على فدائها، فلما رد شفاعته كتب للسلطان عبد الحميد، فكتب لهم السلطان يلومهم على عدم فدا ءها، وقال لهم : إن الواجب عليكم توجيمها دون مال وما عسى يبلغ ثمن هذه النصرانية ولو طلب منى سلطان المغرب ألف نصرانية مثلها لوجهتها له وحتى الآن فنأمركم أن تبعثوا له هذه النصرانية مجانا ولو كانت هي الملكة ولا تقبضوا فيها فداء، ألم تروا ما فكه سلطان المغرب من أساري الترك من كل جنس حتى لم يبق بأيدي الكفار مسلم واحد، وأنتم تردون شفاعته في نصرانية لا بال لها فلا تعودوا لمثل هذا فيكون سببا لتكدير خاطرنا عليكم والسلام، ولما ورد عليهم الفرمان وجهوها لحضرة السلطان في الحين ووجهوا له الفرمان ليرى قول الإمام عبد الحميد ويرى مكانته عنده وكتبوا له يعتذرون وقالوا إنما كان منعنا من الفداء آنه بلغ خبرها للسلطان وتخوفنا من مثل هذه القضية من الملامة، ثم وقعنا فيما فررنا منِه وما فعلناه هو الواجب علينا من طريق الطاعبة وأنتم أحق من عذرناً ، فنحب من فضلكم أن تقبلوا معذرتنا ولا تظنوا بنا الا الخير وشدة المحبة وغاية التعظيم لجنابكم الطاهر والسلام.

وفي عام تسعة وتسعين ومائة وألف لما عاد السلطان من رباط الفتح جعل طريقه على تادلا ونزل على زاوية أبي الجعد وأمر بهدمها وإخراج السيد العربي بن الشيخ البركة الصالح (119) سيدي المعطى بن صالح هو وأولاده وبنو عمه من شرقاوة، وقال لهم أنتم معتكفون في هذه القرية على الفساد وإيواء أهله من كل ظالم وذاعر من جميع القبائل، وكان السلطان قد أعذر لهم المرة بعد المرة، فنقلهم لمراكش فسكنوا بها إلى أن مات السلطان وحمه.

قال مقيده عفا الله عنه ولطف به هكذا قال صاحب البستان : وقد تركنا من كلامه مالا يليق، فإنه أطلق لسان الفحش والايذاء والسب والقدح في سيدي العربي بن المعطى على عادته في أولياء الله تعالى، فإنه لا أعدى

<sup>(118)</sup> كِلَّا، في كُلْمَة غَيْر مِفْهِرِمَة، وهي مرجودة في (ف) و (م) و (لا).

<sup>(119)</sup> نابة في الفقط واستحصار المديث والتقسير"، وسرد السيام، وأحياء الليل، واتم في التيام وإطعام الطعام ت 1234هـ 1818م. والإعلام، الطيمة الناسية ج 5 ص 180 والطيمة الملكية ج 6 ص 182. وفهرس القهارس، ج 2 ص 167. والزامية الشرفارية، للأستاذ احبد يركاري ج 1 ص 110-113.

له ممن انتسب إلي باب الله، أو دعا إلى حضرة الله تعالى غفر الله لنا وله منه آمين. ولما يويع مولانا هشام لما مات السلطان ردهم لمحلهم، قال الزياني : فعادوا لما كانوا عليه ثم أطلق لسانه المتفحش الى أن قال : إن السلطان العادل مولانا سليمان نقل سيدي العربي لفاس فسكنها مدة ثم رده لمحله.

وفي عام ألف ومائتين وجه السلطان الزيائي للاصطنبول فأقام هنالك ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وذلك مائة يوم، فرجع ووجه معه السلطان عبد الحميد أحد كبراء دولته بهدية عظيمة للسلطان، وقد ذكر الزيائي في السيتان: أخبار الاصطنبول واستوعب ما قدر عليه من أحوال مملكتها، وما شاهده منها في وجهته تلك إن كان صحيحا، ولولا أن مولانا نصره الله أمرنا بالاقتصار على أخبار هذه الدولة الشريفة وأن لا ندخل فيها أخبار غيرها إلا ماله تعلق بها لولا ذلك لذكرت ما ذكره من ضخامة تلك الدولة وقوانينها، فإنه شيء عجيب، ومن أراد ذلك فليراجع البستان إلا أنه أكثر من ذلك وخلطه بلا ترتبب على عادته.

وفي عام مائتين وألف وجه السلطان سيدي محمد للمراسي كلها راتب الجيوش التي بها عن خمس عشرة سنة بحسب مثقال للواحد في الشهر، إعانة لهم، وجعل بكل مرسى بيت مالها، وعند قام ثلاثة أشهر يفتح بيت المال ويدفع لعسكرها ثلاثون أوقية لكل واحد مشاهرته حضروا أو غابوا، وأما راتب الحركة وعاشوراء والصدقات فإنه يوجهه لهم من عنده، وهذه المشاهرة المذكورة جعلها إعانة لأولادهم، وكان عدد جيش السويرة والطبجية والبحرية ألفين وخمسمائة، وبآسفى مائتين طبجية وماثتين بحرية، وبطبط عبيد خمسمائة، وبأزمور عبيد خمسمائة، وبأنفا خمس وعشرون مائة، وبالرباط بحرية وطبجية ألفان، وبالمهدية عبيد خمس وعشرون ماثة، وبالعرائش جيش وبحرية وطبجية < خمس عشرة مائة، وبأصيلا والساحل بحرية وطبجية ١٤٥١/) مائتان، وبطنجة أهل الريف ستبة وثلاثون مائة، وبتطوان عسكر وبحرية وطبجية ثمان مائة، فكان جملة العسكر المراسي ستة عشر ألفا وخمسمائة يقبضون ثلاثين أوقية للواحد في كل ثلاثة أشهر." واستمر ذلك الى موت السلطان رحمه الله عام أربعة وماتَّتين وألف، فقسم العبيد المال الذي ببيوت الأموال في المراسي بأمر مولاي اليزيد وتوجهوا لمكناس وذلك أولَّ فساد أظهره مولايّ البزيد، وبذلك انحل نظام المملكة.

<sup>(120)</sup> ساقط من (م).

وفي عام احدى وماثتين وألف حرك السلطان لشراقة فنهبهم واستحرموا يضريح الشيخ أبي الشتاء بفشتالة، فعفا عنهم وتوجه للحياينة فنزل على زروعهم أطلق أيدي المحلة على حصده ودرسه إلى أن استصفاه، وأمر العساكر يقصدهم فتبعوهم الى أن استأصلوا حللهم وأمرالهم.

العساكر بقصدهم فتبعوهم الى أن استأصلوا حللهم وأموالهم.
وفي عام اثنين ومائتين وألف أمر السلطان آيت عطة أن يوجهوا له ستمائة رجل مع أربعمائة من العبيد حبيد سجلماسة>(121) الجميع ألف، ليدفع لهم السلاح والكسوة فقدموا عليه لمكناس فوجههم لتطوان حتى قبضوا السلاح والكسوة، ومنها لطنجة يتدريون على ركوب البحر في الغلايط، وكانت عنده عشرون من الغلايط، فكانوا يركبون فيها كل يوم ويخرجون للبغاز وسواحل اسبانية ويتطاردون مع بعضهم بعضا بقصد التعليم إلى ان تدريوا على ركوب البحر وألفوه وزالت عنهم دوخته وأقبل فصل الشتاء، وأمر بقدومهم عليه، فلما بلغوه واستراحوا ثلاثة أيام أقام المشور لخصوصهم(122) فلما حضروا تقدم حتى وقف في وسطهم إيناسا لهم ومباشرة، وتكلم مع البربر بلسانهم وسألهم عن حالهم وسفرهم فأثنوا عليه الثناء الجميل وفرحوا فأمرهم بالرجوع لتافيلالت، وقيد على الصحراء الزياني وأمره بالذهاب معهم، وعزل القائد الذي كان بتافيلالت وقبض عليه.

وفي عام ثلاثة ومائتين وألف قدم مولاي اليزيد من المشرق مع الركب الفلالي، وكان ورد قبله أخوه مولاي سلامة وتركه بالمشرق، فلما بلغ مولاي البزيد قرية بوصمغون اجتمع برفقة من أهل تافيلالت وسألهم عن القائد فيها، فقالوا له الزياني، فقال لشيخ الركب والشرفاء الذين معه إني كنت متوجها لبلادكم، فلما وجدت الزياني قائدها علمت أنه لايدل السلطان إلا على السوء ولا يسعى ببني وبين والدي إلا بالشر، ولا يأمره في إلا بما لا يرضى، ولا يخيط بخيط أبيض، وهذا عيالي يتوجه به أصحابي معكم، ينزل بدار أخي مولاي سليمان، وأنا أتوجه من هنا لضريح الشيخ مولانا عبد السلام، فتوجه أصحابه مع عياله صحبة شيخ الركب، وكتب لأخيه مولانا سليمان يستوصيه بعياله، وكتب لشقيقته للا حبيبة بالرتب ولبني عمه، ولما بلغ الركب للقنادسة تقدم صاحبه بالمكاتب ودفعها لمولاي سليمان، فلما قرأها تحير وخاف من سخط والده إذا آوى ذلك العيال وأدخله لداره،

<sup>(121)</sup> سالط من (م) ومن (ف).

<sup>(122)</sup> كذا بالأصل ومثله في إف) أما (م) فقيها : لحضورهم.

فركب وتوجه للقائد وأراه المكاتب، وقال : أشر على بوجه التخلص من هذا الأمر، ورلا ركبت وتوجهت للغرب فرارا من هذه اللصيبة فقال له الزياني هون عليك فإنه لا يكون إلا ما يرضيك ولا يصل عياله لهذه البلدة، وإن دخلوا لحقنى أنا مثل ما تخوفت أنت منه فكتب كتابا لشيخ الركب الشريف مولاًى عبد الله بن على يقول له : كيف بك وأين غاب عقلك حتى صحبت عيال مولاي اليزيد وقد علمت سخط السلطان عليه وعلى من يأويه أو يطعمه أو يستقيه، ولمن أردت أن تدفعه ؟ ومن يقبله منك ؟ <فهل عولت أن تدخله لدارك ؟ فوالله ما هنا من يقبله منك>(123) وأنا أعلمك يقسينا أنك إن قدمت هذه البلدة به لا تدخلها إلا مكبلا، وعلى هذا كن معولا فادفع عنك عباله وأصحابه الى طريق الرتب يتوجهون لأخته، وقد أعذر إليك من أنذرك والسلام، فلما كتب الكتاب وجهه لمولانا سليمان ليراه، فلما رآه زال عنه كدره وفرح ثم وجه القائد ذلك الكتاب مع الخيل لشيخ الركب، فلما قرأه دهش، وعَلَّم أنَّه وقع في أمر عظيم، وكانَّ شريفًا خيراً مغفلاً، فوقف بالركب حتى لحقه العيالًا مع أصحابه فوجه معهم من يدلهم على الطريق للرتب على <قير> (124) فكتب القائد المذكور للسلطان يعلمه الخبر، فأجابه واستحسن رأيه وقال له : لا تتركهم بالرتب، وقال له : وجه معهم ثلاثين من العبيد والبهائم، وزودهم ووجههم الأمه بدار دبيبغ، وكان السلطان أخرجها من داره وأنزلها بدار دبيبغ ويمثل هذه المسألة كآن مولاي البزيد يعتد على الزياني حتى ضربه حتى انقطع منه النفس، على أنه مات <وذلك لما بويع له بعد موت أبيه>١١٤٥١ وهو ظالم له فيما ظهر، والله يغفر للجميع، ولما بلغ مولاي اليزيد حرم مولانا عبد السلام وجه الشرقاء أولاد الشيخ للشفاعة فيه، فأمرهم السلطان أن يأتوا به على الأمان فامتنع، فوجه له ثانيا فأبى، فكتب له مرارا بالعفو فلم يقبل وتصدي لعصبانه ومخالفته، وصار يكتب للسلطان بمقالات لا تصدر عن العقلاء إلى أن أعياه أمره فوجه له أخاه شقيقه مولاي سلامة في عسكر ينزلون بقريه وعنعونه النزول من الحرم، ثم وجه له عسكراً ثانيا مع القائد العباس فنزلوا بقرب الحرم من الناحية الأخرى يمنعونه النزول والتصرف وضيق عليه من كل وجه.

<sup>(123)</sup> ساقط من (م).

<sup>(124)</sup> ساقط من أمًا.

<sup>(125)</sup> سالط من (م).

وخرج السلطان من مراكش بقصده، وهو مريض بغصته، وتحمل ألم السفر والمرض فتزايد به المرض في الطريق ستة أيام، ومات رحمه الله يوم دخوله للرباط بقريه وهو في المحفّة، فأسرعوا به الى داره وجهزوه ودفنوه بقبة من قباب الدارِ، وكانِ ذَّلك في رجب عام أربعة ومائتين وألف، وكان له رحمه الله عدة أولاد أكبرهم ابو الحسن مولاي علي، ومولاي المامون ومولاي عبد السلام، ومولاي هشام هؤلاء أولادمولاة الدار لالة فاطمة بنت سليمان ابن اسماعيل، ومولاي عبد الرحمان أمه حرة هوارية هوارة سوس، ومولاي اليزيد، ومولاي مسلمة أمهما رومية، ومولاي الحسين ومولاي عمر أمهما حرة من الأحلاف، ومولاي عبد الواحد وأخوه لحرة من الرباط، ومنولاي سلينمنان ومنولاي الطبب ومنولاي منوسى لحبرة من الأحلاف [أيضاً (126)، ومولاي الحسن ومولاي قدور لحرة من الأحلاف، ومولاي عبد الله لحبرة من بني حسن، ومبولاني إبراهيم لمملوكة روميية، وكان مبولاي سليمان أعلق بقلبه من جميع إخوته لسعيه فيما يرضى الله تعالى ويرضى والده، واشتىغاله بالعلم الشّريف والعكوف عليه ومّلازمة أهل الخيرّ ومجالستهم ومخالطتهم ومجانبة أهل الشر والغساق، ولم يلتفت قط الى شئ مما يتعاطاه إخوته الأصاغر والأكابر من اللهو والصيد والسماع ومعاقرة الندمان ومعاطاة ما يستر العقل ويشين بالمروءة، وما يترتب على ذلك من الظلم والجور، ولم تظهر عليه ناقصة من صغره الى كبره، وكان السلطان والده يرى له ذلك ويثيبه عليه بالعطايا الجسام، والذخائر الثمينة والأصول المعتبرة التي تغل الآلاف، وينوه يذكره في مقاماته ومواقفه على رؤوس الخواص والعوآم، ويقول ان ولدي سِليمان رَضي الله عنه ما بلغني عنه قط ما يكدر خاطري عليه، فأشهدكم أني عنه راضٌ، ونشأ نشأة حسنةً والفضل بيد الله تعالى.

<sup>(126)</sup> إضافة من (م) ومن (ف).

### ذكر جملة من فضائل السلطان سيدي محمد ومآثره

وما وفق له من أعمال البر والجهاد، وما شيد من المساجد والمدارس، والقناطر وغير ذلك.

فمن ذلك في مراكش ضريح الشيخ أبي العباس السبتى ومسجده ومدرسته، وضريح الشيخ التباع ومسجده، وضريح الشيخ الجزولي ومسجده، وضريع الشيخ الغزواني ومسجده، وضريح الشيخ آبن صالح ومسجده، وضريح مولاناً على الشريف ومسجده الأعظم، وضريح سيدي ميسون الصحراوي، ثم المستجد الأعظم الذي هو جامع السلطنة بسريمة ومدرسته، وإصلاح المسجد الأعظم المنصوري، والمسجد الأعظم بباب دكالة، والمسجد الأعظم بالرحبة، ومساجد القصبة، ومسجد زاوية الشرادى، ومسجد رباط الشاكر، ومدينة السويرة ومدارسها ومساجدها وسقائلها، وأبراجها البحرية والبرية وجميع ما فيها وما حولها، ومسجد آسفي ومدرسته، ومدينة تبط ومسجدها، ومدينة أنفا ومساجدها ومدارسها وحمامها(١) وسقائلها وأبراجها، ومدينة فضالة ومسجدها ومدرستها، والمنصورية ومسجدها، ومسجد السنة الأعظم بالرباط، ومساجد أكدال فيه، والسقائل والأبراج، ومسجد العرائش ومدرسته وسقائلها وأبراجها وأسواقها، وسقائل طنجة وأبراجها ومسجدها، ومسجد الأزهر <بأروى>21 مكناس، ومسجد البرادعيين، وضربح الشيخ ابن عيسى، وضريح سيدي سعيد ومسجدة، ومدرسة الشاوية بالقصبة، ومدرسة الدار البيضاء، ومدرسة الصهريج، ومسجد برعة ومدرسته، ومسجد هدراش، ومسجد باب مراح وثلاثة أقوآس بقنطرة واد سبو بغاس، وضريح الشيخ سيدي على ابن حرازم، وضريح الشيخ الدراس ابن إسماعيل، وضريح أبي عبد الله التاودي، ومدرسة باب الجيسة، ومسجد تازا ومدرسته، وضريح مولاي على الشريف بتافيلالت، وقصبة الدارالبيضاء ومسجدها، ومسجد الرصائي ومدرسته، والمسجد الأعظم ومدرسته، وميضاته وأرقافه على المارستان بغاس ومراكش، ورتب الأشراف تافيلالت في كل سنة مائة ألف مثقال من غير ما يعطيهم في أيام السنة مفرقا، ولأهل الحرمين الشريفين، وشرفاء الحجاز واليمن مانة ألف مثقال في السنة، ولشرفاء الغرب مائة ألف مثقال

<sup>(1)</sup> قي (م) : وحياماتها ۽ يلقط الجيع.

<sup>(2)</sup> ساقط من (م).

في كل سنة، وللطلبة والمؤذنين والقراء في المكاتب وأثمة المساجد تأتيهم صلة في كل عيد وما ينفقه في الجهاد على الرؤساء والبحرية والطبجية وما ينفق على المراكب الجهادية والآلات الجهادية التي ملأ بها بلاد المغرب بعد فقدها منه فشئ لا يحصيه قلم كاتب، وأما ما أنفقه من الأموال في فكاك الأسارى من بلاد الكفار حتى لم يبق بها أسيرا من المسلمين لا من أهل المغرب ولا من أهل المشرق ولا من الترك، ولقد بلغ عددهم في عام مائتين وألف ثمانية وأربعين ألف أسيرا، وأما اعتناؤه بالمراكب القرصآنية فقد بلغ عددها عنده عشرين كبارا من المربع، وثلاثين من البرقنطي والفراقط والغلايط، ويلغ رؤساء مراكبه ستين رئيسا كلها عراكبها، وبلغ عسكر البحرية ألغا من المشارقة، وثلاثة آلافٍ من المغاربة ومن الطبجيَّة ألفين، وبلغ عسكره من العبيد خمسة عشرة ألغا، ومن الأحرار سبعة آلاف، وأما عسكر القبائل الذي كان يحرك مع الجيش فمن الحوزية ثمانية آلاف ومن الغرب سبعة آلاف، وكانت له هيئة عظيمة في مشوره وموكبه، في مهادنته ومسالمته في البحر لا عن كثرة القوة التي ليست عندهم، ولكن بالسعادة الربانية وحسن التدبير ولطافة السياسة التي يتعجب منها المتعجبون، وعلو الهمة حتى عمت مسالمته أجناس النصاري كلهم ما عدا جنس الموسكو، فإنه لم يسالمه لمحاربته مع السلطان العشماني، ولقد وجه الموسكو رسوله بهديته لطنجة فرد هديته وطرده، ولم يرد مسالمته، ووظف على الأجناس كلها الوظائف يؤدونها كل سنة، ويستجلبون خاطره بالهدايا والالطافات، وكلما وجه لجنس في أمر أسرع إليه ولو كان محرما في دينه يلتمس له المخرج، ويحتال لقضًّاء أغراضه منهم بكل وجه أحبوا أم كرهوا وكان أقبح طواغيتهم طاغية الأنجليز، وطاغية الغرنصيص لا يؤدون ضريبة مثل غيرهم من الأجناس، ويأنفون من أدائها ظاهرة، وكان يستخرجها منهما خفية، وأكثر منها باستعيال الحيلة، وكإن رحمه الله عالي الهمة، يحب الفخر ولا برضي الا بأعلى مَّا يمكن من الأمور، يخاطب ملوك الأتراك وهم ما هم مُخاطُّبَةُ الأكفأء، ويخاطبونه مخاطبة السيادة، وعِدهم بالأموالُ الثقالُ والهدايا حتى ملك أزمتهم، وعلا صيته عندهم، وظنوه أعظم منهم مالا ورجالاً، وكان يعطى عطاء من لا يخشى الفقر، ويضع الأشياء في محالها، ويعرف مناصب الرجمال ويؤدي حقوقهم بأونى مآ يكون ويتجاوز عن هفواتهم، ويراعي لأهل السوابقُ سوابقهم، ويتفقدُ أحوالُ خدامه في الصحةُ والمرض، ويختص بمزيد العناية والاحسان من كان يعرفه قبيل الملك، {قال

مقيده: جرى يوما ذكر السلطان سيدي محمد بن عبد الله في مجلس الرئيس الأجل القائد الصالح أبي مروان السيد عبد الملك أبه، فقال لنا: لا تظنوا أن سيدي محمد مثل هؤلاء الملوك الذين عرفتم ورأيتم، فإنه والله من نظراء الرشيد والمأمون وعبد الملك بن مروان ويعقوب المنصور والمنصور بن أبي عامر وأمثالهم انتهى (3). وكان من الشجعان المذكورين في وقته، يباشر الحروب بنفسه ويهزم الجيوش بصولته، وكان يقتني الرجال ويعدهم ليوم ما، وينادي كل واحد باسمه وقت اللقاء في حومة الوغى وبوجه كل بطل منهم مع قبيلة، ومع كتيبة من كتائب العسكر، وبعمل بقواعد أهل السياسة في الحروب، وكان رحمه الله يقول إذا وجه أحدا ممن بعرف نجدته وشجاعته، وينشد قول ابن دريد:

والناس ألف منهم كواحد واحد كالألف إن أمر عنى

بل جرب ذلك قوجد الواحد خيرا من عشرة آلاف، فان الشجعان وان قلوافهم في العساكر مثل الخمير في العجين، وقد كان رجال من العرب يعدون بالألف قبل الاسلام وبعد الاسلام من المهاجرين والأنصار منهم خالد بن الوليد والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن الزبير والمقداد بن الأسود، ومن الأنصار عباد بن بشر، وعبادة بن الصامت والنعمان بن بشير وغيرهم وهم كثير، وقد أرخ الفقيه سبدي سليمان الحوات الفاسي(4) موت السلطان سيدي محمد بقوله:

مات أمير عصرنا محمد وقد كفي الله اليزيد شره وإن ترد تاريخه فإنه تد قد قدس الله العزيز سره

وهو حسن إلى الغاية، ولما كان الزياني أجنبيا من مقاصد علماء البديع والبيان اعترض على القائل المذكور، فقال : وما كان من حقه أن يصف السلطان الجليل بهذا الوصف السقيم العليل، ولو أجمل وقال :

مات أمير عصرنا محمد وحسرم الله اليزيد أجسره وإن ترد تاريخه فرشد وقسدس الله العزيز سره

<sup>(3)</sup> مايين الملامدين سالط من الأصل ومن (ف) فأضفناه رواية عن (م).

<sup>41)</sup> المرقى سليمان بن أبي عبد الله محيد عبد ألقه الشغشاوني الحسني الملني الموسري الشهير بالحرات، العلامة الفافظ، الرادية النساية، اللافظ، تقيب الأشراف ت 1231هـ 1815م. وقد غلط الاستاذ حجي في كتابه والزارية الدلاتية، إذا قال : ترقي بعد عام 1233هـ 1817م في فهرس الكتاب. والسلواء ج 3 ص 116 والسر الظاهر فيمن أجرز بقاس الشرف الباهر من أعتاب الشيخ عبد القاور ، وهر من مؤلفات المترجم وسليمان».

لكان أولى وأحسن من وصفه بالشر، وأقرب من تلك الجملة وأخصر انتهى كلامه الذي اعترض به، وهذا كلام من لم يذق شيئا من أسرار الكلام، ومن لم يكن له قط بغير الظواهر إلمام، وإنما مرتعه مرتع جهلة العوام، كما ترتع سائمة الأنعام، فإنه عمد الى ما شيده الفقيه العلامة الفصيح البليغ من الجناس بين شره وسره فهدمه، وسن عليه أكداس الإهمال فردمه، وظن أن الشر المذكور مناط بجانب السلطان وليس كذلك، فإنما متعلق بجناب مولاي اليزيد الذي يقع به، وينزل عليه، والشر هو كل ما يخالف مراد الإنسان كما أن الخير هو ما يوافق مراده، نعوذ بالله من الغباوة المركبة.

# الراية الزرقاء الكسيغة المنظر الكريهة المخبر راية مولانا اليزيد بن مولانا محمد بن عبد الله بن إسماعيل

لما مات السلطان سيدى محمد بن عبد الله في التاريخ المذكور وبلغ خبره مولاي البزيد وهو بضريح الشيخ مولانا عبد السلام، بايعه الأشراف أهل العكم وجميع أهل تلك الجبال، وقدم عليه السابقون من الجند الذين كانوا محاصرين له، فتوجه لتطوان وهو أقرب الثغور إليه، فبايعه أهلها وقبائلها، وقدم عليه أهل طنجة والعرائش وأصيلة وقبائل الفحص، فأول ما بدأ به إطلاق الجند على أهل الذمة فاستباح أموالهم ونساءهم، وأزال نعمتهم، ثم توجه لطنجة فلقيه عسكرها ففرح بهم وأحسن إليهم، وهناك قدم عليه وفد أهل فاس ببيعتهم بأشرافهم وعلمائهم وأعيانهم، فأكرمهم وولى عليهم العربي الذويب، ثم انتقل للعرائش فوافاه بها من كان مع السلطان والده المرحوم من المحلة عتخلفه من القباب والخيل والبغال وجميع آلات الملك فأحسن إليهم وتوجهوا معه، ولما بلغ لزاوية زرهون لقيه بهاً أخره مولانا سليمان قادما من تفلالت بقيائل الصحراء، عربها وبرابرها وببعة أهلها، واستحرم به محمد وعزيز لما مر عليه وكان فارا خائفا على نفسه، فجاء في صحبته بقبائله، فلما ورد عليه سامحه وأبقاه على ولايته، ولما بلغ مكناس قدم عليه أهل الغرب عرب وبرابر حتى عصاة آيت امالو ودجالهم امهاوش وقدم عليه قبائل الحوز كلها الأعراب والبرابر ولم يتخلف منهم أحد فلما فرغ من تجهيز الوفود١١١ أمر العبيد الذين في الثُغور في مقابلة العدو بالرجورع لمكناس، وأن يقتسموا الأموال التي في المراسي بلاً عدد، وأمر الوداية بالانتقال الى فاس الجديد، وقد كانت فاس استراحت من فسسادهم بارتحالهم لمكناس مدة من ثلاثين سنة، فبانتبقلوا وأعطاهم خمسين ريالا لكل واحد، ولقد بدد من الأموال التي اقتسمها العبيد من أموال المسلمين وما أعطى للوداية وغيرهم من الوفود بالتبذير الخارج عن طبيعة العمارة والصلاح ما لا يحصى فقد كان سيدى محمد رحمه الله

11) في (م) الجيوش بدل الوفود.

جعل في كل مرسى بيت مال معدى للجهاد، فأتلف هو ذلك في ساعة واحدة.

ولقد كان المولى البزيد في أوان صغره تلوح عليه أمارات الخير والتجابة، وكان الناس يلهجون بذكره ويهتفون باسمه لما كان عليه من الكرم والشجاعة ومحبة الشرفاء أهل البيت وهذه خصال فيه لا تنكر، ثم ابتلاه الله بمخالطة أهل الشر والغساد، فانعكست أحواله، وكأن السلطان والده المرحوم في تلك الحالة الأولى يفرح به غاية ويقدمه على كبار إخوته في الأمور العظام لما يظهر له من نجدته وشجاعته ورغبته في الجهاد وولوعه بعلوم الحرب من الرمى والمداقع والمهاريز، وكان يرشحه للخلافة لما أشرقت عليه تلك البارقة قبل انعكاس حاله، ولما رآه ولوعا بذلك أقبل عليه بالعطاء والإحسسان وولاه الكلام مع قنصوات الأجناس الذين بالمراسي، وقصده بذلك انتفاعه، وكان السلطان المرحوم لما ارتحل لمراكش عام اثنيَّن وثمانين وماثة وألف ولاه على قبيلة جروان وهم في ذلك العهد أعظم قباثل البربر خيلا ورجالا، وأسند إليه نظرهم وأمره أن يكفهم عن محاربة آيت ادراسن أولياء الدولة وشيعتها فقدموا عليه وفرح بهم وصار أحداثهم وأولاد رؤسائهم يركبون معه ويخرجون معه للصيد فأقبل عليهم بإعطاء السلاح والخيل والكسوة الفاخرة، ولا يخلو مجلسه منهم فأخذوا يزمامه فصاروا يزينون له الانتزاء على الملك، ويهونون ذلك عليه ويسهلون عليه الاتصال به ويضمنون له الاستيلاء على جميع من في طاعة السلطان من العساكر والرعايا ويقولون له : إن جيراننا قبائل آيت أمالوا يوافقوننا ولا يخالفوننا، ولا يقوم لنا قائم لا من الجندي ولا من غيره، وهذا بيت المال الذي بقبة الخياطين هو بيدك في ليلة واحدة تحوزه، ولا مانع دونه وبه يقوم لك الملك وتخضع لك الرقاب، ولم يزالوا يفتلون في ذروته وغاربه، فشرهت نغسه لذلك وصار لا حديث له إلا ذلك إلى أن شاع أمره بمكناس، فكتب قائد الوداية للسلطان وهو قدور بن الخيضر، وعرفه بما عليه ولده مولاي البيزيد مع أحداث جبروان، وأنهم يأتونه بالمائة والمائتين (من الخبيل)(2) يبيتون عنده بالقصبة وقد خفنا أن يقع منه أمر فتعاقبنا فأخبرناك بالواقع، فلما بلغ كتابه للسلطان وجه في الحين قائده العباس في مائة من الخيل

<sup>(2)</sup> اضافة من إما.

لقبض مولاي البزيد، فلما بلغ العباس لسلا قدم أحد أصحابه يعلم مولاي البزيد بأنه قادم لقبضه، وقال له : اخرج من مكناس وانج بنفسك للحرم، ولما بلغه الخبر خرج ليلا في أصحابه من جروان وخدامه وقصدوا به آيت أمالو فلما يلغ العباس مكناس وجده خرج، فأقام بمكناس وكتب للسلطان يخبره أنه توجه لآيت أمالو فوجه له السلطان الكاتب السيد سعيد الشليح من مراكش لزاوية آيت إسحاق لأنه (يعني مولاي اليزيد) ١٥١ لم يجد من آيت أمالو إلا امهاوش واشقيرن فبدا له خلاف ما كان يظن، ولما وصله الكاتب الشليح بأمان السلطان توجه معه لحضرة مراكش، فلما وصلها دخل لضريح الشيخ أبي العباس السبتي فعفا عنه وسامحه (ولما اجتمع بأبيه تنصل ما رمى به ونسب ذلك الى سفهاء جروان، وانه لم يوافقهم على ذلك) (4) فأضمر السلطان المكر بهم والانتقام منهم فلما قدم من مراكش عام أربعة وثمانين ومائة وألف قصدهم لقريقرة وانتقم منهم، وقتل منهم نحو الخمسمائة، ونهب أموالهم وحللهم وتركهم يتكففون لفاس ومكناس، وأنزلهم بأزغار في وسط العرب وألزمهم بالمغارم الثقيلة، ونقل مولاي اليزيد الى قاس وأنزله مع أخويه مولاي علي ومولاي عبد الرحمان، واستمر حالهم كذلك إلى أن وقع الحرب بين مولاي البزيد ومولاي عبد الرحمان بوسط فاس الجديد، ومات عدد كثير من أصحابهما، وبلغ خبر ذلك للسلطان فوجه من يقبض عليهما، فقبض على مولاي عبد الرحمان وهرب مبولاي البيزيد لضريح مبولاي ادريس بزرهون، فيأتى به الأشراف لوالده فسامحه وسرح مولاي عبد الرحمان، وقبض على أصحابهما وأودعهم السجن إلى أن تفرغ لهم فسرحهم وقطع أيديهم وأرجلهم (من خلاف الالله عدد من قطع ثلاثين، وسرح الباقين، وتقل مولاي عبد الرحمان لمكناس وبقي مولاي اليزيد بفاس، ثم إن مولاي عبد الرحمان كان يوما في ملعب البارود فقتل رجلا من بني مطير فجاء إخوانهم إلى قائدهم محمد وعزيز فأعطاهم ديته من عنده وسامحوا وكتب عليهم سجلا بذلك، فاتغق أن وجه السلطان قائده العباس لمكناس لقتل أناس كانوا بسجن مكناس، فلما سمع به مولاي عبد الرحمان ظن أنه أتى بسبب المطيري

<sup>(3)</sup> زيادة من (م)

<sup>(4)</sup> ساقط من (م)

<sup>(5)</sup> اشانة من (ك).

الذي قتله، وظن أن خبره بلغ والده، فهرب ليلا لوجدة ثم لتلمسان فبلغ السلطان خبره، ولما سأل عن سبب هرويه أخبره العباس بالواقع فبعث له من أمنه فلم يثق فتوجه من تلمسان لتافلالت وأقام بها، فوجهه له السلطان بالأمان فلم يثق ثم فر لسوس فوجه له السلطان لسوس من أمنه ففر للقبلة، وأقام يتردد في تلك القبائل الى أن مات السلطان فجاء لردانة وأقام بها وطلب الأمر لنفسه، فلم يتم له مراده الى أن مات.

وأما مولاي اليزيد فإنه أقام بفاس إلى أن وجه عليه السلطان بالقدوم عليه بمراكش، فلما وصله اتفق قيام العبيد على السلطان، لما أمرهم أن يعينوا ألفا منهم بسكن بطنجة، فلم يقبلوا وصرحوا بخلعه على عادتهم القديمة فلم يبال بأمرهم ووجه لهم منولاي الينزيد لإصنلاحهم وردهم عن فعلهم، فلما بلغهم وسمع كلامهم حركوا منه ما كان ساكنا فدعوه للبيعة له، فأجابهم لذلك وبايعوه وخطبوا به ووجهوا للقبائل، فمن أجابهم بايع ومن خالفهم اعتزل، وكان محمد وعزيز صادفه الحال بمكناسة فهرب ونزل بإخوانه خارجها، واستند عليه الوداية إذ لم يبايعوا فوجه إليهم المال لما فتح بيت المال وأعطاهم مثل ما أعطى للعبيد قردوه عليه ووجه لهم محمد وعزيز ألفين من الخيل والرجال دخلوا معهم للأروى، ولما قصدهم مولاي اليزيد بالعبيد ووقع الحرب بالمشتهى هزمهم الوداية ومات من العبيد ما يزيد عن الخمسمانة، ولما بلغ خبر الحرب للسلطان خرج من مراكش في العساكر والقبائل، فقر مولاي البزيد لحرم مولانا ادريس بزرهون، ولما بلغ السلطان مكناس وتوجمه للزيارة على عبادته أتاه الشبرفياء بولده وهو في ضبريح الشيخ، فعفا عنه (وسامحه، وأتى معه لمكناسة، فلقيه العبيد بالمصاحف والألواح، والأشراف وأهل الزوايا مستشفعين تائبين}(6) فعفا عنهم وسامحهم يشرط ألخروج من مكناس وقد تقدم هذا كله مبسوطا في محله.

ولما فرغ مولاي اليزيد من الوفود أمر الناس بالجهاد والغزو الى سبتة وتوجه لها ، ووجه المدافع والمهاريز وآلات الحرب، وتوجهت القبائل والجنود والعساكر، فأقام عليها مدة فلم يغن شيئا ولم يقدر على فتحها، ثم ارتحل عنها قاصدا مراكش، فلما بلغ أنفا بدا له في الرجوع وأنف من أن يقول الناس إنه عجز عن فتحها فرجع إليها ونزل عليها وجدد الحرب ووجه لقواد

<sup>(6)</sup> ما يين القرسين اضافة من إلى).

الحرز يأمرهم بالقدوم عليه للجهاد معه في سبتة فامتنعوا وعصوا أمره، وسبب انحرافهم عنه أنه لما وردوا عليه بعد موت أبيه للتهنئة لم يبال بهم، فتحققوا أنه مصر على المكر بهم، وخافوا سطوته، فحملهم الخوف على الحروج عليه، وذلك موجب بيعتهم لمولانا هشام، فلما بلغه الخبر أقلع عن سبتة وقصد مراكش فصدوه عنها ونازلها بالجيوش للحصار حتى دخلها عنوة فيقتل ونهب وسمل الأعين بالنار (واستل ألسن وأخرج الموتى من القبور وحرقهم وذبح وسلخ وقتل النساء والصبيان والضعفاء، وفعل ما لم يغعله حجاج العراق ولا سميته في تلكم الآفاق وعند الله تجتمع الخصوم وتلتقي الرفاق إلاى وأظهر الغساد في الأرض، فجاءه مولانا هشام بالجموع التي لا تطاق من قبائل الحوز ودكالة وعبدة وغيرهم، فلما قرب من مراكش خاف مولاي البزيد من الحصار عليه فخرج لملاقاتهم فوقع الحرب بتازقرت فتفانت الرجال قتالا، ورجع مولاي البزيد جريحا موهنا، وكان في ذلك عنم حتفه ورحمة للمؤمنين غفر الله لنا وله، وتجاوز عنا وعنه بمنه، وذلك عام ستة ومائتين وألف.

<sup>(7)</sup> ساقط من (م) ومن (ف) ونقل من هامش الأصلي.

## الراية الخضراء العالية ذات الأذيال البيض راية المام العادل مولانا سليمان بن مولانا محمد بن مولانا إسماعيل

#### إمام به قد کان للدین جانب سنیع وللدنیا امان وتایید

لما مات السلطان مولاي البزيد بمراكش عام ستة ومائتين والف، وبلغ الخبر للفرب، اتفق العبيد والوداية والبربر وأهل فاس على بيعة أخيه مولانا سليمان (١٠)، وأجتمع الكل بضريع مولانا إدريس <وبايعوه>(١) وذلك في أول رجب من العبام المذكور، ولما بويع أعيزه الله طلع لدار الملك بفاس الجديد ووردت الوفود من أقطار المغرب من جميع القبائل والأمصار، ثم ورد أهل الجبال والمراسي الذين كانوا بايعوا مولاي سلمة، إلا عامل القصر الصريدي والخلط وبعض جبالة ووزان وآيت يمور والحياينة وهؤلاء كلهم وقعت منهم بيعة مولاي سلمة غفلة قبل الاطلاع على البيعة (الشرعية)(2) المعتبرة التي بايعها أهل الحل والعقد، وأول ما ابتدأ به مولاي سلمة بعد تلك البيعة المغفلة هو توجيه الخيل مع القائد محمد الزعري برأي العباس مرين، والمكى فرج من أهل الرباط المتمسكين ببيعة مولاي سلمة، وكان أهل الرباط مختلَّفين، فلما سمع السلطان مولانا سليمان بذلك وجه أخاه مولاي الطبب مع بني حسن لاعتراض الزعري فتوافوا بالرباط، ووقع الحرب فانهزم الزعري وقتل العباس مرين، ونهبت داره وفر المكي فرج للزاوية فاستحرم بها، وقبض الزعري ومن معه من الخيل إلى أن سرحه مولاي الطيب بعد ذلك بأمر السلطان مولانا سليمان، وقام جميع أهل العدوتين ببيعة السلطان مولانا سليمان، فشرع السلطان يجهد أمر الدولة ويرتبها ويتفقد مواضع الخلل بفاس ونواحيها، فوجه مولاي سلمة ولده لآيت يمور

<sup>{\*)</sup> وقد عثرنا في تاريخ الشيخ عبد الرحين الجيرائي\* في ترجية الشيخ أبي عبد الله محمد بن الطالب بن سودة التاودي\* قال : ولما ترفي سولاي محمد سلطان المفرب ووقع الاختلاف والاضطراب بين أولاده اجتمع الحاصة والعامة على رأي "بن سودة"هاختار المولى سليسان وبايمه على الأمر بشرط السير على الحلاقة الشرعية والسنن المحمدية، وبايمه الكافئة بعده على ذلك وعلى نصرة الدين، وترك البدع والمطالم والمكوس والمحارم، وكان كذلك. من "عجائب الآثار في التراجم والأخبار" ج 2 ص 259.

<sup>(1)</sup> ساقط من (م).

<sup>(2)</sup> اضافة من (م).

فشنوا الغارة على الزراهنة (ونواحيها)3) لأنهم بايعوا مع أهل مكناس لمولاي سليسان وكثر فسادهم في الطرقات، فلم يكن بد للسلطان من أن يخرج لآيت عور فخرج لهم من مكناس بعساكر العبيد والبرير ولحق به الوداية وأهل فاس وشراقة، فوجدوهم على سبو بالحجر الواقف، فزحفت إليمهم الجنود ورايات السلطان فانهزموا في أول حملة، وفر ولد مولاي سلمة ولحق بأبيه، وفر آيت بمور بأولادهم لجبل سلفات، وبقيت حللهم كلها بمواشيها وخيامها وجميع ما فيها بيد السلطان «فصارت نهبا للجيوش وبات السلطان>٤١١ في ظلَّال السعادة والظفر، ولما أصبح آيت يمور وجهوا نساءهم وذراريهم لطلب العفو والصفح والشفاعة فسأمحهم وعفا عنهم فتابوا وبايعوا، ثم ورد الخبر بأن مولاي سلمة قد عسكر بالحياينة في وسط بلادهم، فتوجه إليهم السلطان بتلك التعبثة وذلك الجيش المنصور، فوقع الحرب وانهزم مولاي سلمة ومن معه، ونهبت العساكر حلة الحياينة وجاؤاً تاثبين فعفا عنهم وأضافهم إلى جانبه العالي في سلك الجماعة، وتفرق عن مولاي سلمة من كان معه من الخلط وأهلَّ الجَّبال، وتركوه في أصحابه وولديه وولد أخيه مِولاي الحسن بن اليزيد، فـفروا لجبال الزبيب فلم يقبلوهم، ثم زادوا للريف فأهملوهم، ثم طلعوا لجبل بني يزناسن فطردوهم، ثم توجهوا لنضرومة فمنعهم شيخها من التوجه للباي، فذهبوا لتلمسان وأقاموا بها وكتب مولاي سلمة للباي بطلبه الجواز إلى« المشرق، فورد عليه جواب الباي محمد بالمنع من المرور إلا بأمر السلطان أخيه، فوجه الباي من أزعجه عن تلمسان لسجلماسة مكرها، فلما بلغها وجه له السلطان مولانا سليمان مالا وكسوة وعين له قصبة ينزل بها، ورتب له ما يكفيه في كل شهر كإخوته، فلم يرض بذلك وهرب للمشرق، فصار يترامى على حجاج أهل المغرب وتجارهم فيأخذ أموالهم بعضها غصبا وبعضها سلفا لا مرد له، فكثرت الشكايات به إلى ولاة مصر فكفوه وهجروه ثم طردوه، هكذا قال الزياني، فتوجه لمكة ونزل على سلطانها صهرهم سرور فأكرمه وأنزله ورتب له قعاد إلى قعله بالحجاج والتجار قطرده الشريف سرور من مكة قرجع الى

<sup>(3)</sup> زيادة من (م)

<sup>(4)</sup> سائط من (م)

مصر ثم الى تونس(5) فنزل على أميرها حمود باشا فأكرمه ورتب له وطلب منه أن يشفع له عند أخيه مولانا سليمان فكتب له ووجه كتابه مع كتاب حمود باشا فقبل فيه الشفاعة وكتب لهما أن يتوجه لتفلالت ينزل بدار والده ويرتب له ما يكفيه من مئونة وكسوة ويقاسمه نعمته، فيسلم من مخالطة الأرذال ومشاهب البلاء وسماسرة الفتن، فلما بلغه الكتاب قال: لا أذهب لتفلالت ثم رجع للمشرق يتطفل به، قال الزياني وكان مشئوما ظلوما سفاكا للدماء، منكوس الراية فعامله الله بما في ضميره للمسلمين، فلا يقف في موقف إلا ويهزم، ولا يدخل أرضا إلا وتجدب، ولا يحل موطنا إلا ويخرب، ولو أراد الله به خيرا لأقام تحت ظل أخيه عزيزا.

وفي العام المذكور وهو عام ستة ومائتين وألف وجه السلطان المحلة للشاوية مع أخيه مولاي الطيب ومعه جماعة من القواد كل واحد منهم يزعم أنه صاحب الأمر، وأعظمهم حمقا القائد الغنيمي، وأراد أن يبقى على تلك الشدة والغلظة الخارجة عن القياس «التي كان عليها مع مولاي اليزيد>١٥) فتنافسوا في الرياسة واستبد عليهم الغنيمي في الرأي إذ كان رديف الخليفة مولاي الطيب، وهو إمام رأيه، (7) فلما كان وقت اللقاء تخاذلوا عنه وانهزموا وتركوا المحلة والأثقال بيد العدو أنفة من استبداد الغنيمي عليهم، وكانوا عشرة آلاف من الخيل، فرجعوا مغلولين، وقدموا على السلطان بالرباط فما أمكنه إلا الرجوع بهم لفاس لتجديد إقامة الحركة ثانيا، وتخليف ما ضاع من الأخبية والسلاح والآلة.

وفي عام ثمانية ومائتين وألف، قام بقبيلة الأخماس طالب يقال له زيطان، فاجتمعت عليه أحزاب الشيطان ودعاة الفتن، وسرى فساده، في قبائل الجبال، وكثر تابعوه، وكان العامل على تلك القبائل قاسم الصريدي في أيام مولاي اليزيد، فلما ولي السلطان ولى ذلك المشئوم الظالم الغشوم الغنيمي فقبض على الصريدي. واستصفى أمواله ، وكان يعذبه ويمتحنه على المال، إلى أن مات تحت العذاب، ولما كثر فساد زيطان، وجه له السلطان

<sup>(5)</sup> جاء في كتاب "تعطير النواحي" بترجمة سيدي ابراهيم الرباحي، حيث أشار الكتاب الى قصة المولى سئسة مانصه : في سنة 1226 قدم للمصرة الترنسية سلطان الدولة المفريية مرلانا سلمة. وقد يربع بالسلطنة بعد وفاة أخيه مولانا اليزيد، الى آخر القضية المذكورة في الجيش، تعطير النواحي ج 1 ص 76.

<sup>(6)</sup> سالمط من (م).

<sup>(7)</sup> في (م) : رأيتم بدل : رأيم.

المحلة مع الغنيمي فقصده لبلاد غزاوة قرب وزان. فنهاه من معه من القواد أن يدخل الجبل بالمحلة فخالفهم ودخل بخيله وأثقاله، فلما توسط الجبل خرج له الرماة من شعاب الجبال فوقع الحرب وضاقت عليه المسالك على الخيل وأحاط بهم العدو من كل ناحية، وقتلوا وسلبوا وردوهم على الأعقاب منهزمين، فلما بلغ السلطان خبرهم قبض على الغنيمي ودفعه لأولاد الصريدي الذين قتل أباهم فباشروا قتله بأيديهم، وولى على قبائل الجبل أخاه مولاي الطبب، وفوض له أمر الثغور وأنزله طنجة واستراحت الدولة من خبث الغنيمي، ويقي مولاي الطبب يدبر أمر قبائل الجبل والثغور يتردد من تطوان لطنجة للعرائش كلما ظهرت ثلمة سدها، وكلما رأى قرصة انتهزها، والأيام مقبلة، والسعود تتزاحم على أبوابه، وحارب قبائل الفحص زيطان الثائر تارة بتارة.

وفي عام تسعة ومائتين وألف وجه له السلطان المحلة وخرج من طنجة الله ومعه عسكرها وعسكر إلعرائش، ونزل في المحلة، وقصد بني قرفط عش طيور الفساد، فهجم عليهم يبلادهم، وقاتلهم في عقر ديارهم، ونهب أموالهم، ويدد جموعهم، فجاؤه تائبين، فسامحهم وعفا عنهم، وزاد لبني يدر كذلك، وفر الثائر زيطان لقبيلته، وتنصل القبائل من زمرته، فاحتال الخليفة مولاي الطبب عليه إلى أن ظفر به جاء بالأمان فأمنه، ووجهه للسلطان تائبا فعفا عنه وولاه على قبيلته، وصار من جملة خدام الدولة مدة إلى أن ملكت زمامها، وتعين غيره لولاية محله، فأخر، ونقله السلطان لتطوان فسكنها، ورتب له، وكان موجودا في أيام قيام مولاي ابراهيم اليزيد وأخيه مولاي السعيد على السلطان مولانا سليمان، فتمسك زيطان بعبهد السلطان وأغنى غناء تاما في تلك القبائل، وورد على السلطان بطنجة عام ستة وثلاثين ومائتين وألف، وقد طعن في السن غاية، وأحسن إليه السلطان الإحسان التام.

وأما خبر مولانا هشام ومولانًا الحسين وما كان من أمرهما فقد تقدم لنا أن أهل الحوز لما وجه مولاي البزيد إليهم ليقدموا عليه للجهاد والحصار على سبتة، خالفوا أمره لما تحققوا أنه مصر على المكر بهم، وبايعوا مولانا

<sup>(8)</sup> في إمّا : تطوان.

هشاما فأقلع مولاي اليزيد عن سبتة وتوجه لمراكش فصدوه عن الدخول وحاصرهم حتى دخلها عنوة وجاءه مولانا هشام بجنوده، وخرج مولاي اليزيد من مراكش ووقع الحرب بينهما بتازڤرت وأصيب مولاي البريد ومات عام ستة ومائتين وألف، وبويع مولانا سليمان بالغرب وبقى أمر قبائل الحوز مشتبكا من الرباط إلى سوس، وأعرض السلطان مولانا سليمان عنه، وصرف همته إلى استصلاح أمر الغرب، حتى صفا ماؤه من كل كدر، ثم شرع في إصلاح الطريق الى مراكش، وهو الشاوية وتادلا وسيدنا مولاي هشآم في هذه المدة سلطان بمراكش وآسفي، إلا أن الأمر لم يخلص له كلُّ الخلوص، لأن الهاشمي بن العروصي متفرعن بعصبية قومه دكالة، وكثرة عدده، وعبد الرحمان بناصر متغلب بكثرة الأموال التي يستفيدها من مرسى آسفي، وكانت يده مبسوطة كل البسط، فدانت لعطائه عبدة ودكالة وأحمر والشباظمة وحاحة إلى ما وراء ذلك، والناس عبيد لمن طمعوا في نواله، فيقي الأمر {كذلك}٩٠١ ومولانا هشام على حاله الى أن أظلم الجو ما بينه وبينُ الرحامنة، فافترقت كلمتهم، طائفة مع عبد الله الرحماني، وطائفة بخلافه معادية له، فكانت الطائفة المخالفة لعبد الله الرحماني غيل الى مولانا هشام وتغريه به إلى أن قتله هكذا شاع هذا الخبر، وهو أن مولانا هشام هو الذي أمر بقتله وقبتل ابن الداودي، والذي تحدث به السلطان مولانا سليمان مع البعض وأنا أسمع هو أن الطائفة المبغضة لعبد الله قتلوه وأظهروا أن مولانا هشاما هو الذي أمرهم بذلك...مع أنه هو لا علم عنده بذلك حتى وقع وكذلك في ابن الداودي والله أعلم، والحاصل أنه لما قتل عبد الله اغتاظت شيعته وتغلبت على من خالفهم، وكانت العصبية لشيعة عبد الله، فوجهوا لمولاي الحسين وبايعوه، ولم يشعر مولانا هشام حتى جاء مولاي الحسين (ودخل مراكش وطلع لدار الملك)١٥١؛ فخرج مولانا هشام وتوجه لآسفي مع عبد الرحمان بناصر، فكان مولانا هشام سلطانا على ما تحت ولاية عبد الرحمان بناصر، ومولاي الحسين سلطانا بمراكش وأحوازها إلى أن قدم السلطان مولانا سليمان عام إحدى عشرة وماثتين وألف، وللزياني هنا كلام قبيح حمله عليه السفه الذي هو عادته، فإنه بسط لسانه

<sup>(9)</sup> إضافة من (م).

<sup>(10)</sup> زيادة من ام).

في ساداته ومواليه بمجرد الكذب والفحش قبحه الله، وإلا فالشرفاء أشبال الملُّوك لا ينقصهم شيء مما أصابهم في طلب ملك آبائهم كما تقدم لنا قول مولانا عبد الله لأخيه مولاي المستضىء لما جاءه بعد انطفاء سراجه رحمهم الله تعالى ولما مل أهل الحوز من الفتن والحروب وتفانت رجالهم ووجوههم في الحروب إلى أن بلغ عدد القتلى بينهم عشرين ألفا على ما قيل، فكانت كلُّ قبيلة توجه للسلطان مولانا سليمان خفية وتبايعه، فوردت عليه طائفة من الرحامنة وطلبت منه القدوم عليهم ودكالة كذلك، وكان يعدهم بذلك ويقول لهم حتى أفرع من الشاوية، وكانت الشاوية لما كسروا المحلة التي مع المولى الطيب والغنيمي داخلها الدهش والخوف من سطوة السلطان، فوقدوا عليه مرارا تائبين، وطلبوا منه أن يوجه عاملا عليهم يكون ذلك دليلا على صفاء خاطره، فوجه معهم ابن عمه صهره على أخته للا صفية، وهو مولاي عبد الملك بن ادريس، فتوجه معهم ونزل بمرسى أنفا، فوقف على مستفادها، ودخلت الأموال بيده، فكان يعطى لأعيان الشاوية ورؤسائها يستجلب بذلك محبتهم ومساعدتهم على ما أضمره من الانتزاء على الملك فلما رأوا منه ذلك طلبوا الزيادة حتى صار يقاسمهم المستفاد من المرسى، فلما بلغ السلطان الخبر كتب له يعاتبه، فأنف من ذلك العتاب وخاف أن يعاقبه على فعله، فلما سمع بقدوم السلطان استشار بطانته الذين يستنألفهم، وقال لهم هذا الرجل قنادم وليس له قنصد إلا أنا وأنتم، فنما الرآي وما العمل ؟ قاتفقوا على بيعته ومحارية السلطان إذا قدم، فلما بلغ السلطان رباط الفتح وخرج منه وجه في مقدمته أخاه مولاي الطيب في العساكر والسلطان في أثره، ولما بات بالقنطرة ورد عليه الخبر بأن الشاوية بايعوا مولاي عبد الملك، ولما سمع مولاي عبد الملك أن السلطان بالقنطرة هرب من أنفا مع الشاوية الذين بايعوه، وأخرج أهل أنفا المدافع ليلا لإعلام السلطان بهروب مولاي عبد الملك، ووجهوا رسلهم بخبر فراره، فوجه لهم الخيل لأنفا وقصد قصبة على بن الحسن، وأغارت العساكر على حلل مديونة وزناتة فنهبوها وجاءوا بمواشيبهم وأنعامهم بمالا عدد له، ورجع السلطان بالغنائم الكثيرة إلى رباط الفتح، ومنه لمكناس، ونقل السلطان التجار الذين بأنفا إلى الرباط وأبطل مرساها.

وفي عام عشرة ومائتين وألف قدم على السلطان جماعة من الرحامنة مبايعين له وطلبوا منه التوجه الى الحوز، فواعدهم بذلك إذا فرغ من أمر

الشاوية وتامسنا ومهد طريقها، ثم خرج في العساكر قاصدا بلاد تامسنا، فقدم عليه أولاد بورزف وفر أولاد بوعطية، وهم أولاد حريز الذين عندهم مولاي عبد الملك لواد أم الربيع، فقصدهم السلطان هناك وحاربهم فهزمهم، ونهبت أموالهم وفر مولاي عبد الملك لأخواله بالسوس الأقصى فأقام فيهم إلى أن شفع فيه مولاي عبد السلام أخو السلطان وزوجته السيدة صفية فسامحه وصفح عنه فرجع، ولما فرغ السلطان من أمر الشاوية وقدموا عليه تائبين خاضعين عنها عنهم وقيد عليهم الأستاذ الغازي بن المدني ورجع لفاس.

وفي هذا العام قدم الحاج محمد بن عبد الصادق المسجيئي من الحج، وهو من عبيد السويرة، فوجهه السلطان قائدا على السويرة وأمره بكتم مكاتب الولاية وخبرها حتى يظهر له حال أهل السويرة، لأنها كانت من جملة النواحي التي في نظر عبد الرحمان بناصر وشيعته وتحت عصبية حاحة، وكان الحاكم فيها حينئذ الرجل الصالح البركة الذي جبله الله على الخير والإحسان، والنسك والعبادة في جميع أحواله، أبو مروان السيد عبد الملك أبه، فقدم إليها ابن عبد الصادق علَّى أنه حاج لا غير، فذهب الى السيد عبد الملك يخدم في بابه من جملة المخازنية لأنَّ ذلك وظيفته، وأظهر له النصيحة وشدة المحبة وكثرة الخدمة، والملازمة ليلا ونهارا، فلا يخرج من داره إلا ويجده قائما متجردا، فقدمه على الأعوان وعلى جميع أهل حضرته، واتخذه صاحب سره ورأيه، وابن عبد الصادق يدبر أموره مع إخوانه مسجينة وأهل إكدر في السر حتى أحكم ذلك جدا وجعل يرتقب سماع أخبار السلطان وقربه، فلما سمع وصوله لذكالة واستيلاءه عليهم وعلى أزمور وطيط، أفضى بسره وولايته وأعيان شيعته، فتواعدوا لليلة معلومة، والسيد عبد الملك لا خبر عنده بشيء من ذلك كله، وكان ابن عبد الصادق قد اتفق مع السيد عبد الملك أنه إذا حدث أمر في الليل واستأذن عليه يخرج له ويخبِّره ويأمره بما يكون أو لا يكون، فجاءٌ في تلك الليلة وقد تحزم العبيد أهل السويرة الذين أخبرهم بذلك، وتركهم بالقرب منه، وقبال لهم : إذا سمعتموني أتكلم معه وأغلظ له في الكلام فعونكم فاقبضوا عليه، فلما قرع عليه الباب خرج وجلس وجعل يكلمه فأحاط به العبيد وقبضوه وأعطوه فرسه وأصحابه من حاحة الذين كانوا يخدمون معه، وأخرجوهم وسدوا الباب وراءهم، وفي الغد جمع ابن عبد الصادق أهل السويرة وقرأ عليهم أمر السلطان وولاية ابن عبد الصادق، ثم ورد خبر دخول السلطان لمراكش، وذلك أن دكالة لما جاء السلطان بايموه وانتظموا في سلكه، وخرجوا من شأن عبدة وعبد الرحمان بناصر، وركبوا مع السلطان، وجاء الرحامنة ببيعتهم وتوجهوا جميعا لمراكش، وهرب منها مولاي الحسين لزاوية مولاي إبراهيم بالجبل، فدخل السلطان لمراكش ويايع أهلهاً، وكان ذلك عـام أحد عـشر ومأتتين وألف، وقـدم عـلى السلطان عامـةً قبائل الحوز والدير وقبائل حاحة وسوس بالهدايا وإظهار الطاعة والدخول مع الجماعة، ففرح بهم وأكرمهم وباشر قبائل الحوز حتى أصلح ما وقع بينهم في ظلمات تلك الفتن، وهدر الدماء، وألغى جميع ما سلف، وتألفت القلوب على الخير، وفرح المسلمون بظهور الرحمة والفرج ببركة هذا السلطان، ثم أنزل بقصبة مراكش سكان أهل الحوز الذين كآنوا بها أيام والده، ورتب لهم وأمر بألف من عبيد السوس يأتون للسكني بالقصبة، فلما استقر بالنوي، وألقى عصا التسيار وجه كاتبه السيد محمد بن عثمان لعبد الرحمان بناصر يأتي به أو يأذن بالحرب، فلما بلفه وجده مريضا وأدى طاعته وكتب بيعته وخلع سلطانه مولانا هشاما، وتعلل عن القدوم بالمرض، وتوجه مولانا هشام لزاوية الشرادي، وبعث له السلطان من أتى به في كنف الأمان والبر والتعظيم وتلقاه بالمبرة والتكريم، ووجه إليه المراكب والكسى الفاخرة الملوكية، وهو بزاوية الشرادي، ولما ورد عليه جدد له ذلك أيضا وأنزله بدار أخيه مولاي المأمون حتى استراح وزالت عنه وعثاء السفر، فجاءه السلطان بعد ثلاثة أيام إلى محله راجلًا لقرب الدار، فلقيه وتعانقا وتراحماً، فذهبا كذلك ودخلا للنيل من باب الرايس، وأجلسه السلطان على شليته وجلس أمامه، وكان يأتيه صباحا ومساء ويتحدثان فما يفطر ولا يتغدى ولا يتعشى إلا معه، وكان كلما دخل عليه قام له وأجلسه على الشلية وجلس هو بالأرض إكراما له، وكان يعظمه لأنه أكبر منه، وكان كلما ذكره لا يذكره إلا بقوله أخي مولاي هشام وغيره من إخوته اذا ذكره يقول : مولاي فلان، فأقام كذلك مدة ثم طلب مولانا هشام أن يتوجه لرباط الفتح ينزل بها، قوجهه السلطان باختياره، وقضى له كل ما طلب وزاد رحمهما الله وبارك في الخلف الصالح، هكذا ذكر بعضهم خبر ورود مولانا سليمان للحوز، وكان حاضرا معه وهو من أصحابه ويطانُّته الداخلة، وذكر بعضهم هذه القضية على رواية فيها بعض المخالفة لهذه، واقتصرنا على

الأولى لأنه ليس من رأى كمن سمع، والله أعلم وأحكم.

وفي السنة المذكورة خلف السلطان أخاه مولاي الطيب بمراكش ورجع لفاس على طريق تادلا وأمر عاملها عبد الملك أن يغير على بني زمور وينهب أموالهم ويقبض من ظفر به من رجالهم ويلقاه بهم في الصخرة، فيركب هو في المحلة التي معه، فلما بلغ الصخرة وقدم عليه بنو زمور بخيلهم أمر بالقبض عليهم ووجههم لسجن مكناس، وأخذ خيلهم وعدتهم وكانوا مائتين، وأغار على حلتهم فنهبها عاملهم، وجمع أموالهم وقدم بها للسلطان.

وفي هذا العام وجه السلطان الملحة من العبيد والوداية مع عياد، ووجه معهم شراقة مع ابن خدة والأحلاف مع عبد الله بن الخضر لوجدة وأمرهم بمحاربة الأتراك إن منعوا دونها، وكتب للبأي محمد يتخلى عنها وعن قبائلها التي كان يتصرف فيهم أيام الفترة أو يأذن بالحرب، فلم يمانع عن ذلك وأجاب بالسمع والطاعة، ونزلت المحلة بوجدة، وجبى العامل زكاتهم وأعشارهم وترك الخليفة بوجدة ورجعت المحلة لفاس.

وفي عام اثني عبشر ومائتين وألف خرج السلطان من مكناس في العساكر بقصد عبد الرحمان بناصر وحزبه إلى أن يؤدي الطاعة مباشرة هو وقبيلته طائعا أوكارها، فلما بلغ وادي أم الربيع قدم له عياد في محلة الوداية وقال له: إذا وصلته فأزعجه بالقدوم علينا، فإن قدم فأقم أنت بآسفي، وإن امتنع من القدوم فكاتبنا وأقم هنالك حتى نصل إليك، فلما بلغه عياد لم يسعه إلا التوجه لملاقاة السلطان في قبائله على مرضه، وركب في محفته واجتمع مع السلطان في مائة ببر وبير بين بلاد عبدة وبين بلاد دكالة، فبايعه وأدى ما وجب من الطاعة مباشرة، فلما رآه السلطان تحقق صدقه وأنه ما تخلف إلا للمرض، فوفى له السلطان في عهده، وزاد في كرامته، وجازاه بالخير على إبرائه لأخيه مولانا هشام وقال له: والله ما كرامته، وجازاه بالخير على إبرائه لأخيه مولانا هشام وقال له: والله ما مولاي هشام}١١١) ولأجل ما تحقق من صدقه دخل معه لداره بآسفي بدون مولاي هشام الذولة الذبن معه في المحلة عن الدخول معه على تلك الحالة، حتى أهل الدولة الذبن معه في المحلة عن الدخول معه على تلك الحالة، حتى

<sup>(11)</sup> زيادة من (م).

إنهم ما اعتدوا بحياته حتى خرج، <وهذا الفعل لا محالة أنه من الغرر الذي لا تحتمله قواعد السياسة، ولكن الله سلم، إنه عليم بذات الصدور، ثم عقد السلطان لعبد الرحمان على قبائله ولم يغير شيئا من حاله وأمره يقبض الواجب منهم وودعه>12).

وفي هذا العام دخل الطاعون للمغرب وعم الحواضر والبوادي، ولما كثر بمراكش رجع السلطان لمكناس وبقي مولاي الطيب خليفة، فبلغه في أثناء الطريق موت الكاتب ابن عثمان، وبعد ذلك بلغه موت إخوته الأربعة بالوباء مولاي الطيب ومولانا هشام ومولانا الحسين ومولاي عبد الرحمان، الثلاثة الأول بمراكش والرابع بسوس، وانقطع الرباء في الغرب آخر السنة الثانية عشرة بفاس ومكناس ونواحيهما، وظهر في الدنيا سرور وفاضت الخيرات بمتخلف الأموات وذلك مصداق البركة في بقية الجوائح، وكذلك لا تكرهوا الفتن فإنها حصاد المنافقين، ولما مات العتاة والظلمة ومشاهيب البلاء وشياطين القبائل، قهدت المملكة لمولانا سليمان فلم يبق له معارض ولا منازع.

وفي عام ثلاثة عشر ومائتين وألف، وجه السلطان كاتبه السيد محمد الرهوئي،(13) للسوس لجمع أموال المنقطعين فجمع ما قدر عليه ورجع.

وفي عام أربعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان ذلك الكاتب عاملا لسوس بالمحلة فجبى أمواله ورجع وأحبه أهل سوس غاية لكونه خيرا دينا حسن السيرة لين الجانب.

وفي عام خمسة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة لآيت أمالو مع الكاتب الحكماوي (١٤) ووجه معه جماعة من قواد الجيش وأمراء القبائل فلم يرضوا بإمارته عليهم، وكلهم أعظم منه وفيهم من هو أعرف بالحرب والسياسة ومكايد الأعداء فأهملهم واستبد برأيه دونهم، فخذلوه عند اللقاء، وإنما خذلوا أنفسهم في الحقيقة وخانوا المسلمين وإمامهم، ولكن الجهل يقود صاحبه قود البهائم، والعياذ بالله، فانهزمت المحلة واستولى العدو على الأثقال والأخبية والكراع والمدافع، وآلة الحرب، وجردوا الكثير

<sup>(12)</sup> سائط من (ف).

<sup>(13)</sup> الرفرني نسبة الى رفونة يضم الراء قبيلة يجيال غمارة بالمغرب الوزائي قرارا أخذ العلم يقاس. وكان حافظا متقتا. صاحب الكتاب الققهي في مذهب الإمام مالك ت 1230 هـ 1814م. "الفكر السامي" ج 4 ص 129.

<sup>(14)</sup> الحكماوي-لم تعفر على ترجعته.

من المحلة، وقبضوا الحكماوي وأجاره بعض البرابر وأبقوا عليه الى أن وجهوه للسلطان.

وفي عام ستة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة لدرعة مع السيد أحمد بن على التنغراسي فدخلها واستولى على قصورها المغصوبة، وأخرج منها الغاصبين من العرب والبرير، وجبى مالها ومهد تواحيها وصار ما بين سوس ودرعة والفائجة مجالا للتجار يسيرون فيها آمنين ليلا ونهارا.

وفي عام سبعة عشر ومائتين وألف وجه السلطان المحلة للريف مع أخبه مولاي قدور والعامل ابن خدة الشرقي وقائد العسكر أحمد بن العربي البخاري، فجمع جباية ثلاثة أعوام سلغت، ولما رجعت المحلة أغاروا على المطالسة وبني بويحيى وأتوا بمواشيهم وسبيهم إلى أن سرحهم السلطان.

وفي عام ثمانية عشر ومائتين وألف أغار آيت ادراسن علي قوافل تفلالت بطريق ملوية ونهبوا بسبب سجن السلطان لمحمد وعزيز بالجزيرة وقيد عليهم أخاه بوعزة فلم يقبلوه، وجمعوا كلمتهم مع ابن عمه بوعزة بن ناصر وهو منحرف عن السلطان قارا منه، قولوه عليهم قسرح السلطان محمد وعزيز وولاه على إخوانه وأمره بالقبض على بوعزة بن ناصر فأعرض عنه ولم يقبضه فغضب السلطان عنه ثانيا، ففر محمد وعزيز وعصى، فشوجه له السلطان في العساكر، ووجه لقبائل آيت أمالوا يأتونهم من خلفهم، ولما نزل السلطان بقرب اعليل ووقع الحرب انهزموا ونهبت مواشيهم واحتوى البرير على- حللهم، وفر أولاد وعزيز الثلاثة برؤسهم لآيت أمالو، واشتغلت العساكر بإخراج زروعهم الى أن استؤصلوا، وأمر السلطان بهدم قصورهم (واحتوى البربر على حللهم)١٤١١ وأعطى بلادهم لجسروان ورجع لغاس، ولم يقم بها، وتوجه لتازا وترك قائد فاس أحمد اليموري لقبض خراج الحياينة، ووجه السلطان من تازا المحلة لوجدة مع الشيخ عبد الله بن الخضُّر لقبض واجب قبائلها، ووجه محلة أخرى مع عامل تآفلالت محمد الصريدي، فنزل ملوية وقبض واجب قبائلها وطلع للصحراء مع أوديتها يجبي أموال تلك النواحي، فلما وصل تافـلالت فـرق المحلة على أقـاليـم الصحراء : درعة والفائجة وتدغة وفركلة وغريس وزيز والخنق ومدغرة

\_\_\_ (15) اضائة من (م).

والرتب، فجبى أموال جميع تلك القبائل وقرر عماله وخلاتفه ورجعت العساكر.

وفي عام تسعة عشر ومائتين وألف عزل السلطان أحمد اليموري عن ولاية فاس وقيد صهره الشريف سيدي الحبيب بن عبد الهادي فقام فيها أحسن قيام، وكان عاقلا داهية ذا مروءة وحسن سمت، وفيه توجه السلطان في العساكر لمراكش، فلما بلغها وجه المحلة للسوس، ووجه محلة أخرى لعامل حاحة مع أحمد اليموري، وتوجه هو لمشاهدة السويرة ليقف على آثار والده بها فوصلها وفرق المال على عسكرها أحرارا وعبيدا، ورتب أمور مرساها، وأمر بإصلاح ما يحتاج إلى الإصلاح ورجع للغرب.

وفي عام عشرين ومائتين وألف، وقعت الفتنة بين الترك والأعراب أهل الواسطة بسبب قتل الباي لبعض فقراء درقاوة، وأمر بقبض مقدمهم السيد عبد القادر بن الشريف، خليفة شيخه مولاي العربي الدرقاوي، ففر المقدم المذكور ولم يتمكن منه الباي، فاجتمع عليه طوائف درقاوة بمحلة الأحرار وأنفوا من قتل المقتول منهم، ومن خروج المقدم المذكور من محله، واستغاثوا بعشائرهم فانتصروا لهم وقاموا لحرب الأتراك فقتلوا كل من وجدوا منهم في قبائلهم، وفي فصل الربيع خرجت محلة الترك من الجزائر الى الباي بوهران، فقصدوهم ووقع الحرب فانهزم الترك، ونهب الأعراب محلتهم، ففروا لوهران، فحصروهم فيها، فكتب الباي للسلطان مولانا لعربي سليمان يعرفه بخير درقاوة وطلب منه أن يوجه شيخهم مولاي العربي للطفاء هذه النار، فسوجهه السلطان وأمره أن يكف من سعى في ذلك

ويردهم، ووجه معه الأمين الأجل الحاج الطاهر بادو المكناسي(16).

ثم إن الأعراب وأهل تلمسان ما عدا الكراغلة ديروا أمرا آخر فاتفتوا على أن يبايعوا السلطان العادل مولانا سليمان ليتخلصوا من ولاية الأتراك بالكلية فلا يكون للباي سبيل عليهم، فكتبوا البيعة لمولانا سليمان ووجهوها مع أعيانهم وهديتهم، وظنوا أن السلطان يعجبه ذلك ويفرح به، فلما وردوا لحضرته العزيزة رد عليهم بيعتهم وهديتهم وقد كان بلغه أن الباي ظن أن ما وقع به كان بوقق مولانا العادل لأن الأعراب كانوا يشيعون أنهم إنهما فعلوا ذلك بالاتفاق مع سلطان المغرب، فلما رد عليهم مولانا سليمان بيعتهم وطردهم وقبح فعلهم وخروجهم عن طاعة أميرهم، قال لهم : ارجعوا الى بلادكم، ولا حاجة لي بولايتكم وتوبوا الى الله من فعلكم، وعلى قدر بلوغكم لأبوابي أكاتب الباي أن يصفح عنكم فيسامحكم ويتجاوز عن خطيئتكم، وهذا ما تسمعون مني، وقال للأعراب مثل ذلك وتلافي ذلك بتوجيه القائد عياد لتلمسان يحول بين الحضر والكرغلية والترك، وينعهم من الحرب الى أن يقدم الباي لتلمسان، وأوصاه أن يحتال على ابن الشريف حتى يدخل في يده ويقبض عليه، وكتب السلطان للباي بما أزال شكه ونفي توهمه، ووجه له هدية، فتوجه القائد

<sup>161)</sup> حامنا كلام مقداره 27 سطرا شطب عليه المؤلف وهو مشيت في (ل) من 191 ج 1، وفي تسبقة كلية الآداب الرياطية ومن أجل ذلك يجلر بنا أن تثبت تصبة :

قال تمليه مقا الله عنه ولطف به : هذه اللطبية لرلا ما اشتبيلت عليه من الأرصاف الجميلة المتعلقة يراية السلطان ما ذكرتها وها أتا أذكرها يلسان الزياني ناقلها مشهرة عا اشتسلت عليه من ثلم أعراض المزمنين والمسالحين قال الناقل الملكود : ولما يلفوا لمحة ابن الشريف وهر مجاصر على وهران وأجتمع مولاي العربى يطائفته استاسد المرابط وظهر منه المجب رصار يالرأن للعرب ان الترك أديرت أيامهم. وأن الله ملككم أرضهم وديارهم وأمرالهم ولا تقرم لهم قائسة ويعصلح على الأعراب. فلما سممرا منه ذلك لم يشكوا ان الطثر قهم قازدادت عزائسهم وحسسهم على -حرب الترك وتطافروا عليهم قلسا يلغ الخير الى أخل وحران أخبروا الياي يذلك قاتهم السلطان لأنه كان ينتظر القرج على يده ويترجاه ويتشرق آلى رقع هذا الخرق فاختق سميه قن الدرقاوي وفي السلطان. قركب مداقعه لناحبتهم ورماهم بالكور والبور في المتربلي فابعدوا عنه وانهزموا وظهر للعرب خلاف منا طنوا وظهر للقوم كلب المدرقاوي وبطلاق زعسه فتلاكي أسره ورجع عن رهران الى تئسسان قنزلوا عليها وشبيقرا بأطقها وخدعهم الدرقاري يأن قال لهم سا قملنا هلأ إلا يأسر السلطان مرلاي سليسان فدخلوا في حزيه واختلفوا مع الترك والكرغلية وأدخلوا عيد القادرين الشريف ودرفاوة وخطيرا بالسلطان مرلاي سليسان ركتبوا بهمتهم له وكتب هبد القادر بن الشريف يبهمته ورجه وقذه وهديته للسلطان مع الفرقاري وتقدم ابن الشريف وأهل للمسمان اغتضرة غرب الكرغلية والترك فبحصروهم بالمشور وتراحيه فلم ييق فهم شك ولا ويب يأن ذلك بأمر سلطان المغرب. فكتبرأ بذلك للبأي والفولاتني وأشتمل الحرب بينهم قي وسط ألدينة فلسأ الدم الدرقاري يزفد تلمسان وهديتهم وبيحتهم ووقوه الأعراب رمدية أين الشريف ويهمته طنا منه أن السلطان يقبل ذلك ويقرح به ويتبيه عليه. ولما أجتبع بالسلطان لبس عليه الأمر وذين قه القرل رقال له : ان العالم مقبل عليك وكل الناس متشوقون لدرلتك وابن الشريف إنحا هو خديك وخليفتك وهله بهعته وهديته سرمًا خرج من عند السلطان يمث للأمين الذي وجهه ممه وسأله عن حقيقة الحال فأخبره بأقراله وأفعاله وما نسب إليه وان الترك ما يقي عندهم شك في أن ذلك كله ياغرائك ومنسوب إليك أفره السلطان على أهل للمسان هديتهم ويبعتهم وطردهم عن يايه وقال لهم : ارجمرا الى يلادكم ولا حاجة لي يولايتكم وتوبوا الى الله من غملكم.

عياد، فلما سمع ابن الشريف بقدومه فر عنها ولم يجتمع بعياد ولا قرب منه، وأقام عياد حائلا بين الحضر والكرغلية وأصلح بينهم الى أن قدم الباي لتلمسان ومكنه من بلاده ورعيته ورجع.

وفي عام واحد وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان عامله لبلاد فجيج وتواحيها لجباية ماله واسترجع قصر المخزن الذي غصيوه وأخرجوا منه عبيد المخزن الذين كانوا به من أيام مولانا إسماعيل رحمه الله، وفيه وجه السلطان المحلة للشرق مع قائد فاس باعقيل السوسي ومعه جماعة من قواد القبائل، وكانوا أمثاله، جمعهم الشبه في قلة العقل، وشبه الشيء منجذب إليه(17) فنزلوا وجدة، ولما جبى مال قبائلها توجه بالمحلة لأعراب الأعشاش، وكانت لهم صولة ومنعة في تلك الصحاري، فأغاروا على المحلة ونهبوها ورجعوا منهزمين، وتركوا أثقالهم وأمتعتهم بدون قتال ولم يجتمعوا الى ملوية، ومنها توجه الأحلاف لبلادهم ورجع باعقيل بالمحلة، ولما بلغ الخبر للسلطان وجه من قبض عليه ونكبه وعزله عن فاس، وولى وصيفه ابن عبد الصادق ثم عزله عن فاس وقبد عليها محمد وعزيز.

وفي عبام اثنين وعشرين ومائتين وألف، توجه السلطان لتادلا بالعساكر بقصد بني موسى وآيت عناب ورفالة ويني عياط، الذين آووا بني موسى، فوجه إليهم العساكر فنهبوا حلل بني موسى ومن آواهم من رفالة وبني عياط وحرقوا مداشرهم وقطعوا أشجارهم إلى أن أذعنوا للطاعة، وقبضوا زكاتهم وأعشارهم ورجعوا عنهم.

وفي عام ثلاثة وعشرين ومائتين وألف، وجه السلطان العساكر مع جماعة من القواد كبيرهم وصيفه القائد أحمد مولى أتاي والخاتم والطابع، ونزلوا على حدود بلاد آيت أمالوا من كل ناحية في فصل الشتاء، ومنعوهم من النزول الى البسائط لجلب المبرة والمرعى إلى أن ضاعت مواشيهم وأنعموا بدفع الواجب عليهم من الزكوات، فدفعوا المواشي من الغنم والبقر والكراع، فخلى سبيلهم، وفي العام خرج السلطان من مكناس

<sup>(17)</sup> قرله : "وقيه الشيء متجلب إليه" هو صدر يين للستيي، عجزه : وأشيهنا بدنيانا الطفام

لتفقد الثغور البحرية، فعزل عاملها الحاج عبد الرحمان عشعاش وقبضه وولى عليها عامله محمدا السلاوي، وولاه قبائل الغرب والجبال كلها.

وفي عام أربعة وعشرين ومائتين وألف حرك السلطان لتادلا بقصد ورديغة بالعساكر وقبائل البرير، فأغار عليهم ووقع بينهم حرب كبير، مات من الفريقين عدد كثير ونهبت المحلة أموالهم وألجأوهم للطاعة فجاؤوا تائبين فعفا عنهم، ووجه السلطان العساكر لآيت يسري بعد أن قبضوا منهم عددا وشنوا عليهم الغارة إلى أن أنعموا بدفع المال، ولما دفعوه سرح لهم إخوانهم المقبوضين ورجع.

وفي عام خمسة وعشرين ومائتين وألف، حرك السلطان لقبائل الريف، فنزل عين زورة وسرح العساكر للريف فحاربوا قبائله وهزموهم وقتلوا مقاتلهم وسبوا أولادهم وحرقوا مداشرهم وألجأوا للطاعة وقدموا للسلطان تائبين فعفا عنهم على أن يدفعوا ما ترتب عليهم، وعين السلطان من يقبض منهم المال فدفعوه ورجع.

وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف قامت الفتنة بين قبائل البربر وهم آيت ادراسن وجروان مع آيت أمالو ولما وقع الحرب غدر جروان إخوانهم آيت ادراسن وجروان مع قبائل آيت أمالو فهزموا آيت ادراسن ونهبوا حلتهم ومواشبهم ولم يغلت منهم إلا أصحاب الخيل هربوا عليها وقدموا على السلطان باكين شاكين، فغضب السلطان لذلك، وقام وقعد وعدهم بالانتصار من أعدائهم، وجهز العساكر لنصرهم لأنهم شيعته وشيعة والده من قبله، وتوجهوا لحرب جروان فانتصر آيت مالو لجروان وهزموهم مرة أخرى ورجعوا منهزمين. ثم اتفق البربر كلهم على حرب آيت ولاراسن لأجل منافسة السلطان لهم وليغضهم لقائدهم محمد وعزيز الذي يوليه السلطان عليهم لسوء سيرته، وهو السبب في هذه الفتنة من أصلها، فلما اتفقوا على ذلك بعثوا لدجالهم أمهاوش المعد عندهم لأمثالها من الفتن العظام، فسعائوا في الطرقات وفي رعايا السلطان فاتسع الخرق وخرجت لهم العساكر ونزلوا صفرو لنظر مشئوم العمال محمد الصريدي وخرجت لهم العساكر ونزلوا صفرو لنظر مشئوم العمال محمد الصريدي

للسلطان، فلم يعزله عنهم فأعلنوا بالعصيان وصرحوا بالخلاف والخروج عليه، فتقدموا للمساكر بصفرو وهي نازلة مع سور البلد، وأحاطوا بها من كل ناحية فهزموها ونهبوها، وفر من أفلت منهم وتحصن الباقون بصغرو ونهبت القرى المجاورة له، وعاثرا في طرقات الصحراء، ونهبوا من وجدوا بها مقبلا أو مديرا والسلطان مقيم بمكناس يعالج داحم فما نغع فيهم ترياق، وشمخت أنوف البربر بذلك، وكلما وجه لهم عسكرا هزموه وكل ذلك إغا نشأ من جور الصريدي، ورحم الله المامون القائل : والله ما من فتئة ظهرت في ملك مالك، ولا فساد تشبت بدولة إلا ومنشؤها جور عمالها، ولما أعيبا السلطان أمرهم تركهم فوضى وكلف أعجز القواد وأوهنهم عيادا يتدبير أمرهم وتوجه لمراكش فزاد في فسادهم وقواهم بإعانته لهم بالعطاء والمتونة الجارية على كل من يقدم منهم المدينة من الطعام والعلف ينهبون أموال الناس وبهائمهم بباب فاس <ويدخلون ويقبضون الزطاطة والخفارة وأخذ الميرة وكل من تكلم معهم يعاقب>(18) ويقول إن السلطان أمرني بذلك لحمقه ولم يدر أنه ما أسند السلطان إليه أمرهم إلا ليحتال عليهم حتى تظهر له فرصة فينتهزها منهم بقبض جملة وافرة إذا دخلوا للمدينة للكيل فلم يكن له عقل لفهم مراد السلطان ولا همة عالية تسمو به لنحو هذا، وذلك كله من كثرة جبنه، فخاف إذا قبض آيت يوسى تقوم عليه القيامة، فكيف يصلح هذا الجبان للرياسة أو ترجى منه كفاية المهمات، وفي قبيلته من هو أكفّى وأحزم وأضبط من الأبطال.

حدا كله كلام الزياني وهو كلام ظاهر الفساد لمن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وما فعله عباد من مداراة العدو الذي لم يستطع دفعه هو الصواب، والناس يقولون اليد التي لا تقدر على عضها قبلها>(19)، ولما يلغ السلطان لمراكش جمع قبائل الحوز وقدم بهم لمكناس وأمر بخروج العساكر من العبيد والوداية وبني حسن وأهل الغرب وشراكة وأهل الفحص والمراسي والحياينة وأولاد جامع ومكناسة والأحلاف وقبائل البرير كلها ما

<sup>(18)</sup> ما يون الملامعين ساقط من (ف).

<sup>(19)</sup> سائط من (ب).

عدا آيت أمالو وجروان ومن انضاف إلبهم، فلما اجتمعت هذه الجموع كلها توجه لجروان وهم بتاسماكت فلما بلغ أزرو بقي بينه وبينهم مرحلة، وهو يري محلهم ويرون محله، ظهر له أن يرجع لقصد آيت يوسي بأعليل، فرجع فكان ذلك الرجوع سبب الخذلان، ولما رآه جروان رجع عنهم تبين لهم أنه هابهم وخاف منهم فتبعوه من خلفه وصاروا يطلبون المتأخر من العساكر وينهبون ويقتلون ويجردون، فوقع القتال في آخر المحلة، ولا علم لأولها بشيء من ذلك، وأين أولها ؟ بينهما أزيد من مرحلة، فنزل السلطان بأعليل بين آيت يوسى وينو مجيلد أمامه، وجروان وآيت أمالو من خلفه، فوردت عليمه المنهزمة والمجردون والمجاريح من خلف المحلة، وأخبروا أن قائد العسكر محمد بن الشاهد قتل، فباتت المحلة في كرب عظيم، وخوف قاتل، وتجلدوا حتى أصبح الحال، وركبوا وقصدوا آيت يوسي ومن معهم، ووقع الحرب فانهزمت المحلة ووقعوا في شعب لا منفذ له، فترجلوا وتركوا الخيل ونجوا بأنغسهم وحمتهم آيت يمور وآيت ادراسن، وكانت حلتهم قريبة للعساكر فأتوا بهم للسلطان وخلصوهم من الاستئصال لو تبعهم الأعداء ما أفلت منهم أحد، فلما حصلت هذه المزية لهؤلاء البرابر الذين هم شيعة المخزن، جعل العبيد من وجدوه، من هؤلاء الشبعة يقتلونه ويقولون : البرابر كلهم سواء، فلما وقع ذلك بالشيعة رفعوا الشكوى الى السلطان، فأمر كاتبه وعامله محمد السلاوي أن ينظر في الأمر، فلما اطلع على حقيقة الحال ورأى أن فساد نبة البربر بسبب ما وقع بهم من القتل في وسط المحلة، ورأى أن القصاص في ذلك المحل لا يمكن وعلم أن عاقبة الأمر غير محمودة مع البقاء هناك، فأشار على السلطان بالرجوع بسلامة الباقي قبل اتساع الخرق، فرجع وقنع (من الغنيمة بعد الكد بالقفل) (20) وتربص بالعدو يوما آخر يكون فيه سعدهم قد أفل، وجدهم قد انقلب الى أسفل، والله واسع عليم.

وسبب خيبة المسعى في هذه الحركة إنما هو كثرة الجنود المختلطة،

<sup>(20)</sup> اقتياس البيت الناسع من لامية المجم، للطفرائي، ونصه د والحشر يعكس أمثان ويقتمنني من الفنيمة بعد الكند بالقفل

الغير المنضبطة، فإن السلطان قد حشد فيها المغرب بعذافيره كما تقدم وهجم بهم بلاد لا يعرفونها، وأقواما أولي بأس شديد في ديارهم وبين أولادهم ومحارمهم التي لا يمكن الفرار عنها دون الموت، وكل ذلك غفلة عن قواعد السياسة، فإنه ثبت في أصول الحكمة المجربة في تدبير الدول كما عند القاضي ابن خلدون وغيره، أن الإكثار من العساكر وهن لا تؤمن غوائله، ولا ينضبط أمره، موجب في الغالب لأقبع الهزائم، وكل من حارب بجميع عساكره فهو مخذول، وكل من تأمر من أمراء الأجناد على أكثر من ألف فقد تعرض للتلف، والأمير الحازم الذي يرجى الانتصار به هو الذي يضبط الألف كأنه آخد بلجامه، يقف بوقوفه، ويسير بسيره، فإذا كان للملك عشرة أمراء كل أمير تحته ألف من العسكر منضبط فذلك عنزلة مائة ألف مهملة غير منضبطة، ولا تحمل حومة الوغى أكثر من عشرة آلاف ليكون نظر المالك واقعا على جميعها، فإذا زادت العساكر على ذلك وقع الخلل وتسرع لها الهزائم، وقد شوهد ذلك في الجاهلية والإسلام.

قال الزيائي: وفي عام سبعة وعشرين ومائتين وألف ورد كتاب من تونس لفاس وجهم المبتدع الوهبي القائم يجزيرة العرب بذهب الطائفة الوهبية، من طوائف أهل البدع لما ملك الحبجاز وتغلب على الحبرمين الشريفين منع الناس من الحج والزيارة فكتب للافاق للعراق والشام ومصر وافريقية يدعوهم إلى اتباع مذهبه الخسيس، ولما بلغ كتابه لتونس وجه مفتيها نسخة منه لعلماء فاس لينظر ما عندهم في الجواب، فتصدى للجواب عنه الفقيه الأديب السيد حمدون بن الحاج (21) ولم يعلم به غيره، فكتب جوابه ومدحه بقصيدة ميمية مطلعها:

حق الهناء لكم جبران ذي سلم وبارق واللوى والبان والعلم واستمر فيها غفر الله له إلى أن تخلص لمدحه فقال:

سعود بعد سلام الله شاعك من غرب يسير لشرق ضائع النسم هذا كتاب إليك من محب أتى إذ ما تأتى له الإتيان بالقدم مخاطب لك باللسان من قلم إذا ما تسنى له تخاطب بقم

<sup>(21)</sup> السلمي أصلا رحسيا الرداسي نسيا الفاسي داراً ومنشأ الشيخ الامام العالم العلامة الهسام المفسر المحدث الصوفي لد تأليف عددة، (الشرب للمعتشر) لجمع الكتاني ص 9. (امداد قوي الاستعداد لمالم الرواية والاستاد) للشيخ عبد المقادر الكوهن ص17 غ خاص. (الاعلام) ج 3 ص 117، (الفكر السامي) ج 4 ص 129، ت 1232هـ 1816م.

وانه من سليمان وانه باسس اعلم وقيت الردى لازلت بدر هدى إن قمت فينا بأمر لم يقم أحد يقطع أهل الحراب بالحجاز بأن أو أن تقطع أيديهم وأرجلهم حتى جرى الماء في عود الحجاز لان لا شيء يمنع من حج ومعتمر إذ عاد درب الحجاز اليوم سالكه قد لاح فيه سعود ماحيا بدعا

م الله لازلت باسم الله أي سمي لبوس أي ردا من السنا العمم به فجوزيت ما يجزاه ذو نعم يقتلوا أو يصلبوا بلا وهم من الخلاف أو أن ينفوا من أرضهم طلعت سعد سعود غير ملتئم وزورة تكمل المأمول من حرم أهنا وآمن من (...) (22) الحسرم قد أحدثتها ملوك العرب والعجم

واستمر عفا الله عنه على هذا الأسلوب، وتحمل ما أثقل كاهله من الذنوب، والله لو علم أمير المؤمنين ما اقترفه وجلبه، لكان في الحين عجل به وصلبه، وإن خفف عقوبته سبه وضربه، وإلى السجن جره وعذبه، فكيف عدح المبتدع الضال ويشكر، بل يسب ويلعن ويهجر، انتهى.

قال عليه عفا الله عنه ولطف به:

ثم قادى هذا الجهول الزيائي على الفحش والتنقيص لعالم الدنيا وإمام الملة المحدث المفسر، بحر العلوم المنقولة والمعقولة، القائم الصائم الذي نفع الله بعلومه وتآليفه جميع المسلمين، مع أن الشيخ أبا الفيض سيدي حمدون إنما أجاب بأمر السلطان وعلى لسانه، وذهب بجوابه ولده وخليفته مولاي إبراهيم مع جماعة من العلماء حتى قرأوا جوابه على سعود، وكان لهم ذلك الجواب البديع سببا كرعا ولكل من تعلق بهم من الحجاج شرقا وغربا حتى قضوا مناسكهم وزيارتهم على الأمن والأمان، وغاية البر والاحسان.

حدثنا جماعة وافرة عن حج مع المولى إبراهيم في تلك الحجة مثل الفقيه العلامة القاضي السيد محمد بن إبراهيم الزداغي المراكشي،(23)

<sup>[22]</sup> يهاش بالأصل وفي (م) يوضع البياض: وغامة الحرم، وفي (ف): حيامة الحرم

<sup>23)</sup> الزداغي : قاضي مراكش الفقيد العلامة، كان من جُعلة الرفد الذي عينه المرئي سليسان الى الحجاز لأداء فريضة الحج، ولاستطلاع الأمر حرل الحركة الرحابية ودعوتها، ولتجب الزعيم الرحابي على رسالته، ومترجسنا هر الذي تولى المناظرة معه، وأسير الرفد هو المولى ابراضه بين السلطان مولانا سليسان، هذا ولم تعشر على وقاة عالمنا، (الضعيف) ص 285 تعلق 1861-(الاعلام) ج 6 ص 170.

والفقيه العلامة القاضى السبد العباس بن كبران الفاسى (24) والفقيه الشريف البركة سيدي الأمين بن جعفر الحسنى الرتبي(25)، والفقيه الموقت الصادق الأمين السيد عبد الخالق الوديي، 26)، حدث كل واحد منهم أنهم مارأوا من ذلك السلطان سعود ما يخالف ما عرفوه من ظاهر الشريعة، وإنما شاهدوا منه ومن أتباعه غاية الاستقامة والقيام بشعائر الإسلام من صلاة وطهارة وصيام ونهي عن المناكر المحرمة وتنقية ألحرمين الشّريفينُ من القذرات والآثام التي كانت تفعل بها جهارا بلا إنكار، وذكروا أن حاله كحال احد من الناس لا تميزه من غيره بزي ولا لباس ولا مركوب، وانه لما اجتمع بالشريف الخليفة مولانا إبراهيم أظهر له التعظيم الواجب لأهل البيت الشريف، وجلس معه كجلوس هؤلاء المذكورين وغيرهم من خاصة مولانا إبراهيم، وكان الذي تولى الكلام صعه هو القاضي ابن ابراهيم الزداغي، وكان من جملة ما قال لهم إن الناس يزعمون أننا مخالفون للسنة المحمدية، فأي شيء رأيتمونا خالفنا فيه السنة، وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لناً، فقاَّل له القاضي المذكور : بلغنا أنكم تقولُون بالاستواء الذاتي المستلزم لجسمية المستري؛ فَقال لهم : معاذ الله إنما نقول كما قال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة انتهى، فهل في هذا مخالفة؟ فقالوا له لا، وبمثل هذا نقول نحن أيضا، ثم قال له القاضي : وبلغنا عنكم أنكم تقولون بعدم حياة النبي وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام في قبورهم، قلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ارتعد ورفع صوته بالصلاة والتسليم عليه، وقال: معاذ الله تعالى (بل)(27) نقول إنه صلى الله عليه وسلم حي في قبره، وكذلك غيره من الأنبياء حياة فوق حياة الشبهداء، ثم قال له القاضي : ويلغنا أنكم تمنعون من زيارته صلى الله عليه وسلم وزيارة الأموات قاطبة مع ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها، فُقال له : معاذ الله أن تنكّر ما ثبت في شرعنا، وهل منعناكم أنتم منها لما عرفنا أنكم تعرفون كيفيتها وآدابها، وإنما غنع منها العامة الذين يشركون العبودية بالألوهية ويطلبون من الأموات أن تقضي لهم

<sup>(24)</sup> القاسي الأصل المكتاسي الرقاة عالم زمانه وتريد عصره وأوانه ت 1271هـ 1854م. (الالهاف) ج 5 ص 408. (25) الزيزي نسبة الى زيز اصله الحسني العلوي من العلوبين البرسفيين. قدم من زيز الى فياس واستبرطنها ت 1259هـ 1843م ودفن خارج باب الفتوح (الشرب المحتضر) لجمفر الكتاني ص 18. (السلوة) ج 2 ص 356

<sup>(26)</sup> الردي - لم نقف على لرجنته.

<sup>(27)</sup> امناقة من (اب).

أغراضهم التي لا يقضيها إلا الربوبية، وإنما سبيل الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكار مصير الزائر الى مثل ما صار إليه المزور، ثم يدعو له بالمغفرة ويستشفع به الى الله تعالى، ويسأل الله تعالى المنفرد بالاعطاء والمنع بجاه ذلك الميت إن كان نمن يليق أن يستشفع به، هذا قول إمامنا أحمد بن حنيل رضي الله عنه، ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة، فأي مخالفة للسنة في هذا القدر انتهى.

هذا ما حدث به أولئك المذكورون سمعنا ذلك من بعضهم جماعة، ثم سألنا الباقي أفرادا فاتفق خبرهم على ذلك، وهذا المذكور كله ليس فيه ما ينكر، وغاية ما يقال في الوهبي المذكور إنه من غلاة الحنابلة أتباع الإمام أحمد رضي الله عنه مثل ابن تيمية وابن حزم، فإن الحنابلة رضي الله عنهم لهم مسائل ينكرها غيرهم من أرباب المذاهب، ولا يضرهم ذلك وهكذا كلُّ أهل مذهب لا يقولون إلا بقول إمامهم، وينكرون غيره، فهذا أكبر أتباع الإمام أحمد رضي الله عنه وهو الشيخ الكامل المكمل مولانا عبد القادر الجيلالي،28) رضيّ الله عنه وأرضاه، فَقد ذكر في كتنابه الغنية الطائفة الطاهرة الأشعرية التي وقع الاجماع المعتبر على معتقد السنة هو معتقدهم. لما ذكر الشيخ رضي الله عنه في الكتاب المذكور الفرق الضالة وعدهم عدا ذكر الأشعرية من جملتهم، وقال في حقهم : إنه لاتؤكل ذبيحتهم ولا تسنم قبورهم إذا ماتوا ولا يناكحون، وأطال في ذلك، فإذا كان هذا واقعا من هذا الشيخ العظيم ولا ينقص ذلك من قدره شعرة واحدة، فإذا مدح شخص مولانا عبد القادر كما هو الواجب فهل يلام المادح له، ويقال له إنك مدحت من خالف الأشعرية باعتقاده باجتهاد إمامه الأعظم، فإذن لا ملامة على الشيخ العلامة الحجة أبى الفيض سيدي حمدون في مدحه لسعود بأمر أمير المؤمنين، إذ علم أنه ليس في علماء الوقت من يحسن الجواب عن ذلك الكتاب غيره، على أنه ما مدَّحه على اعتقاده المخالف، إنما مدحه بأفعاله الحسنة الظاهرة من تأمين الحجاز وتنظيفه وغير ذلك مما لا ينكر حسنه.

والذي أوقع الزيائي في أمشال هذا في كشير من المواضع في كتابه

<sup>&</sup>quot; (28) الشيخ الجيلاتي : ينتهي نسبه الى الحسن بن سبدنا على كرم الله رجهه شيخ العراق الحنبلي، صاحب حال ومقال، وعالم، قطب الرجود، شهرته أشهر من ان تذكرت 166م 166 ام، (الأعلام) الطبعة النانية للزركلي ج 4 ص 171 وفي تعليقه مصادر ترجعته.

هذا وفي غيره من تقاييده التي نجس بها هذه الدولة الطاهرة إغا أداه الى ذلك الجهل المركب، فإنه أحد الاصول (29) التي هي أصول الكفر كما ذكره الإمام السنوسي رضي الله عنه في المقدمات وشرحها، والله يعصمنا من ذلك، والحمد لله الذي عافانا عما ابتلاه به (30).

وفي عام ستة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان ولده الخليفة مولاي ابراهيم لأداء فريضة الحج مع الركب النبوي الطالع من حضرة فاس على العادة المعلومة في طلوع الأركاب المغربية مع أعيان فاس وغيرها وتجارها وعلمائها على الهيأة المعهودة من الاحتفال وبروز الأبنية لظاهر البلد وقرع الطبول وإظهار الزينة والفرح والازدهاء مما يطول بنا وصفه.

وفي عام سبعة وعشرين ومائتين وألف وجه السلطان العساكر لقبائل الريف وقلعبة إذ بلغه أنهم يبيعون الأقوات للكفار، وأمر على العساكر كاتبه عامل المراسي والثغور السبد محمد السلاوي البخاري، فتوجه بها وقصد قلعبة التي هي عش الفساد، فنهبوا أموالهم وحرقوا مداشرهم ونسفو مواطنهم نسفا، وقبضوا زكوات تلك القبائل كلها وأعشارهم ورجعوا، وفي رمضان من العام قدم ولد السلطان مولاي إبراهيم من الحج ونزل بطنجة في قرصان الأنجليز حوكان وجهه له أبوه مع مراكبه القرصانية

<sup>(29)</sup> كنا بالأصل، ومثله في (ف) أما (م) فقيها : الامور.

<sup>(30)</sup> ما بين العلامتين ساقطٌ من الأصل وُمن (ف) فأضفناه نقلا عن الملكية، ووثقنا على طرة ينقط المؤلف بها كلام يتعلق بهله المسألة الجيلانية، وطا نصه :

كتب يعضهم على قرل المؤلف لما ذكر القرل العنالة، ذكر الاشعرية منهم، ما نصه ؛ انه لم يرجد في والفنهة و في نسخها المرجودة هنا تلك الألفاط بمد مراجمتها . فإنه يمتى الشيخ عبد القادر لم يمدهم أي الاشمرية في القرق الضالة الخ قيقال له أي لهذا الكاتب ؛ ما يكرن لله أن تتكلم بهذا البهتان المظيم الذي هر انكار ما هر منتشر في أفاق الأرضين، فهذه الكرة والمهادين وهذا الكتاب شائع عند أهل الملة مروي غير مجهول ولامققود، وان كان يحتمل أن تكون وأيت أيها الكاتب تسخة متروكا منها قلك فنا ممن تركه أن قالك ينقيه ويرقعه بعد وقرعه من الشيخ رضي الله عنه، والشيخ لا ينقي لأنّ ذلك مذهب إمامه ابن حنيل رضي الله عنه كسا يعقم ذلك من مقاولة الشيخ عز الدين بن عبد السلام لابن تبمية وأتباعه، فلا ينكر على الشيخ مرلانا عبد القادر وشي الله عنه، ما هو مقلد فيه لامامة الأعظم، ولا يتكر على ذلك الامام ويرد عليه يذهب غيره، وهذا كله مملوم لن له أدني مسيس بقواعد أصول الدين. وهسب هذا الكاتب أن يبحث عما لا يدري، ويسأل أهل الذكر، قرائذي أخرج المذَّق من الجريدة، والنار من الرئيسة ؛ لقد سروت والفشية ه قى زُمَنَ الاعتناء؛ وذلك هام 1239 وكانتُ النَّسِخَةُ قَدَيْهُ بِخَطَ أَنْدَلِسَى مصححة، رقى طرتها في خذا المَل ما معناه ؛ هله المسألة قلد ألف الناس عليها كثيرة، وأحسن ما رأيت من الرسائل المختصرة الرسالة المسماة يه وأحسن المماذر في الجواب عن الشيخ مرلاتًا عبد القادر، وحاصل ما ذكر في هذه الرسالة : انه يجاب عن الشيخ بأحد جراينٍ. أولهما : انه يحتمل أن يكوئ قد ألف هلة الكتباب قبل القتح عليه، وقبل زمن اشتغاله بالرسرم، لأن الأولياء قد اتفقرا على أن اعتقاد الاشمري، وكذلك اعتقاد أبي متصور الماتريدي هر أعتقاد أهل السنة والفرقة الناجية وثانيهما ؛ انه يحتمل أن يكون هذا عا دس على الشيخ كما وقم كثيرا للمارفين في تآليفهم كالشيخ ابن العربي والشيخ الشعراني وغيرهما اهاحذا مااعلن بيالي وقد يحتت كثيرا على هذه السألة فلم أجد إلا يمهن شئ ذكره الشيخ صعين الدين في: والقترحات؛ ومن أتقن ما أشرنا اليه أولا علم بالضرورة أنه لا محذور في ذلك، للقاعدة التي هي ان المجتهد لا يحتج عليه يقرل مجتهد آخر، تعم لر أراد المجتهد محاجة مجتهد مثله، فله ذلك، والله سيحاته أعلم وأحكم اهر، مرّلقه رجمه الله.

للإسكندرية فوجده بمرسى مالطة فركب في قرصان الأنجليز>(31)، فلما خرج توجه لحضرة السلطان وكان إذ ذاك بمكناس، وبعد ثلاثة أيام توجه لداره بفاس، فخرج لملاقته الأشراف والأعيان والخاصة والعامة، وركب الوداية وأهل الحوز وكان يوم دخوله من الأيام المشهودة، والأوقات المسعودة، ولما يلغ الحجاج الذين معه نشروا محاسنه وقضائله ومكارمه المحمودة. وفواضله في طريق الحيج، وخصوصا في مفاوز الحجاز، التي عليها المجاز، فقد أنفق فيه على الضعفاء المتملقين ما لا يحصى من الصدقات والقربات، وشاع ذكره في الحرمين الشريفين، وجاوز الشام ومصر والعراقين، وحيث نفد ما كان عنده استسلف من تجار دولته من أهل فاس وغيرهم أموالا كثيرة كلها صيرها في سبيل البر والخير، وركب في البحر عند رجوعه كما قدمنا، ولما ورد أرباب السلف لمولانا السلطان بزمامات الأموال وعرف ما أنفقه ولده والوجه الذي أنفقه فيه أمر للتجار بقبض ما أسلفوه من أموالهم، وأن يزاد لهم أرباح تلك الأموال إكراما لهم وتطييبا لنفوسهم، وقال لهم : إنما تتعاطون التجارة لتربحوا، وتنمو بذلك تجارتكم وتنجحوا، وأما تجارتنا تحن فإنما هي ما أتفقناه في سبيل الله في مثل ما أنفقه ولدنا البار رضي الله عنه، ومن جملة ما حدث به الحجاج عن المولى إبراهيم أنه لو لم يكن معهم في هذا الركب ما حجوا ولا بلغوا تلك الأماكن المحترمة، وذلك لأن ذلك ألوهبي عظمه غاية التعظيم، وعظم جميع من حج معه، وسبب ذلك التعظيم وذلك الاعتناء إنما هو حسن ذلك الجواب الذي أجاب به شيخنا أبو الفيض سيدي حمدون على لسان السلطان.

وقد بعث الغقيه العلامة البركة مفتي البلاد الإفريقية ومعول أهله وقدوة أثمتها أبو اسحاق سيدي إبراهيم الرياحي(32) التونسي لحضرة مولانا أمير المؤمنين قصيدة فريدة يهنئ بها المولى إبراهيم وعدحه وعدح أمير المؤمنين وهي هذه :

فلطالما أضناك طول مطال بقدومه من منة ونسوال قد كنت أحسبها حديث خيال

هذي المنى فانعم بطيب وصال ماذا وكم أوليتني يا مخبري بشرتني يحياتي العظمى التي

<sup>(1 3)</sup> ما بين الملامئين سألط من (م).

بشرتنى بابن الرسول لو اغا بشرتنى بسلالة الخلفاء من من حبهم فرض الكتاب أما ترى من ضمهم شمل العباء واذهبوا من قوموا أمر المكارم بعدما لولاهم كان الورى في ظلمة آباءك الأطهار أقصد يا أبا يا حبه وصفيه من قومـه لو لم تكن أهلا الصفسو وداده لكن توسم فيك كل فضيلة وأقام جودك بل وجودك زاد من أنت استطاعتهم فما عذر الذي وبك المشاعر أطريت طرب التي ووصلتها رحما هناك قطيعة وتأنس الحرمان منك بطلعة كرم لكم أدريه يوم أفاضه وهب الألوف وكان أكرم منزل يوم التشرف لي بلثم عينه

روحى ملكت بذلتها في الحال أمداحهم تثنى بكل مقال إلا المودة حين يتلسو التالسي رجسا فيا لك من مقام عال! شادوا الهدى بمسارف ونبيال مدت غياهبها بكل ضلال إسحاق يا نجل المليك العالى وخياره من سائـر الأنجـــال لم يستنبك لجدك المفضال فحبا يمينك رايـة الإقبـال يبغى ببيت الله حط رحسال ترك الزيارة خيفة الاقبلال وجدت على وله فقيد فصال دهرا مضی (.....)،33) أغنتهما عن وابــل هطــال عني سليمان بأي سجـــال يسلي الغريب ببره المتوالى وتمتعي من وجهيه بجمال

<sup>(32)</sup> الشيخ أيراهيم بن عبد القادر الرياحي، قدم يبدء الاعلى أبراهيم المصودي الطرابلسي من طرابلس الي البلاد الترتسية. واستقر بالحكان المعروف باسم (العروسة) التابع لعسل رياح ومنطقة مجاز الياب» الآن، ثم انتقل ابنه اصد الى بلدة وتستره حيث ولد حقيده أبراهيم بن مهد القادر 1180 هـ 1766 م ودفن يزاويته التي أتم بنامها المبراهيم بن مهد القادر 1270 هـ 1854 م أم (ديران الشيخ ابراهيم) تحقيق محمد الهملاري وصادي الساحلي من 5. (الاعلام) للتروكلي ج1 من 14 ط 2.

<sup>(33)</sup> يُباش بالأسلّ، ومخطوطة الملكية، ربياء مثاء المجز في القاسية وفي الاستقصا هكذا : دهراً ولم تبلل به ببلال أما وتعطير التراحن، فرده فيه كالعسائي ،

دهر امضن وبللتها بيبال

وتلذ ذي بخطابه المسول إذ لم أنسبه يوما حسبت تعيمه عجبا له يحيى القلوب بعلمسه وإذا تقلم للوغى بسنانمه تتلره بالفتح المبين عساكسر تخشى الملوك مقامم ولذكره وينال آملــه بخفض جناحه حتى سعى لصفا مناهله الألى وأتت لمفريه الشريف مشارق لما تكدر صفوها بضلالة ومتى تخلف عاجز فبقلب أمنية وقعبت أشبيرت الذكيرها تهوی المشارق أن تكون مغاربا يافخر دين الله منه بناصر لا تفتخر فياس ولا مسراكش أوليس في كل البقاع ثناؤه أوالم يشد اللدين والعلماء والن آو لم يعم بجوده أقطارها أو لم تسر ركبانها بمحاسن أو ليس أحيا سنة العمرين في شيم يهــز الراسيــات سماعهاً أوصاف والدك الامام المرتضى ذاك الربيع أبو الربيع ومن بسه

حقت به للدرس خير رجال؛ بلذائذ الجنات ضرب مشال ويمبت جند الفقس سنسه عال تعنو الرقساب ليه بدون قتسال قد أرهقت بالنصر حد نصال رعبا تطير فرائس الأبطال ما ليس يخطر منه قسط ببال يسعى لمروتيه ذووا الأثقيال والشمس تغرب لاقتضاء كمال جاءتــه كيما ترتوي يسؤلال يسعى لفعل شعبائر الإجبلال فى مدحة قدما "يصدق مقال لتنال من جدواه كل نسوال وسعادة الدنيا به من واأت يولائه كل الأنام مسوال ورد البكسور وسبحسة الآصال أشراف والصلجاء أى جــلال لا فرق بين جنوبها وشميال ضاءت لهم سرجا بجنع ليسال زمن الى بدع الهوى ميال ويفحن في أنف الزمان غوال للدين والدنيا بحسن خللال حيي الهدى وشرائع الافضال

<sup>(°)</sup> في "تعظير التراحي" ج1 ص24 قال الشيخ ابراهيم الرباحي : وحضرت دروس المرلى سليمان في التقسير حيث سبعته يقره قرله تعالى :دوفيها ما تشتهيه الأتقس وتلذ الأعين، فكان تما قرره فيها أن وجه العدول عن جمع الكثرة الى جمع الثلة ان الناس الذين يعملون يعمل أهل أبنة قليقون بالنسبة لما لا يعملون يعملها، فاستحسنت هذا التقرير من مولانا السلطان خلد الله ملكه. وقد فردف ما سيق بمناظرة وقعت بينه وبين الشيخ الطيب يتكيران، قال :

أن عز من خير الأنام مزار . قلتا بزورة أوله استبشار

فسردتها عليه، ولما رصلت الى قرلي :"قطرال أمال العناء قصار" قال لي : ما الرجه في العدرل عن المقصور الى المندوء قلت له : تملك تشهر الى الحلاف بين النجاة في ذلك، قال : تمم: قلت : ان من ينع المد يحرزه لمترورة الرزن. قال لي : هذا اذا لم ترجد كلسة ترازي تلك الكلسة، وأنت لك ان تقرل : "فطرال أمال المداة قصار". تسلبت له تسليما جدلها وإن كان الحق خلاف ذلك. هـ

تنبى عن أخبار له في الحال في الغرب من ذكر له بخصال تزرى بشرب الصرف من جريال بنقوش خط أو نقود مقال فيه وحليت عقسود لآل راهيم سبط الملك والإفضال بهم ترى في عزة ودلال إيجازا ولكن جل عن إخلال نابا ولكن صين عن إملال من مدح شيل الى أبي الأشبال شوق يجيء بنيل كُل منال ختامها كبراعية استهيلال تسك من نسائم أشرف الأخوال حمل ولا وضع لها وقصال من لام بحر الجود في اقسلال للسائم عنه بسيب نوال وبه تجر الذيل في الكمال ني والجمال مطرزا بجمال ضَّل والكمال معززاً بكمال ئىق والجلال مؤزرا بجلال>(35) مزري بنثر من فم ابن هلال(36) ومغرب سيرأ كسير شمال طيبا وصوتا مذهب البليال لازال حمدك مثل حمد التالي

ياأيها الملك اللذي آثاره يا أيها البحر الذي في الشرق ما وافتك من خضراء تونس مدحة خود تؤنس رائيا أو سامعا جاءتك ترفل في لباس جليت وصدقت إبراهيم في أمداح اب سبط النبؤة والخلافة لم يزل أطربت اذ أطنبت حتى كان أعجزت إذ أوجزت حتى كان إط وأتيت بالسحر الحلال مؤلفا ملك يغسرب كساد من شسوق به ملك حلت أمداحيه للسامعيين يا بن الرسول الهاشمي بن العسوا خذها بنيّة ساعة لا كره في بنت ابن خنساء. وعباس ابنها لكته من وجد اعقب قاطعا ما إن رأت كفؤا يكمل حسنها إلاك ياشمس المعالى والمعا <الاك يابدر الفضائل والفـــوا إلاك يابحر الحقائق والدقا ياناثرا من فيه زهر خمائل یامن بذکره سار کل مشرق وبه القماري(37) فائح أو صائح لازال ذكسرك متلسوا بمسايسر

وفي عام ثمانية وعشرين وماثنين والف بلغ السلطان أن أهل الريف يبيعون الماشية والانعام للكفار، حيث قطع عنهم الوسق من مراسيه،

<sup>(35)</sup> ما بين العلامتين سالط من (م)

<sup>(36)</sup> لم نَعْثر على ترجبته

<sup>(37)</sup> الأساري : مُرد الطيب المُمير عند بالعرد التصاري.

ب أن جليت مسكن الزلزال ل آمناً ماخيف من أهوال والكل تحت لوائمه بظلال مسى دار الوحسى والانزال ولكلُّ قلب لم يكنُّ بالسالي سع (...) الذكر من إهمال (34) شمسا بها لم تتصف بروال سبيع بالغدوات والآصال جلت وأمنأ مذهب الأوجـــال ض المحاسن زهرة الآمال دار لإبراهيم أصل الآل خفض جناحا طلعية لهللال رفع كمالا فوق بدر كمال فتح جمال لائح بمجال أهلا وسهلا يانزيسل نزال لك من سنا الأعمال والآمال في شبله صالح الأعمال له طيره الميمون في الترحسال أنواره تمحمو ظملآم ضملال و يكل دهر سافسل أو عسال قطب ابي الاقطاب والابدال الحسن الشريف المنجلي بخلال تغني عن الآلاف من نزال لأبيكم الأعلى علي وال بصفيحة الأعناق من أبطال والباطن الملك النفيس العالى جرت لأرض المعتلي يعوالي

وطلعت شمس الغرب من عجب عجا والكل تحت لواك ني ظل ظليه وكذا أبوك ببوم زّحف طالع أنزلت بالمكي والمدنى والشبآ دار النبؤة والرسالة والسلس دار لشرح الصدر من ضيق ووض دار السيادة والرياسة أطلعت لبيوت ارتفعت لذكر الله والت بمقام إبراهيم نلت مثابسة وكذاك في مغنى أبي ابراهيم رو وكذا ببيت القدس دار الزهر من فطلعت إبراهيم ذا كسر وذا ورجعت إبراهيم ذا فتح وذا سر من الأسرار في كسر وفي ما كان من بلغ [المنازل سامعاً ولمن أحلكها آحلك مثلما بشرى أمير المؤمنين بما اشتهى بشرى أمير المومنين بما انتهى لازال مطلع نجم نجل صالح أبني على مالكم إلا العل أبني أبي حسن بني الحسن الذي كأبيكم الحسن البهي أبي أبي بخلال أشتهرت بيوم نازل لأبيكم الأدنى على منسل ما لهما بذى كفر وقائع كتبت أنتم ملوك ظاهرا أو باطنا ولكسم ملبوك سسادة عناقب

<sup>34)</sup> بياش يالأصرال، وجاء البيث في (ك) هكذا أ

دار لشرح العدر من شيق ووضع الوزر والذكر من إهمال وهو مختل الوزن،

فبه لك الفخر الكبير وان يكن كل الكمال له وأنت مقسره یا ابن الملیك ابن الملیك یا ابن الملید أنسيتم ذكرى العبابسة الألى لكيم الفخسار بذاتسه وسواكم ولى الفخار بأن نسجت مديحكم أملى معانيها على ودادكم ولو أنني حاولت مدح سواكم فكأنما طبعي شريف حيثما أو قد درى أن المديح تعرض أبقاكم كهفا بلاذ بمجدكم وأدام للإسلام والدك الذي وعليكم وعلى الذي يهواكم مادام ذكركم بكل صحيفة صلى عليه مسلما رب الوري

المرداسي رحمة الله عليه فقال: بشراك إبراهيسم بالإقبسال أوتيت رشدا من لدنه ورحمة بشراك بالحج الذي كنت المقد بانت نتيجته فذلك واجب أذنت في الناس بحج فانبرت

لك في العلا نسج على منوال: ) والفسرع عين الأصل عند مآل هك ابن المليك سلالة الأقيال زالسوا ومازالوا بعين جسلال مستمسك من فخركم بظلال حللا تجد وكل شيء بسأل فجری به طبع کما السلسال عقل القريحة عنه أي عقبال لا يهتدي لسوى مديح الآل وسواكـــم لا يرتضــى ً لسؤال نختاركم لإنالة الآمال هو رحمة وسعت بغير جدال أزكى الرضى من حضرة المتعال<u>ى</u> تبعا لأحمد سيد الأرسال وعلى مقدم حزبه والتالسي(٠٠) ونسج على منوالها شيخنا أبو الغيض سيدي حمدون بن الحاج الفاسي

إقبال عز لم يكن في البال أوتبت سؤلا لم ينل بسؤال م صادقا فيه وكنت التالي صدق لها في سائر الأحوالُ من كل فج مقبل يرحال

<sup>(\*)</sup> هذا البيت ساقط من الأصل و (ف) و (م) وذكر (في تعطير الترامي) و "الديران".

<sup>(°°)</sup> ولما وصلت القصيعة اللامية للمولى سليمان في تهنئة ولده مولاي أبراهيم لما جاء من ألحج أجابه السلطان بقصيفة شعرية ونثر غلال الشيخ ابراهيم غارسل إلى السلطان مرلاي سليسان خلد الله يقاءه، وأدام في أوج سعادة الدارين ارتقاءه جائزة سنية مع قصيدة أحلتني والله يملم انش لسبك يأخل مرتبة عالية، وكتابة أطراني فيه بأسحار بايلية أما القصيدة فمطلعها :

هيت فأعيست قلبب سبب سال فته المبين بقصد أنسذ الفسال واستغتمت بمع التمية حسورة السب هيفاء ترفل في أعطسارف منسدس مغضوية الكفيس والقدميسي فسسي من نسو تونس لا تسام بسال والقنا ملميوزة بسحازل

إلى آخر القصيدة، وتشتمل على 25 بيتاً، وبعدها النثر المذكرر انظر وتعطير النواحي، ج. 1 ص 80.

فترجهوا للريف يشترون منهم ما شاؤا، وكان الوالى عليهم السيد محمد السلاوي البخاري، وكان يعلم ذلك منهم فأعرض عنهم ولم يلتفت إليهم، وإذا قبض أعيان أهل الريف من يفعل ذلك منهم ووجهوه له سرحه بالطمع والرشوة فاختل الامر وأعضل داؤه، فلما تحقق السلطان ذلك امر رؤساء مراكبه البحرية أن يترجهوا لمراسى الريف، وكل من وجدوه بتلك النواحي من مراكب الكفار ياخذونه، فتوجهوا لذلك وقبضوا واسروا فلم يقنعه ذلك فأمر بالحركة للريف وجهز العساكر مع السلاوي المذكور في خدمة ولده مولاي ابراهيم بعساكر الثغور واهل الغرب وغيرهم، وتوجهوا على طريق الجبل، وخرج السلطان من فاس مع السواد الاعظم على تازا وهي الطريق المعروفة النافدة على قارت فلم يرع أهل الريف الاغرر الخيل قد أطلت عليهم من كل ناحية واحاطت بهم الجنود من جميع الجهات فنهبوا أموالهم وأحرقوا مداشرهم وخربوا ديارهم واستخرجوا أمراسهم ودفائنهم، وولى عليهم السلطان احمد بن عبد الصادق الريفي (حفيد الباشا احمد بن علي المتقدم ذكره)(38) وتركه ببلادهم في جملة من العساكر يستخلص منهم المالُّ الموظف عليهم، ورجعت المحلة مع السلطان لدار الملك ولا زال في ترقيع ما يخرقه العمال، وهكذا رقع له مع قبائل تامسنا والشاوية لما ولى عليهم گران(39) وبالغ في الجور والطغبان، فحاصوا كما تحيص الحمر الوحشية، وخرجوا عليبه قلبس الظالم على السلطان فبخرج اليبهم تصره الله في العساكر عام ثلاثين ومائتين وألف وأمر جيرانهم من القبائل بالزحف اليهم والربط عليهم، وهجم عليهم هو بالعساكر وأوقع عليهم وقعة شنيعة أتلفت أموالهم ونسفت حللهم، ومن قر منهم غرق في أم الربيع، وكانت في وقت حملها، وتوجه السلطان لمراكش وترك مع العامل جملة من العسكر، ومر على دكالة فأصلح من أمرهم ما يحتاج للاصلاح، ثم عزل وصيفه الحاج محمد بن عبد الصادق لما كثرت به الشكوى وكان واليا على الصويرة وعلى الشياظمة ودكالة وعبدة، وأطغاه طول مداه في الولاية، ونقله الى مراكش ثم لغاس وعاد الى الغرب.

وفي عنام واحمد وثلاثين ومنائتين وألف وجنه السلطان ولده منولاي

<sup>(38)</sup> ما بين الملامتين إضافة من (م).

<sup>(39)</sup> كذا بالأصل وفي أم) : (اكروأن) وأما (ف) قفيها : (أكروان)

ابراهيم في العساكر لقطع فساد قبائل الصحراء من عرب الصباح ويراير آيت عطة فنزل على قصورها ‹ونصب عليهم آلات الحرب، فخرب ما خرب وبدد شملهم، ثم نازل آيت عطة في قصورهم وحاصرهم>(40) إلى أن طلبوا الأمان فأمنهم، وطلبوا منه أن تبعد المحلة عنهم حتى يخرجوا خوفا من معرة العساكر، وكان ذلك من مكايدهم المعروفة، فأبعد عنهم فأدخلوا ما كانوا يحتاجون اليه في الحصار من الرجال والسلاح والأقوات، فتمادوا على غيهم، قلما غدروا قتل من كان معه من رهائنهم قتل بعضهم بسجلماسة وقناد نحو المائة منهم لفاس فقتلهم بباب المحروق. وما بلغ خبر كيدهم له حتى بعد عنهم ونفس الخناق عليهم وذلك بعد الاشراف على الظفر بهم لم يستحسن السلطان ذلك وعد ذلك من نقصان عقله، ومن الخفة والطيش، وكِذلك أنكر عِليهِ قتل من جليهِ من الأسارى ولما قدموا على السلطان مظهرين للتوبة على أن يبقيهم في مداشر المسلمين التي غصبوها، ردهم بالخيبة وطردهم من أبوابه، ولما انفصل رمضان من العام المذكور شرع في تجديد الحركة لهم وتجهيز العساكر لاخماد نارهم وكف عاديتهم، وقدم أمامه السواد الأعظم من جيش العبيد مع الوزير الأعظم صاحب الطابع والعلامة القائد أحمد ورجه معهم المدافع والمهاريز وآلات الحرب والطبجية وآلات الهدم، فخرجوا من فاس، وبعد انفصالهم بلغه الخبر من ثغور السواحل أن عمارة العدو الكافر تروج في البحر، وتجتمع بجبل طارق، فتأنى عن الخروج حتى يتبين مآل ذلك، فلمَّا ظهر حالهم بالخبر البقين أنها أرست بمرسى الجزّائر وحاربوا أهلها ورجعوا خائبين بعد كُثرة ما قتل وجرح منهم مما لا يوصف، وقد نالوا من الجزائر أيضًا من تخريب بعض الأبراج والدور والمساجد شيئا كثيرا، ولكن لما رجعوا على ما ذكرنا من الذلة والنكس والخيبة والصغار هان الأمر والعاقبة للمتقين، فلما جاء البشير بانهزامهم وإقلاعهم عزم السلطان على متابعة العساكر الموجهة للصحراء وخرج في أول قعدة العام في قبائل الأعراب والبرابر ومن بقى من العسكر، فلما قطع واد ملوية لقيه البربر ببشارة الفتح والاستيلاء على القصور المغصوبة وفرار آيت عطة وإدبارهم بعد القتل والسبي والنهب والدخول عليهم عنوة وغلبة فجد السير الى أن نزل بغريس وكتب للعساكر وأمرهم

<sup>(40)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ف).

بملاقاته ببلاد فركلة ينزلون على قصور الخربات التي فيها آيت عطة فاجتمعوا مع السلطان هنالك ونصبوا آلات الحصار عليها بالمدافع والمهاريز ورمى عليها ثلاثة أيام، وكثر فيهم الهدم والقتل، وشاهدوا الموت وأيقنوا بالهلاك، فرجهوا النساء والصبيان طلبًا للشفاعة على الخروج عجرد رؤوسهم وأولادهم فأمنهم وخرجوا في الليل حاملين أولادهم، فلما أصبح نهب ما في القصور من الأقوات والأمتعة والبهاثم وكان ذلك شيئا كثيراً، فتم فتح الله ونعمته على السلطان وحزبه المفلحين، والحمد لله رب العالمين، وفرق على القبائل والعساكر ما وسعهم من الخيرات والبركات، وأما الشرفاء والطلبة فإنه أفاض عليهم ما لم يكن في حسابهم ولا بلغته أمنيتهم، فإنه أعطى الشرفاء مائة ألف مثقال غير ما كان يعطيهم في كل عام، وقسم ذلك بخط يده لدار مولاي عبد الله كذا ولشريفات حمو يكو كذا، ولشرفاء تافيلالت كذا، ولشرفاء تزمي وأولاد الزهراء كذا، ولشرفاء الرتب كذا، ولشرفاء مدغرة كذا، ولشرفاء زبز والخنگ والقصابي كذا، وأعطى الطلبة والعمي والزمنى والمقعدين وزوايا تاقلالت مائة ألف مثقال، قسم ذلك بخط يده للفقيه المدرس أربع قسمات وغيره قسمتان والقسمة كذا، والطالب الذي يحفظ القرآن برسمه حتى صفا لوحه قسمتان، ولغيره قسمة، والقسمة كذا، ولا فرق بين الأحرار والحراطين، ولكل واحد من الضعفاء والعمى والمقعدين كذا الأحرار والحراطين، وللزوايا كذا زاوية الشيخ سيدي الغاز كذا، وزاوية سيدي بويكر بن عمر كذا، ولزاوية سيدي أحمد الحبيب كذا، ولزاوية سيدي علي (41) بن عبد الله كذا، وفي زيارته لضريح مولانا على الشريف كذا، ولمقبرة أخنوس كذا، ووجه المال مع السيد المعطى مرينو للرصاني، وأمر الشرفاء أن يعينوا أربعين من ثقاتهم وأمنائهم حتى لا تقع زيادة فيما كتبه بيده ولا نقصان، وأمر القاضي أنُ يعين عشرة من الطلبة وعشرة من العوام الذين هم أكثر أمانة من الطُّلبة وأعطى الطلبة المدررين زيادة على ما تقدم، وكذلك الأثمة والمؤذنين، ولم ينس أحدا من مراتب أهل الخير، وكل ذلك بخط يده، وزمام ذلك كله ما زال عندي رحمه الله تعالى وأفاض عليه بحور الرضى والقبول ونفعنا ببركته آمين، ثم بعد زيارته توجه لمراكش على طريق الفايجة ليتفقد أحوال

<sup>(41)</sup> في (م) وأحمده يدل وعلى

العساكر التي وجهها من مراكش من قبائل الحوز لوادي درعة فبلغه أثناء طريقه أن آيت عطة الذين بدرعة لما سمعوا خبر العساكر القادمة عليهم خرجوا من القصور وتركوها وهربوا لجبل صاغرو، ولما بلغ السلطان مراكش وجه العساكر لسوس للجباية وتعاهد أحواله وأطرافه وقمع المفسدين، واشتغل هو باستصلاح قبائل الحوز عبدة ودكالة والشياظمة والسراغنة وزمران والدير فعزل من عزل، وولى من ولى، وقتل من قتل، وطهرهم من ولاة السوء، فاستقامت الأمور وقام الحق المبين في مركزه بحمد الله تعالى.

وفي عام اثنين وثلاثين ومائتين وألف وجه السلطان ولديه مولاي علي ومولاي عمر لأداء الغريضة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج الركب النبوي على الهيأة المعهودة من الاحتفال والفرح والسرور من حضرة فاس بالسلامة والعافية، وفي هذا العام عزل السلطان الوصيف ابن عبد الصادق عن فاس وولى كاتبه مولاي أحمد القسطالي معلم أولاده، وأمره بجاملة أهل فاس ومعاملتهم بالإحسان الى الضعفاء والشد على الذعار والفجار.

وفي عام ثلاثة وثلاثين ومائتين وألف عزله مولانا السلطان لما بلغه من مخالفة ما أمره به وولى على قاس خديمه الحاج محمد الصفار، وهو من بيت الرياسة القديمة بفاس، وفي هذا العام قدم ولدا السلطان من حجهما ونزلا بمرسى طنجة، وكان السلطان وجه لهما مركبا من مراكب الأنجليز تحملهما من الإسكندرية مع كل ما تعلق بهما من أصحابهما وخدامهما والتجار الموجهين معهما، ولما نزلا بطنجة ظهر الوباء مصحوبا مع من معهما، ثم شاع في المغرب وخصوصا تلك السواحل، ثم في جميع الحواضر والبوادي الى آخر أربعة وثلاثين ومائتين وألف، ثم ترجُّه السلطآن لحضرة مراكش، وفي رجب من العام المذكور أعمل السلطان الحركة العظمى من مراكش الى جبال فزاز من جبل درن لقبائل عصاة آيت أمالو برابر صنهاجة، واستنفر معه جميع قبائل الحوز أعراب وبرابر، ووجه لعسكر العبيد أن يلقوه بتادلا، وأمر ولده مولاي إبراهيم خليفته بغاس أن يقدم عليه في عسكر الوداية وشراقة وأولاد جامع وقبائل البرير وأعراب الغرب وبني حسن، وكنان الناس في منحنة شُديدة من الوباء الذي طم وعم، وكنانُ السلطان تركه خفيفا ولم يعلم أنه زاد وشاع وذاع، فلم يجد الناس بدا من الامتشال، وكان الواجب على الخليفة أن يعلمه بذلك ويتربص حتى يرجع

إليه الأمر، ولكن إذا أراد الله شيئا لا بد من كونه، قلما جمع الجموع وحشد الجنود المتكاثرة توجه الى ملاقاة السلطان، ولما بلغوا بلاد العدو أتاهم آيت أمالو بالنساء والولدان طلبا للمجاوزة والمسامحة، وأظهروا الطاعة والتوبة، وأنعموا أن يعطوا كل ما أمرهم به، وأن يفعلوا كل ما أراد منهم، قلم يساعقهم ومنعه من ذلك من كان معه من رؤساء الأعراب والبرابر، ولم يقبلوا الصلح، ولما انتشبت الحرب انخزل زمور، وكان ذلك أمرا دبر بليل، قإن الحاج محمد بن الفازي وكان إذ ذاك أعظم البربر كلمه ورياسة، ولم يقدر أحد منهم أن ينافسسه ويقابله إلا ما كانٌ من ابن حم وعزيز فإنه ينافسه، وكان من بطانة مولاي إبراهيم ومن خاصة ندمائه، وبه عاند ابن الغازي فأنف ابن الغازي من ذلك وضاق به (وكان يضمر ذلك زمانا، ويتربص به الدوائر، فلم يجد لذلك وقتا غير هذا المحل (42) فبعث في الليلة التي يكون القتال في صبيحتها الى عرفاء آيت أمالو ووعدهم بالُّغدر للسلطان ومحلته، فلما ركبت المحلة للقتَّالُ وكانت خيل العدو مطلةً من بعيد على رؤوس الربا والهضاب تنظر من زمور وشيعتهم ما يفعلون، فركب ابن الغازي ووقف كأنه يعبى الخيل للحرب، وأمر إخوانه أن يحملوا أثقالهم وأخبيتهم وينصرقوا لسبيلهم، فلما تحملوا وساروا ولم يبق منهم أحد صد وتبعهم بالخيل، فأخبر السلطان بأن زمور قد غدروا ونكصوا، فبعث من يرد ابن الغازي فلم يدركوه، فلما علمت المحلة بذلك سرى فيهم الفشل، فجعلت الأعداء تزحف إليهم شيئا فشيئا يتربصون بهم اقتراب الليل، وذلك في عشية النهار، فلما اصغرت الشمس رمت كل شعبة بأمثال الجراد من الخيل والرماة، وأحاطوا بالمحلة من كل جهة، وكانت المحلة لما رأوا البرابر فروا صار كل من قدر على الفرار وعرف الطريق فر وبقى مع السلطان من لم يعرف أين يتوجه من العبيد والوداية والحوزية، فتراكموا على سرادق السلطان حتى كادوا يقتلونه بالزحام، والعدو تغير سربة منه حتى تخرج في تلك الجموع المتراكمة وترجع ويسقط من المحلة كل من صادفه رصاصهم، ولا يقع إلا في الحي، والناس يطأون على من مات منهم ولا يبالون، وتأتى سرية أخرى تفعل مثل ذلك فيهرب الناس الى قبة السلطان، وأصحابه يكفون عنه حتى عجزوا عن الدفاع، وجاء ظلام الليل

<sup>(42)</sup> ما بين الملامتين ساقط من الأصل ومن (م) فأضفناه رواية عن (ف).

وتفرق الناس في الظلام، وفاض سيل العدو على انتهاب المحلة، ولو كان البرير يقتلون بعد الهزيمة ما أفلت أحد، ولكن ليس ذلك من عادتهم.

وحدثنا السلطان رحمه الله أنه ما وجد الراحة حتى أظلم الليل وتفرق الناس عنه، واشتغل كل أحد بنفسه وتخليص مهجته، فبقي وحده منفردا، فجاءه من جرده من الثياب في ذلك الظِلام ولم يبق عليه إلا قميص واحد، ثم جاء آخر يريد أخذ القميص فطلبه أن يبقي عليه قميصه فأبى وجعل يشهدده إن لم يخلعه، فلما رأى الجد منه قال له : أنا فلان السلطان، فاستحلفه أهو هو حقيقة فحلف له فنزل عن فرسه وأركبه وأعطاه سلهاما باليا فلبسه مع القميص الذي بقي عنده، وتوجه به لخيمته، فلما وصل لحلته فرح أهله وجميع أهل حلته، فجعلوا يضربون البنادر ويزغرتون، وتراكمت عليه نساؤهم يتبركون به ويتفرجون منه، وكادوا أيضا يقتلونه بالازدحام، وكان ذلك الولد الذي أسره فقيرا ليس عنده في خيمته الا الحصير، فشكا له السلطان صلابة الأرض فذهب يلتمس له فراشا فأتاه مع جماعة يحملون قطيفة بالية مملوءة بالبراغيث، فكانت تلك القطيفة أقبع عنده من صلابة الأرض، فأمرهم بإخراجها عنه وقال له : اطلب لي شاشية إن كان بعضهم نهب شاشية، فُذهب ذلك الولد يطلبها فأبطأ فلم يجيء حتى انتفخ وجه السلطان وخياشيمه، فجاء بشاشية بالية صغيرة عن رأسه فشقها من وراء فجعلها على رأسه، فزادت في مضرته، فلما أصبح اتوه بعمامة نقية فلواها على رأسه، فلم تغن عنه شيئا ولم تقم مقام القلنسوة، فسألهم عن ولده مولاي إبراهيم قلم يكن عندهم خبر به وقال لهم : هل هنا أحد من أهل المحلة ؟ فقالوا له " هنا رجل غليظ عربي في خيمة فلان الفلاتي، فقال لهم : الشوني به، فإذا هو ابن الجلالي ولد محمد الصغير الصراغني عامل الصراغنة، فوجده كذلك ليس عليه إلا قميص وسلهام بال متسخ مثل سلهام السلطان، قال رحمه الله : وأتيت بذلك السلهام ووضعته في ذَّخائري كلما طغت على نفسى ذهبت بها حتى تراه، وأذكرها سطوة الله تعالى فتخمد تحت جلَّال قهرَّه وكبريائه، فبقي عندهم يومين أو ثلاثة، وكل يوم يلعبون وهو كل يوم يدعوهم للذهاب به لمكناس فيعدونه ولا يغعلون حتى توهم أنهم لا يريدون إطلاقه وابن الجلالي ما زال معه، ثم أصبحوا يوما راكبين وأركبوهما وذهبوا حتى قربوا من أكراي نزل هناك ووجه لمكناس أن يأتوه بما يلبس هو وابن الجلالي، وما قدم شيئا قبل القلنسوة فجاءوا بذلك،

ود فل لمكناس وأحسن لذلك الولد غاية ولجميع حلته والذين قدموا معه، ولم يذكر لنا ما أعطاه ولا ما أعطى لقومه، والحمد لله على حلمه بعد عليه، وعلى عفوه بعد قدرته.

وأما مولاي إبراهيم فإنه أصابته جراحات وأعظمها في رأسه، والناس يتحدثون أن الوداية هم الذين فعلوا به ذلك في الظلام لما اختلطت الناس، وكان قد أضر بهم غاية لأنه قيد عليهم صهره الحاج أحمد بن قدور فمكر بهم، والله أعلم، فحمل جريحا الى فاس فمات بها، وكانت مصيبته على السلطان أعظم مما أصابه في نفسه، والأمر لله سيحانه، قال بعض الناس: وما أظن سبب شؤم هذه الوقعة على السلطان ومحلته إلا لعدم قبول الصلح ورد الشفاعة حين طلب ذلك العدو في أول الأمر، وذلك معلوم في الغالب أن من طلب منه الصلح فمنعه لا تكون الكرة إلا عليه، وقد كان السلطان الحازم سيدي محمد بن عبد الله رحمه الله وأرضاه لا يرد الاستشفاع في مثل هذا المقام، وربا أمر بعض الناس أن يصنع ذلك صورة وإن لم يكن العدو طلبه، فيقلع عن عز ويستدرك الأمر قبل تفاقمه، وهذا من أحسن السياسة ولطائف التدبير.

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف بعد رجوع السلطان لدار ملكه عكناس نصب السلطان حبالة الاحتيال للبرابر الذين حول مكناس وأضروا بها بقطع الطرقات ونهب المسارح والمزارع، فأمر من يعدهم بالطمع الكثير من السلطان والإحسان التاء، فكان كل من وقد عليه منهم كساه فاخرا لحلل وأعطاه فتسامعوا بذلك فقادهم الطمع حتى ورد منهم في مرة واحدة نحو سبعمائة من الخيل، فقبضوا وجردوا من الخيل والسلاح، وأمر السلطان بقبض كل من وجد بمكناس من المتسوقين منهم، وكذلك أمر بصفرو أن يتبض به آيت يوسى فقبض نحو المائة منهم، وكان هذا سبب اشتداد الأمر واشتعال النيران في جميع أقطار الغرب، فاجتمع البرير كلهم وصاروا يدا واحدة، ووجهوا للدجال المريد والشيطان اللعين موقد ضرام الحروب، ومشير عجاج الفتن والكروب، بوبكر أمهاوش، وكان قد أمر أمره جدا لما وقعت الكسرة على المحلة، وكان يعدهم بذلك، فاجتمعوا على معاداة كل من يتكلم بالعربية، وتداعوا لحصار مكناس، وأمرهم ذلك الدجال وزين لهم سوء عملهم، فنزل حللهم ببسائط الأرض حول مكناس أمامها ووراءها وعن يبنها وشمالها، فعظم الأمر واشتد الخطب، فجعل السلطان يعالج ذلك بم

ظهر له، وبالغ في الإحسان وبذل المال وإعمال أنواع الاستصلاح، تارة بالسلم، وتارة بالحرب، فلم ينفع ذلك فيهم شيئا، لأنَّهم شمخت نفوسهم وعظم فسادهم لما وقع الاتفاق بينهم وزال الاختلاف، فأستمر الحال على هذا، وسرى فسادهم الى جميع القبائل والرعايا من الأعراب والبوادي، ثم سرى ذلك في الحواضر، فقام أهل فاس على عاملهم محمد الصفار فأرادوا عزله، فانتصر له أهل عدوته، فافترقت فاس، ووقع الحرب في داخلها، ونهب بعض الأسواق حتى صاروا يترامون بالرصاص من أعلى منار الرصيف، بل سرى ذلك الغساد الى العسكر السلطاني، فقتلوا الوزير الأعظم الرجل الصالح الدين الخير المتمسك بسيرة سيده في أعمال الخير القائد أحمد، وبقتله تهدم جانب عال من ملك السلطان، فلما وقع ما ذكرناه على جهة الاختصار جاء المرابط البركة السيد عبد الله بن حمزة العياشي يريد مساشرة الصلح بين البربر والسلطان على أن يسرح لهم إخوانهم ويرجعوا للطاعبة كما كانوا، والله يعلم إنهم لكاذبون، قلما سرح لهم إخوانهم على يد المرابط المذكور نقضوا العهود، ورجعوا لمذهبهم المعهود، ولما أعياه أمرهم وعلم أنه لا يفيد فيهم شيء تهيأ للخروج من مكتاس على خطر عظيم، فأقام ولده مولاي الحسن خليفة بمكناس وخرج في جوف الليل وبات يسري ولم يُتفطن البرير لخروجه حتى أصبح وتجاوز المهدومة، وقرب من وادي النجاء فتبعوا المحلة ينهبون كل من تخلف قليلا، ونهبوا كثيرا من روام السلطان، وكان المرابط المذكور مع المحلة، وكان يكف كثيرا منهم، ولكن كان يكف من ناحية، فتغير ناحية أخرى لكثرتهم، فأنجى الله أمير المؤمنين ودخل الحمضرة فباسا وأمر بنهب جمسيع ديار البربر التي يفياس <فتعدى الناس الحد في ذلك>٤٤١١ فنهبوا كل من فيه رائحة البربرية ولو كانت قديمة منذ أزمان ودهور حوقد أحاطوا بدار الزيائي يريدون أن ينهبوها فقام أهل حومته فدافعوا عنه حتى سكنت الفتنة>(44) وكان في ذلك فساد

وكان السلطان لما كان بمكناس ويلغه ما فعل أهل فاس من القيام على الصفار ووقوع الحرب بينهم كما قدمنا على جهة الاختصار

<sup>(43)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (م)

<sup>(44)</sup> ما بين العلامتين ساقط من [م]

كتب لأهل فاس كتابا يعظهم فيه ويعاتبهم ويقرعهم ويشنع عليهم سوء أفعالهم ويذكرهم ويهديهم الى الصراط المستقيم ويأمرهم باتباع السلف الصالح، وأمر ولده مولاي على بقرائته عليهم، فجمعهم وفرأه عليهم، وهيهات هبهات، قد انتبه أهل الذعارة من كل رقدة ولما انحلت العقدة، وقد شرح صاحبنا وشيخنا العلامة الذي هو شعلة الذكاء أبو عبد الله السيد محمد بن أبي بكر بن عبد الكريم اليازغي(45) ذلك الكتاب المذكور شرحا عجيبا أفاض فيه علوم التحقيق وتحقيق العلوم، ونص ذلك الكتاب :

باسم الله الرحمان الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم إلى أهل قاس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد قان العثمانية باصطنبول، وأمره ممثل بتلمسان والهند واليمن، وما رأوه قط، ولكن أمر الله عِتثلون (ياأيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمد منكم) وكان صلى الله عليه وسلم لا يجزى السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفر ويصفح، واعلموا أن العمال ثلاثة : عامل أكل السحت ووكله الغوغاء والسغلة، وعامل لم ياكل ولم يوكل غيره، وانتصف من الظالم، وعامل أكل وحده ولم يوكل غيره، فالأول تحبه العامة والسفلة، ويبغضه الله والملاتكة والسلطان والصالحون، والثاني يحبه الله ويكفيه ما أهمه من أمر السلطان وغيره، والثالث كعمال اليوم يأكل وحده، ويمنع رفده، ولا ينتصر للمظلوم، فهذا يبغضه الله ورسوله والسلطان والناس أجمعوه، وهذا معنى حديث (الزهد في الدنيا يدبك الله، والزهد فيها بايدي الناس يحبك الناس)وحديث العمال ثلاثة الى آخره، فلو كان للصفار مائدة خمر وطعام يأخذ من الأسواق ويتغذى ويتعشى عنده السفلة والفساق، ويدعو اليوم أبن كيران وغدا ابن شقرون، وبعده بنيس وابن جلون، ويغرق عليهم من الدَّعائر لأحيوه، وما قاموا عليه، وما دروا أن أولئك التجار بهم تعمر المدن لأنهم يجلبون إليها الأقوات والضروريات، ولو أردتم النصيحة لله ورسوله ولأمير المؤمنين لقدم علينا ثلاثة منكم أو ذكرتم ذلك لولدنا مولاي علي أصلحه الله فأخبرنا بذلك، وأقول للصفار إن الكلاب لا يتهارشون إلا على الطعام والجيف، وإذا رأوا كلبا لا شيء أمامه لا تعرج عليه، وإن رأته يأكل فإن هو تعامى وشاركهم فيما يأكل أكلوا معه وسكتوا، وإن هو قطب

<sup>(45)</sup> البازغي : العمدة للحقق، المشارك المدقق 1238هـ 1822م ودفق بطريع ابن العباس السبتي براكش (الإعلام) ج 6 ص 177.

وكشر عن أنيابه تراموا عليه وغلبوه على ما بين يديه، وهذا الصغار لم يتق الله ولم يزهد الزهد الذي ينصره الله به، ولم يلاق الناس بوجه طلق وبطرف عا ياكل فسلطهم الله عليه.

ولما رأى يوسف بن تاشفين النعمة التي فيها ابن عباد المعتمد قال : أكل أصحابه وأعوانه مثله ؟ فقالوا : لا، فقال : إنهم يبغضونه ويسلمونه للمكاره لاستبداده دونهم، ولتغير المنكر، شروط، وما يعقلها الا العالمون، وكم مرة قلنا لكم : العلماء هم ينكرون ما ينكر، ويعلموننا بما كان، ولكن الجلوس بلا شغل والفراغ وعدم حمد الله حملكم على ما يحرم عليكم الكلام فيه :

## إن الشباب والغراغ والجدم مفسدة للمرء اب مغسده

وأما بيت مال الله والأحباس فالله حسيب من بدل، وقد كنتم تتكلمون على المكس والحرير والقشينية وغير ذلك فأراحكم الله من ذلك، وانظروا لمن تعرفونه من الملوك والعمال، وأما الفسق فعادة وديدن كل من قام في الفتنة، وكم مرة أردت قطعه فلم أجد إليه سبيلا لأن جل كبرائكم بالمصاري والعرصات، وإغا كنت أولي عليكم البراني لا تحسدونه وإن أكل وحده، والحاسد يريد زوال النعمة عن محسوده والتجار لأن التاجر لا يطمع في مال أحد ويكفيه الرفعة والجاه لنمو ماله وتجارته، وانظروا ما أجبتكم به وما كتبتم لنا به واعرضوه على فقهائكم فمن قال الحق منا ومن قال الباطل أخذتم بحظكم من الفتن.

انتهت الرسالة البليغة إلا أن مقاصدها الدقيقة، وأسرارها الرقيقة، المبنية على لطيف الشريعة والحقيقة، بعيدة عن أفهام العامة كما هو ظاهر، فلذلك لم يلتفتوا إليها ولم تغن فيهم شيئا.

وقد تقدم لنا ذكر أمهاوش، ورعا سئل عن التعريف به وعن أوليته وحقيقة أمره فيقال: إن نسبه في برير آيت شخمان من آيت يسرى من صنهاجة فازاز، وكان جده من أتباع الشيخ أحمد بناصر الدرعي رضي الله عنه، وكان الشيخ المذكور جرى في مجلسه يوما ذكر الدجال، فقال الشيخ : لا يخرج الدجال إلا بعد ظهور دجاجيل من جملتهم محس وركاز معناه من جملتهم أولاد هذا الرجل، فكان الأمر كذلك، لما شب محمد وناصر والد بوبكر قرأ القرآن والنحو والفقه، وحصل على حظ من علوم الشريعة، ثم تنسك ولبس الخشن من الثياب، وأكل الخشن من الأقوات، وتقشف، وظهر

له بعض الكشف في بعض الأخبار يصدق مرة ويكذب عشرة، كما هو شأن الكهان، قشاع خبره في البربر، وتهافتوا عليه أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله رضي الله عنه، ولما يلغه خبره وقبل إن كروان هم خدامه وأنصاره، فنهبهم السلطان المذكور بسببه، وفر هو لرؤوس الجبال وأخفى حاله ولم يتظاهر بشيء حتى مات السلطان فعاد إلى حاله وكان الذي زاد في طغيانه هو مولاي البزيد، وكان اتصل به قبل ولايته، وكان يكذب عليه وآواه مدة كونه فارا من والده، فلما قدم عليه بعد ولايته أعطاه عشرة الاف ريال دورو وأعطى للخيل الذين قدموا معه ماثة ألف ريال، فثبت له العز في البربر بهذا العطاء وهذا الاعتناء، ولما مات محمد وناصر أمهاوش ترك عدة أولاد أكبرهم بوبكر ومحمد والحسن وغييره، إلا أن هؤلاء المذكورين تبعوا سيرة والدهم في التدجيل والكذب، وليس عندهم ما كان عند أبيهم من الدهاء والمكر الذي يؤيد به كذبه ويروج به بهستانه، وإنما عندهم التشيطن والإغواء والتنفير للعامة من أتباع الحق وطاعة السلطان بأيديهم التشيطن والإغواء والتنفير للعامة من أتباع الحق وطاعة السلطان بجود الكذب.

ولما وقع ما أراد الله من كسر المحلة وانتهاب جميع الخيول والسلاح والأمتعة والفرش والأواني والأبنية والكراع من الروام والدواب، وكانوا فيما أخبر به بعضهم أزيد من خمسين ألفا من العبيد والوداية والقبائل المحشودة لما وقع ذلك ظهر للبربر أن ذلك ببركة أمهاوش لأنه كان يعدهم وعنيهم، فطار صيته في تلك الجبال والأمم البربرية، فتفرعن وقرد كل التفرعن وغاية التمرد إلا أن كيده قاصر على بلاده وأهل لسانه لا يتعداه، ثم بعد ذلك بزمان انطفأ أمره ولم يزل في انتقاص وخمود شأن الباطل فإنه لا قرار له ولا ثبات.

وفي عام خمسة وثلاثين ومائتين وألف في رجب خرج السلطان لتعاهد قبائل الغرب وترميم ما أثرت فيه هذه الوقعة الهائلة، فبلغ الى قصر كتامة ومنه توجه لرباط الفتح، فقدم عليه قبائل الحوز كلهم من حاحة وسوس والشياظمة وعبدة وأحمر والرحامنة وزمران والسراغنة والشاوية وبني حسن وأهل الويدان وزعير وكان عزم على المقام بالرباط الى عيد الفطر، ثم بدا له أن يذهب لمراكش يقيم العيد فيه، وذلك بإشارة ابن الجلالي ولد محمد الصغير، فلما ذكر ذلك للعبيد تعللوا ثم صرحوا بالامتناع وأضمروا السوء إن عزم على ذلك، فتغفلهم وخرج كأنه بنية الاسترواح فقصد وسط المحلة

الحوزية في قبة ابن الجلالي وترك للعبيد مضاربه وأمتعته، وسافر مع أهل الحوز، فانتهب العبيد ما وجدوه وظهر لهم من قش السلطان ورجعوا لمكناس، ثم ندموا وجعلوا يتسللون شيئا فشيئا ويلحقون بالسلطان بمراكش، ولما رجع العبيد من الرباط عاد شباب الفتنة لعنفوانه، وماجت بحور الأهوال، فلما بلغ خبر ذلك إلى جيش الوداية كان أول ما فعلوا من الفساد هو تهب الينهنود الذين بأيديهم وحول ديارهم، فنوزعنوا جنبيع أمنوالهم وأمتعتهم وما كان تحت أيديهم من بضائع تجارات المسلمين شركائهم من أهل فياس وغيرهم وما يصنعونه للناس من كتان وحرير وذهب وفيضة، فضاع في ذلك من الأموال ما لا يدرك بحساب، ولم يقتصروا على الأموال بل هتكواً المحارم، فكل من له بنت حسناء أو زوجة أخذوها لفاحشة ومنعوه منها حتى يفديها منه بمال، ومن اتهموه بالمال قبضوه وضربوه حتى يقر بدفين أو وديمة، فلما فرغوا من اليهود خرجوا لأحواز المدينة ونهبوا جميع البهاثم المعدة للحرث والأنعام السائمة، ومنعوا الداخل والخارج، فقام في المدينة هول عظيم وغلقت الأسواق، وتعطلت الصنائع والأسباب، واجتمعت أعيان البلد رعينوا من يقوم بأمرهم، فقدم اللمطبون واحدا منهم وهو الحاج أحمد الحارثي، وقدم أهل العدوة وأحدا منهم وهو قدور المقرف، وقدم أهل الأندلس واحداً منهم وهو عبد الرحمان بن قارس، ثم ضبطوا بلادهم ونهبوا من هو ساكن معهم من الوداية وعزموا على محاريتهم وجهادهم، ثم إن الوداية وجهوا كبارهم وعقلاءهم لأهل فناس وتبرأوا من تلك الأفعال ونسبوها للغوغاء والسفهاء والتزموا رد ما ضاع لأهل فاس خارج المدينة، فسكن الحال بعض السكون، ثم إن أهل فاس قاموا إلى قاضيهم السيد العباس بن أحمد بن التاودي(46) وسبب هذا كله هو أنه وقع بين المفسى العلامة ابن إبراهيم(47) مع القاضي مخالفة في قضية الشفشاوني والعراقي، فعزل أمير المؤمنين المفتى المذكور، فتعصب للمفتى أقوام من الطلبة المدرسين وغيرهم وكتبوا كتابا على وفق أغراضهم، وفي ضمنه قصيدة نظمها بعضهم ‹وأظنه شيخنا أبا عبد الله سيدي محمد بن أبي بكر

<sup>(46)</sup> بن التاردي بن سردة القرشي، تشأ في عز وعفاف، لا يعرف لغير العلم طريقا، ولا يتخذ من غير أهله رفيقا، في (الشرب المعتشر) لجمعقر الكتائي أنه توفي 1241 هـ 1825م وفي (سلوة الأنفاس) توفي 1272هـ 1855م أما (وفيات) عبد القادر سودة فتوفي سئة 1246هـ 1830م.

<sup>471)</sup> الدكالي المسترائي محتدا ينسبة الى مُشتراء قبيلة من قبائل عرب دكالة العالم العلامة، مفتي الديار المغربية، بلغ أقصى المرفة بالفقد والنوازل، لا 1241هـ 1825م (الشرب المعتشر) لجملر الكتاني ص 12.

بن الشيخ سيدي عبد الكريم اليازغي، فإنه كان بينه وبين القاضي المذكور شنآن عظيم وهي>(48):

> يا أيها الملسك السدّى عدالته يا أيها الملك الذي مناقب أنت الذي وضع الأشياء موضعها أنت الذي صير الدين القويم كما تسذب عنسه بأسيساف وأونسة ومن يسرم هدمسه تأخذه صاعقة وقد شكا الدين من هضم ومن كمد سطت عليه يد القاضي الذي غمرت أعفيي مراسب جيورا وأبدليه جــاء الولايــة وهو مــن شبيبتــه فلم یکن همه فیها سوی قنص أمأ حقوق الورى فإنها عدم فاستنقذن ملة المختار جدك من يأتى الحكومة عباسا ومنقبضا ويستبسد بآراء وحيث بدت ولا يمكن خصما قند دعناه إلى ملت قلوب الورى منه وليس لهم فاصرفه عنهم كصرف ضعيفهم فأنت غيثهم إن أزمة أزمت

أحيت مناثرها الصديق أوعمرا في غرة الدهر قد الاحت النا قمرا ونى العلوم الذي أحيا الذي اندثرا أوصى به من سما الأملاك والبشرا بهسة تحكم الأحكام والسبورا من راحتيك فلا تبقى له أثيرا أصابه قهو يبكي الدمع منهمرا أقضية الجور منه البدور والحضرا جهلا عا يذهب الألباب والفكرا يرى القضا حرفة يجني بها وطرا أورفعة تترك المسكين منكسرا مجهولسة جعلت منبسوذة بعسرا هذا الذي ما درى وردا ولا صدرا عما به من سقام يجلب الكدرا فتسوى تبصره ألقسي بها حجبرا تسجيله ما أرى في الحكم معتبرا إلاك يا من به الإسلام قد نصرا وأعزله عزلا فإن الله قد أمرا وأنت كهفهم إن حادث ظهرا

فلما بلغ ذلك إلى السلطان علم أن ذلك أصله التعاصر والمنافسة التي لابد منها بين الأقران، جبل عليها البشر، ولا سيما عالم على مثله فلم يلق لها بالا ولم يلتغت إليها، فلما ركعت الأيام بالأعالي رارتفعت الأسافل لم يكن أهون عليهم من القاضي فافتتحوا به سوء أعمالهم، وبلغوا فيه غاية أمالهم، فهجموا عليه في مجلس الأحكام، وأخرج فيه سيدي الطاهر الكتاني(49) عمارة كابوس ولم يصبه، فنزعوه وقدموا غيره،

<sup>(48)</sup> ما يين السلامتين ساقط من (ف).

<sup>(49)</sup> لم تمثر ملی ترجسته.

وهو ابن عبد الرحمان الدلائي(50) ثم عنزلوه وقدموا السبيد العنربي الزرهوني، 51) وهذا كله كان في العام المذكور، وفيه أيضا في شوال ورد اكتاب من حضرة السلطان أوقد نارا أخرى أعظم من الأولى وأدهى وأمر مضمنه عبارة موجهة غير صريحة في المعنى الذي فهم منها، ولا في المعنى المقصور منها، إلا أن أهل فاس أعني رؤساء فتنتهم، جعلوا ذلك الكتاب أساسا لبناء فسادهم الذي كانوا منطوين عليه منذ أزمان ولم يجدوا إليه سبيلا حتى جاء إبانه بورود هذا الكتاب، وأمر السلطان ولده مولاي على أن يقرأ الكتان على أعيان أهل فاس بحضور الفقيه العلامة المفتي السيد محمد بن أبراهيم والفقيه الشريف سيدي محمد بن الطاهر الفيلالي 52١) والتاجر الأمين الحاج الطالب بن جلول، فجمعهم مولاي علي في المستجد الذي بباب داره وقرأ عليهم الكتاب، وكان المسجد غاصاً بالخاصة والعامة فجعل كل واحد يطلب أن يرى الكتاب بعينه زيادة على سماعه، فتزاحموا على مولاي على على طلب ذلك، فقام ودخل لداره، فقال التاس: السلطان خلع نفسه عن اللك، وقال للناس: قدموا على أنفسكم من يصلح بكم، ومولاي علي كتم الكتاب، فجعلوا يصيحون في باب مولاي علَّي ويُدقون الباب أعطنا كتاب السلطان، فخرج إليهم وقال لهم : قد قرئ الكتاب وسمعه الخاص والعام، فاذهبوا لسبيلكم، وكان لما دخل أحرق الكتاب، فوجه إليه أهل فاس الحاج الطالب بن جلول وسيدي محمد بن الطاهر يقولون له : إن هؤلاء لا يتركونك حتى تدفع لهم الكتاب، فحلف لهم أنه أحرقه، فزادت التهمة بذلك الإحراق، وقويت الشبهة واتسع مجال الأقوال، وهذا الذي فعله مولاي على من إحراق الكتاب هو سبب الفتنة في الحقيقة، وإلا فإن ذلك الكتاب لا حجة لهم فيه على مرادهم لو بقي بعينه، لأنه ليس بصريح، ولكنه يحتمل كذا ويحتمل كذا كما هو الكلام الموجه، ومراد السلطان به هو أن ينبه أهل فاس ويهيجهم ليزدادوا في محبته والرغبة في طاعته، وقد فعل مثل ذلك في مراكش، فإنه جمع أعيانهم وأعيان الرحامنة لما صلى الجمعة ذات يوم وقال لهم : قد رأيتم ما وقع وما

<sup>(50)</sup> الدلائن، لم نقبت على فريسته.

<sup>(51)</sup> لم نقف على ترجسته.

<sup>(52)</sup> الفُلالي النجار بكسر النون، المراكشي الدار، الفقيه النبيه، الأتقى، النزيه منتي الحضرة المراكشية في وقته. لم نقف على رفاته. (الاعلام) ج 6 من162.

جرت به الأقدار من فساد قلوب الرعية، وما ظهر من القبائل من التمادي على الغي والفساد والظلم والطغيبان وقطع الطرقات على الضعفاء والمساكين، فصار القوي يأكل الضعيف ولا يخاف عقوبة الله تعالى، ومن يوم رجعنا من وقعة زيان، ونحن نراود المسلمين بكل وجه ليرجعوا للحق والطريق المستقيم، وهم لا يزيدون إلا فسادا، وقد وقع أكثر من ذلك للملوك المتقدمين فلم يضرهم شئ، ولا أثر ذلك في رعيتهم، بل تمسكوا بحبل الطاعبة وقاموا مع أمرائهم بالجد والنصيحة وأعانوهم على أهل الفساد حتى أصلحوهم، وأنا قد عييت بشهادة الله لأنني لم أجد معينا على الحق، وكم مرة تحدثني نفسي أن أترك هذا الأمر وأتَّجرد لعبادة الله ربى حتى أموت، فقال كبراء الرحامنة ومن حضر : يا سيدنا ومولانا بارك الله في عمرك وزاد في أيامك وجعلنا فداءك نحن قدامك ووراءك، فأمرنا بما تشأء فأمرك مطاع وقولك مقبول، نقاتل الإنس والجن على من خالفك وخرج عن طاعتك كاتنا من كان، فليطب سيدنا نفسا فنحن عبيد وأنت مولانًا ما رأينا الخير إلا منك، ففرح السلطان بمقالهم هذا، وكان الذي تولى الكلام هو القائد الجلالي الحويوي وكان رجلا صالحًا، فلما فِعلِ السلطانُ هذا بمراكش ظن أن أهل فاس أولى وأحرى أن يقولوا ذلك أو أكشر لأنه فعل معهم من الخير والاحسان ما يشهد به أهل الأرض قاطبة، ولكنه غلط لأنه كان يظن أن أهل فاس هم التجار وأهل الثروة والأموال، وليس كذلك، وإنما أهل فناس قنوم لا خلاق ُلهم ولا ظهنور الا في حالة الفتنة يقال لهم الرِّماة، وكان السلطان لا يبالي بهم لأنه يعلُّم ظلمهم وفسادهم ولا يميل الأ لأهل المروءة والدين، وهؤلاء الرماة لا مروءة لهم فهو يبغضهم غاية، وكانوا مصرين على بغضه كذلك، فهؤلاء هم أهل فاس الذين قيل فيهم ما

فاها أرضها فأجل أرض واها ناسها فأقل ناس وتجاوز قال في البستان : وهذا دأب أهل فاس في القيام على الملوك وتجاوز الحد في العصيان إذا قاموا ووجدوا ضعفا في المملكة حتى الأدارسة الذين هم موالي نعمتهم ومؤسسو بلدتهم، قال مقيده : صدق <فلذلك هدم عبد المومن بن علي أسوارها وقال والله لأدعنها كبيت زانية، يوتى من كل ناحية>(53) ثم إن أهل فاس وهم الحاج محمد بن عبد الرزاق والسيد محمد

<sup>(53)</sup> ما يين الملامتين ساقط من (م).

بن سليمان وعلال العافية وقدور عامر وكل هؤلاء من العدوة الأندلسية وغيرهم من اللمطيين والقروبين لما ذكر ولد السلطان أنه أحرق الكتاب جمعوا الطلبة الذين سمعوه عند قراءته وقالوا لهم: قد سمعتموه وعلمتم ما فيه، فليكتب كل واحد منكم ما سمع، فكتب كل واحد ما ظهر له أنه سمعه، ومن امتنع من الكتابة وتحرى الصدق هددوه، فاجتمعوا تلك الليلة في محل واحد ودعوا مساعر الحرب والفتن وخلصوا من تلك الكتب ما هو مرادهم، وهو كون السلطان عجز وعزل نفسه وأمر الناس أن ينظروا لأنفسهم من يصلح يهم، هذا حقيقة ما وقع من غير شك ولا ريب.

وأما ما نسب الزياني للعلامة المفتى سيدي محمد بن إبراهيم من أنه زاد في الكتاب بالبشر والكشط فهو كذب محض، وما دخل الكتأب بيده إلا في حالة قراءته، ثم أخذه الشريف وقام ودخل داره على الصورة التي شرحناً، ثم في صبيحة تلك الليلة اتفق أهل فاس على بيعة مولاي إبراهيم بن اليزيد، وكان مولاي إبراهيم هذا نشأت له هيبة عظيمة في قلوب الناس؛ ولكن ما تحتها طائل ولا فائدة، وإنما سببها أنه ما جالسه قط أحداً، ولا خالطه ولا واكله أحد ولا عرف أحد ما هو عليه في داره، ولا يكلم أحد ولا يكلمه أحد غير من لابد له منه ممن يقوم بفرسه وضرورياته، ولا يراه أحد في مسجد ولا غيره إلا يوم الجمعة يركب على فرسه ويذهب لأقرب الجنوامع الى داره، وهو المدرسة العنانية لأن داره بدرب ابن زيان، هذا سبب هببته، فلما أجمعوا على بيعته ونظروا في ذلك نظرا آخر فظهر لهم أن السلطان لابد له من أمرين لا يقوم ملكه إلا بهسما معا، المال والجيش، فأعادوا النظر في الليلة المقبلة فتغاوضوا في ذلك، وكان معهم الحاج الطالب وابن حمو وعزيز، فقال لهم وعزيز : أما الجيش فلا تحتاجون اليه، عندنا من الرجال والخيل ما لا يغلب، وقال لهم : الحاج الطالب المال موجود هنا، ما ينهض بالسلطان وما يقوم به بدء أمره حتى يتبسر الأمر وتأتي الفتوحات، وقال لهم : إن السلطان مُولاي سليمان له مال مودع عند أقوام من التجار أدلكم عليهم، وهذه خيانة من الحاج الطالب كان السلطان يعتدها عليه، وذلك أن السلطان لما أراد التوجه في غيبته الأخيرة الى الرباط كما ذكرنا قبل هذا دعا الحاج الطالب مفردا ولم يعلم به أحد ودفع له مالا يزيد على مائتين وخمسين قنطارا كلها ذهب، وكان يخرجها تحته تقاضيا كلما خرج من عند السلطان أخرج جملة، وكان يدخل كل يوم ثلاث

مرات وأربع مرات كأنه يقضي أغراض السلطان للحركة، فلما جمع المال كله في داره وحرزه قبال له السلطان : اترك عندك أنت مائة قنطار وادفع لفلان كَذا، وخذ خط يده بذلك وائتني بخطه، وادفع لفلان كذا واقبض ليّ خطه ولفلان كذا حتى فرق مائة وخمسين قنطارا، فدلهم الحاج الطالب على أولئك التجار الذين عندهم ذلك المال، ولم يذكر ما عنده، فباتوا وقد اتسع لهم المجال وأصبحوا على البيعة في الرابع والعشرين من المحرم عام ستة وثلاثين ومائتين وألف، فسايصوا صولاي إبراهيم وشرطوا عليه أن يخرج الوداية من فاس الجديد، وشرطوا عليه أمورا أخرى وهو كلما يطلبون منه أو يشترطون عليه يهز لهم رأسه أي نعم، وما سمعوا منه من يوم بايعوه الى أن مات كلمة صحيحة، فلما بايعوه كتبوا للعبيد فلم يساعدوهم إلا أن منهم من يكره السلطان يعدهم سرا، وكذلك في الوداية، وكان مولاي العربي الدرقاري شيخ الطائفة حاضرا في هذه البيعة مع أهل فاس، وكان ابن الغازي الزموري من خاصة أتباعه وهو رئيس البربر في ذلك الوقت، وعليه وعلى ابن حمو وعزيز بنبت هذه الأمور كلها، فوجه أهل فاس مولاي العربي للوداية يأتي ببيعتهم، وكان له أتباع فيهم، فلما ذهب إليهم قبضوه وأدخلوه للسجن وكتبوا للسلطان بذلك فأقرهم على ذلك، ثم لما لم يحصلوا مِن العبيد والوداية على طائل ونفدت الدراهم التي أخذوها من التجار أكلها البرابر الذين معهم من غير فائدة، فقال لهم رؤساء البرابر نخرج الى المراسي ونأخذ الأموال التي فيها ونستعين بها ونقيم أمور السلطان ونقاتل من خالفنا من قبائل أعراب الغرب، فخرجوا عولاي إبراهيم كأنه صنم لا يتكلم ولا يزيد ولا ينقص، وابن سليمان هو المتكلم والمقدم والمؤخر، وأما ابن عبد الرازق وجماعته الذين بدأوا هذه الفتنة فإنهم قتلوا في وقعة ظهر المهراز في حرب الوداية في عشية واحدة وحزت رءوسهم ووجهت للسلطان بمراكش، فلما خرجوا من فأس ذهبوا لبلاد آيت يمور ونزلوا بالولجة الطويلة يراودون أهل الغرب ودخيسة وأولاد نصير وبني حسن، فلم يحصلوا منهم على طائل، وعزم القائد محمد بن يش على أن يبيتهم ويشتت جمعهم، فأعلمهم محمد بن قاسم اللوشي بذلك وكان فاسدا من شيعتهم، وأمرهم بقطع الوادي الى ناحية في بلاد سفيان، وتركوا ابن يش وراءهم وذهبوا في خفارة اللوشي، وجازوا على القصر وكتبوا لأهل العرائش فأجابوهم بالمنع

والرد، وكذلك أهل طنجة إلا أن قاضيها السيد أحمد الفلوس(54) أجابهم بالقبول سرا واستدعاهم وهون عليهم دخولها إذا قدموا اليها، فلما تحقق عاملها العربي السعيدي وأعيانها ما فعل القاضي أخرجوه وطردوه وولوا موضعه الفقية السيد خالد(55) فلم يقبلهم إلا أهل تطوان فذهبوا إليها وأخذوا ما في خزائن السلطان من مال المرسى ومن السلاح والملف والكتان، وفرقوا ذلك على البراير، وعكفوا هنالك على الخمور والفساد، واستغووا قبائل الأخماس وغمارة الحوز بالطمع.

وأما السلطان فإنه لما بلغه الخبر بما فعله أهل فاس خرج من مراكش وكان قيد تلاحق به العبيد أهل الحناطي كلهم وكل من كان معروفا مشهورا، وخاف على نفسه حتى اجتمعوا عُراكش كأنهم ماهرب منهم أحد، وكان خروجهم من مراكش في رجب من العام المذكور، فبادر ليعارض أهل فاس دون المراسي، فوجدهم قد سبقوا ووصّلوا لتطوان على الحالة التي شرحنا، فلما بلغ آلى القصر كتب لطائفة من عبيد مكناس بالقدوم عليه، ولطائفة من الوداية كذلك، وكتب لولده مولاي الطيب بفاس الجديد أن يوجهني إليه، وكنت أنا إذ ذاك بغاس البالي، فكتب إلى مولاي الطيب ووجه لي خط السلطان بيده، ووجه ذلك مع من يصعد على السور ليبلا فأصبح عندنا ودفع لي الكتاب، فأقمت أدبر كيف يكون خروجي ووصولي إليه مع الحصار وقساد الطرقات، وليس عندي مركوب، ثم إن يعض من رأى عندي كتاب السلطان من الإخوان أخبر بذلك فشاع حتى بلغ قائد العدوة قدور المقرف فقبضني وطلب منى الكتاب فأنكرت ذلك وكان أمرهم قد تراخى قليلا لما سمعوا بخروج السلطان من مراكش، وكان لنا جملة من الإخوان عمن لهم العزوة العصبية، فاجتمعوا وذهبوا للمقرف في تلك الليلة فعالوا له : سرح فلانا فقال لهم إلى الصباح، فقالوا : إن لم تسرحه الآن سرحناه بغير أمرك، فلما أبصر ألجد منهم سرحني، وكان من جملة اخواننا المذكورين الغقيه سيدي الطيب بن عمرو الداودي المتيوى(56) فقال لي : هذا ولد عمي السيد عبد الله بن عبد الملك خارج عداً للقبيلة فاخرج معم، فإن عنده ما تركب عليه ويكون طريقك على الجبل من قبيلة إلى قبيلة في ظلال

<sup>(54)</sup> لم نعثر على ترجسته

<sup>(55)</sup> مجهراً الترجية

<sup>(56)</sup> المتيوي : لم نلف على ترجعته

الأمن والأمان، وأكتب لك لزوج أختي الفقيه العلامة الشيخ البركة سيدي علي بن التهامي الحمومي(57) بقبيلة بني زروال، يوجه معك من يوصلك إلى السلطان أين ما كان، فخرجنا بكرة القد على بلاد الحياينة، فلما بلغنا الشبخ البركة سيدي علي بن التهامي فرح وبنا غاية الغرح وأكرمنا غاية الإكرام، وكان عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان، ثم عرض ما منعه من ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام، ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب لخدامه أولاد جامع أن يوجهوا معي عشرة من الخيل، وقال لأخيه يعطيني البغلة التي عنده أركب عليها لأنهآ حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت عليها وكلتاهما للشيخ المذكور، فلما بلغنا أولاد جامع ركب معى الخيل وذهبنا حتى وافيينا السلطان برصانة على مرحلة من القيصر، وكأن أراد التوجه ليربط على تطوان، فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور المتقدمة شيئا فشيئا، وكنت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك من أوله الى آخره، فشرحت ذلك كله على حقيقته، فوجدته كان يعتقد أن أهل فاس وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار، مع أنه ليس كذلك، وإنما أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون الا في وقت السيبة والفتنة، وأما في وقت الأحكام فانهم خامدون لا بال لهم، فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهمالإكرام، وكأن عزم على التوجه معنا لملاقاة السلطان، ثم عرض ما منعه من ذلك فأقمنا عنده ثلاثة أيام، ووجه معنا أخاه السيد عبد القادر وكتب لخدامه أولاد جامع أن يوجهوا معى عشرة من الخيل، وقال لأخيه يعطيني البغلة التي عنده أركب عليها لأنها حسنة السير ويرجع هو على التي ركبت عليها وكلتَّاهما للشيخ المذكور، فلما بلغنا أولاد جامَّع ركب معيَّ الخيل وذهبنا حتى وافينا السلطان برصانة على مرحلة من القصر، وكان أراد التوجه ليربط على تطوان، فلما جلست بين يديه وهو يسألني عن الأمور المتقدمة شيئا فشيئا، وكنت أنا بفاس حاضرا لجميع ذلك مِن أوله الى آخره، فشرحت ذلك كله على حقيقته، فوجدته كان يعتقد أن أهل فاس وأهل العصبية فيهم هم أصحاب الأموال والأصول والتجار، مع أنه ليس كذلك، وإنما أهل فاس وأهل العصبية منهم قوم يقال لهم الرماة لا يظهرون الا في

<sup>(57)</sup> الحسومي : الشريف الفقيم الزكى الفاضل، المدعر عبلال ، العالم الأوحد اليركة الأوشد تـ 1259هـ 1843م. ودقن يزاويته التي يحومة ليلينة يقاس. (السلوة) ج 1 من 177. (وقيات) اين سودة من 74.

وقت السيبة والفتنة، وأما في وقت الأحكام فانهم خامدون لا بال لهم، فإذا كان وقت ظهورهم كان أهل الأموال والأصول تحت ذمتهم وتصرفهم يفعلون فيهم ما أرادوا، فبينما أنا بين يدى السلطان على تلك الحالة إذ جاء صاحب المشور بكتاب ووضعه بين يديه وقال له : جاء به رقاص من عامل طنجة العربي السعدي ففتحه ودفعه الي أقرؤه عليه، فقرأته فإذا هو يقول له : إنه ورد علينا الخبر اليقين من تطوان أن أميرهم مولاي إبراهيم قد مات وبايعوا أخاه مولاي السعيد، فقلت له الحمد لله الذي كفي سيدنا شره، فقيمت ووجهني للنزول عند الباشا الحاج محمد بن عبد الصادق، فركبت المحلة للعب البارود فرحا وسرورا بموت مولاى إبراهيم، فتواردت الأخبار بذلك من كل ناحية، وفي الغد رحل السلطان راجعا للقصر، ومنه توجيه لغاس، فكتب لولده مولاًى الطبب ولقواد الوداية وكنانوا إذ ذاك ثلاثة، وأعطاني بغلة القاضي الفلوس المتقدم الذكر، وكتب كتبا أخرى بخط يده وطبعها ودفَّعها لي، وقال : هذه الكتب أتركها عندك ولاتدفعها لمولاي الطيب، فإذا دفعت له كتبه وكتب الدار وكتب الوداية فلا تبت في فاس الجديد إلا ليلة واحدة، وفي الغد يوجه معك القائد عياد من يذهب معك حتى تأتى من جهة المطا لباب الجيسة، وادخل لفاس البالي وادفع هذه المكاتب للحاج أحمد الحارثي، وللطيب البياز فإنهما عاقلان، وإذا علموا يقدومي ورأوا خطي وتحققوا فإنهم يرجعون للحق بلاشك، فأخذت المكاتب وكنت أريد أن أقـول له إن هذا لا يمكن ولاينفع شيـشا، ثم ظهـر لي أن الصواب هو عدم الرد عليه، ثم ذهبت مع عشرة من خيل الوداية فلما وردنا على مولاي الطيب فرح وفرح أهل دار السلطان لما قرأ عليهم مكاتب الفتح وموت العدو، فأمر الوداية بالركوب واللعب وإخراج المدافع ليسمع أهل البالى، فبت تلك اللبلة فلما أصبحت ذهبت لعياد وأخبرته بما أمرني به السلطان ليوجه من يذهب معى على الجهة المذكورة، ووجدت القواد الثلاثة عنده، فقالوا كلهم هذا حمق لا يمكن، ونحن نكتب للسلطان ونعلمه بحقيقة الحال، فكتبوا له وكتب مولاي الطيب، فرجعت الى السلطان وصحبت معي ولده مولاي إدريس كان كتب له السلطان أن يلقاه في الطريق، فلذهبناً ووجدناه نازلا بعين الجعبة ببلاد شراقة، فلما دخلت عليه وأخبرته بالواقع وما منعنى من الدخول لفاس ودفعت له كتب القواد وعياد ومولاي الطيب لم يعجبه ذلك غاية حتى ظهر الغضب في وجهه، فقال لي : أين الكتب

التي دفعت لك فدفعتها له قدعا في الحين الباشا ابن عبد الصادق ودفع له تلك الكتب بعينها، وقال له: اركب الآن واصحب معك الطاهر بن معمر، وكمال عشرة من أمثاله من كبار عبيد البخارى، فتصبحون بباب الجيسة، فإذا دخلتم فادفعوا لهم الكتب، فيخرج معكم أعيانهم وأشرافهم للقائنا في الطريق، فذهبوا ولم يمكنهم المرور على باب الجيسة، فذهبوا على فاس الجديد ولم يدخلوها، فلما بلغوا قصية شراقة وأرادوا التوجه على طريق الخميس لناحبة البستيون ردهم الوداية وحذروهم، فقال لهم ابن عبد الصادق لابد لي من الدخول ولو قطعوا رأسي، وينفس دخولهم لفاس البالي جردوهم من الخيل والسلاح ورموهم في السبجن وجعلوا يخرجون المدافع على الأسوار، فلما بلغ السلطان وادي العرائش ونزل الراضة، وردت خيل الوداية وأخبروا أن أهل فاس قبضوا ابن عبد الصادق وأصحابه، فحينئذ الوداية وأخبروا أن أهل فاس قبضوا ابن عبد الصادق وأصحابه، فحينئذ الجدة.

وورد الخبر أيضا أن مولاي السعيد سلطان أهل فاس وأهل تطوان يببت تلك الليلة بقنطرة سبو وكان معه جميع البرابر الذين خرجوا به، فكان وصوله مع السلطان في يوم واحد، فلما دخل السلطان لدار الملك أمر الوداية والمحلة أن يبيتوا راكبين مع مولاي الطبب ولا يصلوا الصبح إلى دار ابن عمرو فيضربوا محلة البرابر وأهل فاس وهم غارون، لأنهم لما بلغوا ذلك المحل أمنوا وخرجت إليهم عشائرهم وإخوانهم بالأطعمة والهدايا وباتوا في فرح وسرور لأنهم تعبوا في مرورهم على الجبل غاية التعب، وكانوا يبادرون بلوغ السلطان لئلا يسبقهم لفاس، فلما علقت خيل المحلة والوداية خرجوا وباتوا على ظهور الخيل، فلما صلوا الصبح في الغلس والوداية خرجوا وباتوا على ظهور الخيل، فلما صلوا الصبح في الغلس المطر الغزير، فتركوا المضارب والأمتعة والأثقال التي حصلوها بتطوان المطر الغزير، فتركوا المضارب والأمتعة والأثقال التي حصلوها بتطوان المحلة كثرة الكتان والملف والسكر غير ذلك، فأفلت مولاي السعيد وبطانته المحلة كثرة الكتان والملف والسكر غير ذلك، فأفلت مولاي السعيد وبطانته المسئة وقتل من البرابر وأهل فاس خلق كثير، وقتل عنيقد طبجي تطواني السيئة وقتل من البرابر وأهل فاس خلق كثير، وقتل عنيقد طبجي تطواني السيئة وقتل من البرابر وأهل فاس خلق كثير، وقتل عنيقد طبجي تطواني

المدافع والآلات والبارود ونجا من بقى حيا بنفسه، وكان في تلك الصبيحة ضبابة عورا، مع دخان البارود فلا يبصر الإنسان يده منها، ولولا ذلك ما أفلت أحد، فرجعت المحلة سالمة ما جرح فيها أحد، وربحت الناس بكثرة النهب والذخائر النفيسة، وقبضوا من الأحياء شيشا كثيرا، ولكن كان أكثرهم من المتفرجين الذين خرجوا من فاس لملاقاة أحبابهم، فأمر السلطان بإطلاق المتفرجين الذين يتبقن أنهم لادخل لهم في الفتنة ولا غرض لهم في بإطلاق المتنع من ذلك كل الامتناع، وقال لهم : لو كانت البعبة التي نرميها فاس فامتنع من ذلك كل الامتناع، وقال لهم : لو كانت البعبة التي نرميها تذهب بالقصد حتى تنزل بدار ابن سليمان أو البياز أو غيرهما من رؤساء الفساد، لكنا نرميها ولكن إنما تقع غالبا في دار مسكين أو هجالة أو يتيم أو طالب ضعيف حبسته القدرة معهم فألحوا عليه في الطلب ولج هو في الإباء والامتناع.

ثم إن أهل فناس بدأوا بالرمي وكنانوا يقصدون بذلك دار السلطان، فرقعت واحدة في الموضع الذي يجلس فيه للقراءة، ووقعت واحدة في المدرسة التي في باب دار المخزن، وكان الطبجية نازلين بها وهم من أهل الرباط وسلا، وقتلت منهم أربعة منهم المعلم الأكبر محمد فنيش، فحينئذ أمر السلطان أن يوتي بالمهاريز الكبار من فرمة 80 وفرمة 100 من طنجة، فجاءت ونصبها عليهم فكان البمب يختلف في الهواء ليلا (بعضه من فاس القديم وبعضه من الجديد}(58) فاستمر الحصار على أهل فاس فلا يدخل أحد إليهم ولا يخرج إلا على خطر وغرر، ثم خرج السلطان وتوجه لناحية السواحل وترك الوداية على الحصار على فاس، فاستقر بطنجة مدة وهو يباشر أهل تطوان بكل ما يمكن، فلا يزدادون إلا عتوا ونفورا، فوجه محلة مِع الصريدي ونزلوا بأبي صغيحة محاصرين لها، وقطعوا عنهم المداد، فما أفاد فيهم ذلك شيئا، فرجعت المحلة ونزلت بالزنات قرب طنجة، فلما انصرم الشتاء وجه السلطان لولد أخيه الذي هو طالع السعود مولانا عبد الرحمان بن هشام، وكان خليفة بالصويرة، فأمره بالقدوم عليه مع قبائل الحوز، فلما بلغوا الرباط ولم يجدوا السلطان ثقلت عليهم الزيادة على الرباط والقطع إلى الغرب، لأنَّ السلطان إغا قال لهم يلقوه بالرباط، فكتب

<sup>(58)</sup> مابين المعقرفين اضافة من (م).

مولانا عبد الرحمان يعلم السلطان بقدوم الناس كلهم معه، وبأنهم لم يريدوا القطع الى الغرب، فوجهني السلطان بالمال أفرقه على المحلة خمسين أوقية للفارس، وقال لي : إذا بلّغت سلا فانزل هناك عند بوجميعة ولا تقطع للرباط، واكتب لموَّلاي عبد الرحمان يقطع إليك بالمحلة ليتبضوا المال، فإذاً قطعوا وقبضوا المال أقرأ عليهم هذا الكتاب، مضمنه أنه يأمرهم بالقدوم عليه للقصر يقبضون الكسوة التي جاءت من طنجة، فإذا قبضوها ذهب معهم السلطان للحوز، فلما خرجت من عنده (مودعا)(59) قال لي: أتعرف مولاي عبد الرحمان ؟ قلت لا، قال هو : أفضل بيتنا أولاد مولاي عبد الله، وليس هو كمن تعرف من أولادنا وإخواننا، يصوم الخميس والاثنين، ويلبس الخشن من الثياب ولا يبالي، ومن الدليل على خيره أنني وجهته مع أولادي مبولاي على ومبولاي عبمر للحج فلم يخالطهم ولم يواكلهم ولم يجالسهم إلا إذا أجبروه على ذلك، فيجلس هنيأة ثم يذهب، لأن حاله ليس كحالهم ومذهبه ليس كمذهبهم، قلما حجوا ورجعوا رد إلى الداراهم التي أعطبتهُ لبحج بها، وقال لي : يا سيدي إنما كنت أخذتها لأنفَّق منها إذا نفذ ما عندي، ثم إن ما عندي لم ينفد حتى رجعنا، وكانت لي بضاعة كنت جمعتها بقصد الحج، فلم أرد أن أخلطها بغيرها إذا حصلت الكفاية بها، وقد حصلت الكفاية بها، وقد حصلت بحمد الله من بركة سيدي، فقلت له : خذهابركة على بركة أصلحك الله ورضي عنك، فلما بلغنا للقصر وجدنا السلطان مازال بطنجة، فتركت المحلة هناك وذهبت لطنجة، فلما دخلت عليه وسأل عن المحلة ومن أتى من العسال ومن تخلف، وكم عدد كل قبسلة فأخبرته بجميع ذلك، ثم قال ؛ وهل رأيت ما أخبرتك به من أوصاف الخير من مولاي عبد الرحمان وقد صحبته هذه المسافة وهذه المدة، فقلت له : والله ياسبدي إنه لأكثر مما تعلم وفوق ما تظن، فخرج السلطان من طنجة متوجها للعرآتش ومر على أصيلًة، وكان يريد الذهاب الى القصر بلا مرور بالعرائش، فلما بات بحد الغربية وجه ولي الله سيدي محمد بن مرزوق في نصف الليل قاضي أصيلة السيد مجاهد (60) مع أنَّاس من أهل أصيلة، وقالوا : إن السيد وجهنا للسلطان ويأمره أن يتكون مروره عليه، ويكون مبيته عنده، غدا، فأخبرنا السلطان بذلك فأمر المحلة بالمرور بأصيلة الى

<sup>(59)</sup> ما بين المقرفين اضافة سن (م).

<sup>(60)</sup> لم نقف على ترجسته.

العرائش ‹وتركت كيفية ملاقاة السلطان للشيخ سيدي محمد بن مرزوق رضي الله عنه وما خاطب، به لأن ذلك يطول بنا، وهو من أحوال المجاذيب التي لا تنضبط بحال، وذلك الشيخ وقع الإطباق على ولايته، ولا يقدر أحد أن يشك فيها كما لا يشك في الشمس وقت الظهيرة>(61) وكتب السلطان لمؤلانا عبد الرحمان أن تتنقل المحلة من القصر إلى العرائش وهنالك لقيه وفرح به ودعا له بكل خير عند ملاقاته على رؤوس الأشهاد، فلما دخل السلطان بعد الملاقاة وصلينا صلاة العصر خرج لمحل جلوسه ودعاني فوجدت بيده ورقة مكتوبة بخطه بخط غليظ ونصه:

الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام الذي يصلح أن يكون مالكا لأمور المسلمين وخليفة عن رب العالمين من شروطه المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة، ومن شروطه أن يجتنب المحرمات الموبقات من سفك الدماء وشرب الخمور وفعل الزنا، ومن شروطه أن يحمي حرمات الله وحرمات المسلمين ويعظم ما عظم الله، ويرحم الضعفاء ويصل ما أمر الله بوصله، ويقطع ما أمر الله بقطعه ومن شروطه ألا يتعامى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد أن قدر عليه، ثم باللسان، ثم بالقلب، وذلك أضعف الإيمان، وهذه الشروط كلها قد اجتمعت والحمد لله في ولد أخينا مولاي عبد الرحمان بن هشام فأشهد الله أنه أهل لها، وهي أهل له، أقول الحق ولا أبالي، كتبه عبد ربه سليمان بن محمد غفر الله له والسلام.

فدفعه لي وقال: اقرأه فقرأته عليه فأخذه من يدى وطواه طيا وثيقا وقال لي غلفه مليحا ولككه واتركه عندك واحتفظ عليه حتى أسأل عنه، ثم دعا العمال الذين قدموا من الحوز منهم السيد عبد الملك أبيه، والقائد علال بن محمد الشياظمي، والسيد محمد بن الغنيمي خليفة الحاج حمان العبدي مع ولده فضول صغيرا وابن المزوار الدكالي، والحاج العربي الرقيبة، وابن حديدة البوعزيزي، والقائد المعطي الحمري، والصديق العمراني، ولم يكن فيهم أحد من الرحامنة إلا الحاج المعطي ولد السيد محمد الحاج، ولا من الصراغنة ولا من الشاوية، فلما اجتمعوا خرج وجلس على الاسطرمية فدعا السيد عبد الملك وأجلسه الى جنبه وكان بعيدا منه، ثم دعا لهم دعوات

<sup>61)</sup> ما بين الملامتين ساقط من (ك).

متعددة بالخير وقال لهم: إنكم تعبتم في سبيل الله ونحن أتعب منكم، ونسأل الله تعالى ألا يضبع أجرنا ولا أجركم، واعلموا أنكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم المزية التامة وقد وجب علينا الإحسان التام إليكم، وقد ظهر لنا أنكم لما بلغتم إلى هذا المحل أنه لا ينبغي لكم أن ترجعوا إلا بزيارة مولاي إدريس، وكنت أردت توجيهكم من هذا ولكن أنا لا يمكن أن أرجع إلا بعد أن يحكم الله ما يحكم في هؤلاء الظلمة الخارجين عن اليق، وأنتم إذا رجعتم بغير سلطان لا يليق بكم ولا بقبائلكم الذين ترجعون إليهم، فاصبروا قليلا وتموا عملكم وتذهبون إن شاء الله بسلطانكم فرحين مسرورين فائزين برضى الله تعالى، فقالوا جميعا: سمعنا وأطعنا والله ياسيدي لا نفارقك حتى نرجع بك ولو مكثنا عشر سنين(62) انتهى.

وبعد هذا وجه السلطان ماثتين من الخيل مفروضة من الحوزية ومن عبيد البخاري مع قائد خيل العسكر البخاري، وهو الحاج إبراهيم بن رزوق، وأمرهم بالشوجه لتطوان يقيسون بمرتبل ولا يتركونهم يصلون الى المرسى فتوجهوا ورحل السلطان الى سيدي عيسى بن الحسن بالأربعاء في وسط بلاد سفيان، فأقام هناك مدة، وفيها ورد الخبر أن العربي بن يوسفّ قائد تطوان كاد الخيل التي مع الحاج ابراهيم حتى أدخلهم للبلد، فقبض على جميعهم ونزع منهم الخيل والسلاح ورماهم في السجن () وأعطى خيلهم وسلاحهم لأعوانه، وكان رجلا حازمًا داهية مع أنه مسلما ني أبوه يوسف هو الذي أسلم فيما أظن فلما ورد ذلك الخبر وكَّان السلطان قد ۖ ألم به مرض خفيف كان يخرج معه متجلدا، وفي ذلك اليوم كان شرب مسهلا تهيبت فلم أقدر على إعلامه بذلك الخبر السوء على تلك الحال من المرض والإسهال، وقائد المشور لا يدخل عليه في محله، وكنت أنا هو الذي أدخل فذهبت إلى سيدنا ومولانا عبد الرحمان وذكرت له ذلك فتهيب هو أيضا ذلك فلم أزلَّ أقبل رجليه ويديه حتى أتى، فأعلمت السلطان بحضوره وأنه أراد الدخول، فأذن له ودخل وأخبره بذلك، ولعله أخبره أنني لم أرد إعلامه، فلما خرج مولانا عبد الرحمان دعاني السلطان فلامني كثّبراً ووبخني غاية وقال: لا تعد لمثل هذا، وكل ما يرد لبابي بلغه الى كيف ما كان ليلا أو نهارا ولا

<sup>(62)</sup> في (م) : عشرين سنة.

<sup>(\*)</sup> وعلن المزلف على هذه الحيانة الصادرة من قائد تطوان فقال: قلت صدق الله المظهم، (ولا تزال تطلع على خائنة منهم) الآية.

عليك، فأثر فيه ذلك الخبر جدا، وزاد مايه من المرض، فبقى كذلك نحو العشرة أيام وهو يتجلد ويخرج في وقت خروجه ويصلي جالسا ويقرأ ورده من القرآن دائماً، ثم أصبح ذات يوم في غاية الغرج والسرور والنشاط، وظهر في وجهه وزال أثر ذلَّك الكدر والمرض حتى كأنه ما مرض، فقال لي أنا وسيدى محمد بن عبد الجليل التهامي الوزاني، لقد حصلت لي مشقة عظيمة في هذه المرضة لا يعلم قدرها إلا الله، ولما ورد هذا الخبر الشنيع انحلت قواي، ألم تفهموا ذلك من حالى ؟ فقلنا والله ياسيدي لقد حصل لنا أكثر مما حصل لك ما رأينا من ضعف حالك، والحمد لله الذي من عليك بعافيتك وذهاب ما نزل بك، فقال : والله لقد هممت أن أترك هذا الأمر وأذهب هائما على وجهى، وقلت لما ورد خبر تلك الخبل إن الله تعالى لم يرد إصلاح خلقه، فما بالِّي أنا أعاند القدر ؟ فيقيت أتردد في ذلك فعلاً وتركا، حتى كان في هذه الليلة المباركة رأيت رؤيا أزالت ما كان حصل لي لا من الألم ولا من الكدر، وهي أنني رأيت نفيسي دخلت لفياس لزيارة مولاي إدريس على الحالة التي كنت أزوره فيها، فدخلت من الباب الذي من جهة العطارين من الجادلية، فلما دخلت رجعت عن يميني لباب الصومعة، فصعدت إلى أعلاها فأذنت بصوت عال وأنا أتلفت حالةً الاذان يمينا وشمالا وأماما وخلفا، لأسمع الناس من جميع الجهات، فلما أكملت الأذان نزلت ووقفت بباب الصومعة أريد التوجه الى القبة لزيارة الضريح الشريف، فجاءني إنسان جميل الصورة وقال لي : قف هنا قليلا حتى يأتيك مولاي إدريس، فإنه خارج من قبته للقائك، فرأيت مولاي إدريس خارجا من القبة وبيده سكين في غمدها وحمالتها، وبنفس مارمي رجله من عتبة القبة وصل إلي في خطوة واحدة، فجعلت أريد أن أنحنى لتقبيل رجليه فيمنعني وهو مشغول بتقليدي بذلك السكين، فقلدنيها من فوق السلهام وقال لي : الله معك، فانتبهت وما فرحت بشيء كفرحي بقوله : الله معك، انتهت الرؤيا.

قال ممليه عنه الله عنه ولطف به ومحل التعجب الدال على صدق رؤياه أنه يوم فتحت فاس ودخل لزيارة مولانا إدريس فعل مثل ما رأى فصعد للمنار قبل الدخول للقبة وأذن ولكن سرا، ثم نزل ووجد في باب المنار رجلا من أولاد البقال يقال له الحاج المختار (يعتقده الناس كثيرا

ويذكرون عنه كرامات) (63) وبيده سكين قصيرة في غمدها وعلاقتها فقلده بها من فوق حوائجه فتركها كذلك، فجعل ينظر إلى ويتبسم يشير إلى تصديق الرؤيا، فلما صعد لدار الملك بفاس الجديد وجلس على الشلية في محل جلوسه دعا سيدي محمد بن عبد الجليل وأنا واقف فقال: سبحان الله انظروا إلى هذا الاتفاق العجبب وسر الله تعالى وعنايته بهذا الولي الكبير مولانا إدريس، وهذا الرجل الذي أتى بهذا السنكين في ذلك المحل لا شك أنه من الأولياء كما يعتقده الناس فيه، فقلت والله ياسيدي إنك لأنت الولي الأكبر، والناية في هذا كله إغاهي بك، وقد ذكرنا هذه الحكاية قبل محلها لأن لها تعلقا بالرؤيا، وهي من قامها في الحقيقة.

ثم نهض السلطان من سيدي عيسي بن الحسن وتوجه لناحية تازا، فلما نزل بالكور في بلاد الحياينة اجتمع الحياينة وغياثة ومكناسة وأهل تلك النواحي، وكانوا قد دخلوا في شيعة أهل فاس وبايعوا مولاي إبراهيم بن اليزيد ولأخيه بعده، وضربوا علينا ليلا والمحلة غارة، فأحاطوا بالملحة ونضحوها بالرصاص، فأمر السلطان الناس بالترجل ولا يركب أحد، وخرج هو بنفسه ووقف مع الناس والرصاص يصوت في الهواء ويخترق بين الناس والدواب والخيل، فسلم الله تعالى فلم يمت أحد من المحلة ولا من خيلهم ولا من دوابهم، فكان ذلك من الآيات الظاهرة والألطاف الباهرة التي لا تجحد، فلم يبق ذلك الا مقدار نصف ساعة فرجعوا خائبين وأصبحت القتلي منهم في أطراف المحلة مصرعة، ثم رحل السلطان لتازا وكان فيها ولده مولاي الطيب خليفة مع خاله الشيخ جلون(64) ولد عبد الله بن الخضر، فوردت تلك القبائل من أعراب المعقل وأعراب الصحراء وأهل الريف، يزدحمون على رؤية السلطان ويتعجبون ويقولون والله إنه هو مولاى سليمان، وذلك لأن أهل فاس وشيعتهم كانوا يكتبون للقبائل ويقولون لهم: إن السلطان قد مات، وإنما الوداية يكذبون ويقولون إنه حي، ورجع السلطان لفاس ونزل قنطرة سبو وذلك في رجب من عام سبعة وثلاثين ومآثتين وألف، وكان أهل فاس قد أضر بهم الحصار، وتراكم الشدائد السود وستموا من تلك الدولة النحيسة، ففتحوا باب الفتوح وخرجوا بالصبيان والأشراف والمصاحف

<sup>(63)</sup> ما بين المقرنين زيادة من (ك).

<sup>(64)</sup> كمَّا بِالأَصِلُ وَفِي (مٍ) و (ب) جَلَرَكُ بِالأَمِ.

وتهافتوا على السلطان في محلته فعفا عنهم، وكان يقول لكل من أتاه منهم: لا تثريب عليكم البِّوم يغفر الله لكم، وجاء مولاي السعيد في خفارة مولانا عبد الرحمان بن هشام ومعه الحاج الطالب بن جلون، وتفصيل هذا الخبر يطول بنا جدا، فدخل السلطان لمولآي إدريس وزار على الصفة التي تقدمت، ووجد الشيخ سيدي الحاج العربي الوزائي بالضريح الإدريسي مستحرما، وكانت القدرة الالهية قد أقامته معهم تلك المدة كلها فلم يعاتبه السلطان إلا عتابا خفيفا، ثم وجهني السلطان أن آتيه بخيل بني حسن صحبة عاملهم القائد محمد بن العامري وخيل أهل الغرب سغيان وابن مالك صحبة عمالهم السيد محمد المعتوكي، وقاسم بن الخضر، والحاج محمد بن الفاسي، وعلى بن عيسى، فذهبت فوجدت الناس مشهيئين للقدوم علي السلطان فرحينَ بفتح فاس وانطفاء نار أولاد مولاي اليزيد، فجاءت الخيلّ زيادة علي الفرض بأضعاف مضاعفة فلقينا السلطان بالحجر الواقف بين سبو وورغَّة، وكانت أيام المد والحمل، فأقامت المحلة هنالك نحو الثمانية الأيام في انتظار تقصان الويدان وإمكان العدو، وفي ذلك المحل ورد على السلطان أولاد مولاي العربي الدرقاوي في صبية صغار يشفعون في أبيهم ليسسرحه السلطان، فأحسن إليهم السلطان وكساهم وقال لهم : والله ما قبضته ولا أمرت بقبضه، ولو كنت قبضته لسرحته، ولكن اتركوه فيسرحه الله الذي قبضه، فكان الأمر كذلك، بقي في السجن حتى مات السلطان وبويع مولانا عبد الرحمان فسرحه في الحين، ويتسريحه افتتح ولايته، ثم عدت المحلة بمشقة عظيمة، فلما نزل السلطان قرب مسعيدة قدم علبه أهل تطوان مع قائدهم العربي بن يوسف، وكان الناس يظنون أنه عشل به ويشرد ب من خلَّفه، فلم ير منه إلا السر، لأنه سكت عن جميع ما وقع في تلك الفتنة ولم يعاقب أحدا بعد فتح فاس، نعم أمر العربي بن يوسف أن يُذهب ويسلم على مولاي السعيد سلَّطانه ويسألُه عن حاله، لأن السلطان صحيه معه في المحلة، ثم توجه السلطان للرباط ومنه لمراكش، فدخل مراكش في رمضان من العام المذكور، وبعد عيد القطر شرع السلطان في تجهيز الحركة لقبيلة زرارة والشبانات بإشارة قاسم الرحماني آلذي تعجب في نفسه ورأى أنه لا يقاومه أحد كما تعجب ابن الجِلالي قبلُه، فأخَّذهم الله في مدة قريبة، فحشد قاسم جميع حلل الرحامنة أمثال الجراد المنتشر، فصادمتها قبائل أهل سوس، فقتل قماسم لأول وهلة وانهزمت تلك الحلل وولت على أدبارها،

وكان السلطان قد خرج في حراك أهل الغرب ومن معه من العبيد، ولما فرت الرحامنة خالط الرعب والفشل من بقي، وكأن من أمرا لله تعالى وتجلي عظمته وكبريائه ما يذهل العقول، ولا يفي بشرحه المقول، ولولا خوف السآمة لأوسعتها شرحا، وإن كنت لم أحضرها لأنني قبل خروج السلطان إليها بثلاثة أيام وجهني لسوس لما كثرت الشكايات بعامله وهو مولاي بنصر بن عبد الرحمان ولد أخي السلطان، وقال لي : اصحبه معك إن أراد المجيء طوعاً، وإن تعلل فاقبضه، وكتب له كتابا يأمره بالمجيء لملاقاة السلطان ويرجع لعمله، ودفع لي كتابين أبيضين مطبوعين، وقال اكتب فيهما ما توقف عليه الحال، قلما بلغت ردانة أقمت للاستراحة وتربصت في الأمر أتأمل وأسأل عن حالة الناس من أهل المدينة والبادية، فلم يفجأنا إلا ورود خبر الهزيمة على السلطان بالروايات المختلفة، فمن الناس من يقول إن السلطان مات وقتل، ومنهم من يقول إنه لا بأس عليه، فوجهنا رسلا متعددة يأتوننا بتحقيق الأمر، وكتبنا للسلطان، وحمدنا الله تعالى على التأني وعدم العجلة بما جئنا لأجله، فرجعت الرسل بحقيقة الحال وشرح الوقيعة من أولها إلى آخرها، وكتب لنا السلطان كتابا بخط الكاتب مطبوعًا وكتاباً بخط يده تحقيقا لسلامته، غير أنه ما شرح شيئا من الواقع، وإنما قبال إن هذه الحركة ما وقيعت إلا لإهلاك الظلمة المتلبسين علينا المظهرين للمحبة، وهم في الباطن أعدى الاعادي مثل قاسم وفلان وفلان، وأما أولاد بوستة فقد قتل زرارة عمر على رائحة الرحامنة، وقتل الرحامنة محمد على رائحة أهل سوس، والشريف سيدي محمد بن عبد الجليل أصابته رصاصة رعاية(65) رحمة الله عليه، والحاصل هان علينا كسر الخابية بموت الفار، وقد أحسنت في التربص فاترك الأمر على طيشه واصحب معك أشياخ سوس وعدهم منا بالإحسان ومساعدتهم على ما يطلبون والسلام، [قال كاتبه ومقيده : سبحان الله ! مازلنا نتوقع هذه الوقعة ونتخوفها كلما دخلنا قبيلة من القبائل، وذلك أن وليا من أولياء آلله تعالى من مجاذيب أهل فاس يقال له سيدي أحمد الغواني رضي الله عنه كان خرج مع الناس مرجعهم من تطوان مع سلطانهم مولاي السعيد، فقبض الوداية ذلَّك الولى المذكور وجعلوا له حبَّلا في عنقه وأتوابه حافياً

<sup>(65)</sup> كلا بالأصل ومثله في (م) أما (ف) فقد سقطت منها الكلسة.

من جملة المقبوضين، وتعب بذلك غبابة النبعب، وكمان مسنا أظنه جأوز الشمانين في ذلك الوقت، فلما أتوا به عرفناه، فخلصناه منهم بعد المشقة لأنه قال لهم أعطيكم مالا كثيرا، فذكرنا حاله للسلطان فأحسن اليه عا يناسب حاله، قلم نزل نتعطفه للسلطان ونبرته مما وقع قبه، وتعتذر عنه بعدم العلم، وتنسب ذلك لمن أتى به، فشارة يرضي، وتارة يغضب، وآخر الأمر أنه قال : والله ما يخصه من كسرة أخرى مثل كسرة زيان، انتهى. قلم تزل هذه المقالة بين أعيننا حتى وقعت هذه، والأمر لله سبحانه لا يسأل عما يغمل، فلما جاء كتاب السلطان فرحنا (66) فحمدنا الله على سلامة السلطان وكتبنا لأشياخ سوس فلم يتخلف منهم أحد، وقدمنا على الحضرة ولم نخلص إليها إلا بمشقة من فساد الطرقات وهيجان العتو والطغيان من كل أحد لا من القوى ولا من الضعيف، وتركنا مولاي بنصر في محله، فلما اجتمع الأشياخ بالسلطان دعاهم وسألهم سؤال البحث والاستكشاف قلم يثنوا ولم يذموا، فقال لهم : أراكم قد أبهتم المقصود وأجملتم الخطاب، أما مولاي بنصر فقد عزلته عنكم فأنظروا لأنفسكم أو نختار لكم نحن، فأطلقوا حينئذ ألسنهم في ذكر مساوي مولاي بنصر بكثرة الكلام، فأمر بإخراجهم وولى عليهم الرجّل الخير الطاهر الطالب الحسيب السيد محمد بن الكبير البخاري فخانه الأشياخ وتفرقوا لبلادهم وتركوه في ردانة لا يجد حتى علف دوابه، فلما ضاق عليه الفضاء بانحصار المدينة دبر الحيلة لخروجه، فلما خرج نهبوه وما أفلت بمهجته إلا بمشقة، وفي أثناء ذلك وقعت غدرة ذو بلال في أكلهم الصاكة باتفاق الذين أتوا بها من الصويرة وهم الشياظمة وقائدهم علال بن محمد، وهو الذي نهب أكشرها من الأموال الشقيلة والذخائر الفاخرة، وهذه الوقعة هي التي هُدمت قوائم السلطان فاعتراه مرضه الذي كان سبب موته عند انقضاء أجله، وذلك في رابع عشر ربيع الأول عام ثمانية وثلاثين ومائتين وألف، مات رحمه الله ثابت الذهن في غاية اليقين والفرح والاشتباق الى لقاء ربه.

وقد ختم ديوانه بالحسنة التي عرضها كعرض السماء والأرض، وهي عهده بالخلافة لولد أخيه مولانا عبد الرحمان بن هشام مع كثرة أولاده ووجود كبار إخوانه، فلم يكن عنده في مرضه ذلك أهم من ذلك العهد

<sup>(66)</sup> ما بين العلامتين ساقط من الأصل ومن (م) فأضفناه نقلا عن (ف). ونسخة وكليد الأدب، الهاطبة.

وتوجيهه لمولاي عبد الرحمان، وكان تركه خليفة بفاس لما فتحت كما تقدم، فلما أحس بتمكن العالة منه وظهور أمارات اللوات دعا بصانحة بيضاء، ودعا بالطابع الكبير، فدخل إليه ذلك ولم يحضره أحد إلا أهله الإناث، فطبع بيده أو طبع غيره بين يديه، وكنتب بعض الكتاب وكملته بعض حظاياه، وكانت تحسن الكتابة، فطواه وطبع عليه (67) ودعا القائد الجلالي الحبوبوي الرحماني وهو قائد المشبور، وقال له : يأتي بفارسين تكون خيلهما قوية يذهبان بذلك الكتاب لفاس، وقال له : إنه عين لهما سخرة كبيرة يقبضانها هناك إذا أسرعا، فكان ذلك الكتاب هو العهد الذي قرئ بغاس، ومات السلطان رحمة الله عليه، فلما فرغ من دفنه واجتمع الناس الأعبان بباب دار السلطان لتعزية من حضر من أهله وهو شقيقه مولاي موسى وولده مولاي بوبكر وصغار جعل مولاي موسى يشير إلى أنه أحق بالأمر وأنه لا أكبر منه، وهو صادق من جهة الجرم والسن، ولكن لا أصغر منه عقلا وهمة، وكان القاضي المزوري(68) والفقيه سيدي محمد بن الطاهر الفلالي إلى جنبي فأخرجت ذلك الكتاب الذي كان كتبه السلطان بالعرائش وأمرني بحفظه فأريته للقاضى وقلت إن السلطان قند عهند لمولاي عبند الرحمان، 69) فقل لهذا الأحمق يسكت حتى يظهر الخبر من الغرب الذي فيه الجبيش وأمل الحل والعقد، فلما قبرأ القياضي ذلك الكتباب وتحقق خط السلطان دفعه فغية لسيدي محمد بن الطاهر فقرأه خفية ومولاي موسى مشغول بالشرائرة مع من حوله، فقال له القاضي : ما قلت ياسيدي إلا الحق أنت بركتنا وأنت ولد سيدي محمد وشقيق السلطان رحمه الله، وسن ذا الذي يتقدم عليك ؟ ولكن نحن لا كلام لنا في هذا الأمر، وإنما الكلام في الغرب الذي فيه العساكر السلطانية من العبيد والوداية وعلماء فاس، فقال له مولای موسی : أنت یادقیه غیر اسکت لا کلام لك، إنما أنت قاضی إذا أتاك من تحكم عليه فاحكم عليه، أليس هؤلاء الذين حضروا عسكرا هنا

<sup>(67)</sup> كتاب ولاية المهد طأ حر الملكور بعد رقم 61.

<sup>(68)</sup> المزوري في تلف على ترجمته.

<sup>(69)</sup> وعلى عامش ذكر البيعة العبد الرحمانية أقرل : ولما كان احتمام المرلى سليمان بشأن ابن أخيه مولاي عبد الرحمان وكتب كتبا ثلاثة وغية منه في انتشارها ، الكتاب الذي كتبه وتركه عند المؤلف المذكور بالجيش، والكتاب الثاني الذي كتبه لأهل فاس المؤرخ 27 ربيع الأول عام 1238 وقفت عليه يديوان الوزير ابن ادريس، والثالث سلكرر في فهرست الفقيه بنائيي المعروف بـ (برتو) المراكشي، المخطوطة. الا أن كتاب الجيش مخالف في تعبيره لنص كتاب ابن ادريس. أما صاحب الاستقصا فقد نقل كتاب البيعة هذا يعبارة أخرى وذكر أنه يتاريخ رابع ربيع البري 1238 فتقدم على كتاب ابن ادريس بثلاثة وعشرين يرما.

العبيد وهنا الوداية وهنا العلماء، ومراكش هي دار السلطنة ؟ ومنها يخرج الملوك، قرفع سيدي محمد بن الطاهر يديه وقال: الفاتحة، الله يرحم السلطان ويجعل البركة في بقيته، فقرأ الناس الفاتحة، فقام سيدي محمد وانصرف، ومولاي موسى, يناديه بافقيه بافقيه فلم يلتفت إليه كأنه لم يسمعه، وقام القاضي وجعل الناس ينصرفون حتى بقى مولاي موسى وحده مع أصحابه وخاصته، ثم بلغ مولاي موسى خبر الكتاب الذي عندي فوجه الَّى فلم آته، وأرسل الي صاَّحبه بُهُ لأدفع له الكتاب، فقلت له : ما عندي كتاب، فجعل يغري على ويقول : إنه زور على السلطان كتابا وثبط الناس عن مبايعتي حتى تخوفت منه على نفسي وانتقلت من القصبة إلى المدينة عند بعض الأحباب حتى ظهر الضوء وطَّلع النهار، وجاءت أوامر سيدنا السلطان من الغرب، فرجع مولاي موسى لغمده، ثم جاء مولاي عبد السلام بن سليسان من تافلالت ببيعة أهل تافلالت لمولاي عبد الواحد على أن مولاي عبد السلام يكون خليفته بمراكش، فوقع كلام آخر، ولكن مولاي عبد السلام كان سهل الانقياد وكان بيننا وبينه محبة في أيام والده، فبينا له حقيقة الأمر، وقلنا له إن هذا الأمر قد فسرغ منه، وقد ثبت الحقِّ في تصابه، وقلتا له لا تكن ثاني مولاي موسى الذي ظهر حمقه لكل أحد، وأنت أكــتم مـا جـئت بـه، وقل مـا جـئت إلا لداري وأولادي ورأى أمـر السلطان رحمه الله وخطه الذي يعرفه في قضية يأتي شرحها إن شاء الله تعالى، فأذعن وسكن حاله، وأحرق تلك المكاتب التي جاء بها، وجرت الأحكام السلطانية في مجاريها، من غير معارض يعارضها ولا مبار يباريها، والحمد لله رب العالمين.

وما رثى به أخونا في الله تعالى الوزير الأجل الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد بن إدريس السلطان العادل مولانا سليمان هذه القصيدة الفريدة :

نبأ عرا أوهى عُرى الإيمان وأبان حسن الصبر عن إمكان شقت لموقعه القلوب وزلزلت أرض النفوس وروج كل مكان فقد الإمام أبي الربيع المرتضى جزعت لعظم مصاب الثقلان وبكت عيون الدين مل جغونها وجداً عليه وكل ذي إيسان. لما نعى الناعون خير خليفة وعرا الفؤاد طبوارق الاحزان

ونثرت در الدمع من أجفأنى فتك الملرك وسطوة السلطان غضب الجنود وغيرة الأعوان حرصا عليه مواقد النيران يحمون روح العدل والإحسان للمرء في دفع القضاء يدأن وسوى المهيمن في الحقيقة فسأن فينا الثناء لـة بكل لسان شاعت له في سائر الأوطان ومسائل قد أرضحت ومعان آثاره في العلم والعسرفان وتقلدوا بصسوارم الإيقان كالزهر والأزهار والأمزان أو خاطبوا أزروا على سحبان وسما بوصف العلم والتبيان دامت دلائلها مدى الأزمان في العدل والتمكين والإحسان فى الفهم والتحقيق والإتقان أقلامه بهرت بسحر بيان من للتسقى وتسلاوة القسرآن وطويت من علم ومسن عرفسان جود ومن فضل ومن إحسان رضياؤه في ساثر البلدان فطما بضيق بطنك البحران حبسا وأحشائسي من الأكفسان وفديته بالأهل والإخران علمي به في جنة الرضوان وهمت عليه سحائب الغفران وولاية العهد الرفيع الشان وطريت من فرح بما أولانسي

مزقت ثوب تجلدي من فقده عجبا لموت غاله إذ لم يخف وسما لمنصبه المنيف ولم يهب لوكان يمنع خاض فرسان الوغى وحموه بالنفس النفيسة إنما لكن قضاء الله حُمُّ فلا برى والموت مورد كل حي كأسه إن غاب عنا شخصه قلقد ثوى ومناقب ومفاخسس ومآثس ومعارف وعوارف ووسائل ويدور أولاد وآل قد قفوا تخذوا الديانة والصيانة شرعة أخلاقهم ورجوههم وأكفهم إن حاربوا أبدوا شجاعة جدّهم من كل من جعل القرآن سميره كم آية ظهرت له وكرامة قد كان أوحد دهره وزمانــه قد كان عالم عصره وقريده قد كان فردا في ألبلاغة إن جرت من للعلى من بعده من للنهي يارمسم ماذا حويت من العلى یارمس کم واریت من کرم ومن يارمس كيف حجبت عنا شمسه ووسعت بحر علومه وسخائه فلو استطعت جعلت قلبى قبره ولو أن عمري في يدي لوهبته لكن يخفف بعض أثقال الأسى فسقى ثراء من المواهب ديمة ورد الرسول عوت خير الليفة فجزعت من حزن لما قد نابني مثل المؤيد عابد الرحمان من نهجه الأنقى على كيوان أقسمت مالك في البرية ثان فيماري النصوان بعد الرضوان بعدى النصوص وواضح البرهان وهوى العنيد بهوة الخسران ملك الورى لك في أقل زمان فيعيدها لك في الحقيقة دان عقدوا بنصرك راية الإيمان لأتوك من يمن ومن بغدان لأ وثقت بنصرة الرحمان لل وثقت بنصرة الرحمان قد عاش في أيامك العمران جلت عن الإحصاء والحسبان فنظمته كقلاتهد العقيسان

ما مات من ترك الخليفة بعده ملك تسريل بالتقى حتى ارتقى ياواحدا في الفضل غير مشارك لله بيعتك التي قد أشبهت قد أحكمتها يد الشريعة والتقى سعد الذي أضحى بها متمسكا وجرى على التيسير أمرك فاستوى وأتت لنصرتك المغارب كلها عقدوا على النصح القلوب وإنما لو شئت من أهل المشارق طاعة هابتك أصناف الطغاة برغمهم وبسطت عدلك في الورى فكأنما ياأهل بيت المصطفى أوصافكم طاب المديح مع الرثاء بذكركم

## ما في الجيش من التراجم مقدمة الجيش

| صفحة | تشتمل على شيئين : 1- الأوليات                                 |
|------|---------------------------------------------------------------|
|      |                                                               |
|      | 2- حقيقة الامامة العظمى وحصر الكلام فيها في ست مسائل :        |
| 17 — | 1- الأوليات                                                   |
| 24   | 2- حقيقة الامامة العظمي                                       |
| 25   | 3- في فضلها                                                   |
|      | 4- حكّم الامام شرعا                                           |
| 29   | 5- شروط الامام ــــــــــــــــــــــــــــــــ               |
|      | 6- الفرق بين الخليفة والامام والسلطان                         |
|      | الألويــــة                                                   |
|      | الجناح الأيمن من الجيش العرمرم في دول المشرق، ويشتمل على      |
| 37   |                                                               |
| 39   | 1- الراية الخضراء لسيدنا أبي بكر                              |
|      | 2- الراية الخضراء لسيدنا عمر                                  |
| 40   | 3- الراية الخضراء لسيدنا عثمان                                |
| 41   | 4- الراية الخضراء لسيدنا على                                  |
| 42   | 5- الراية الخضراء لسيدنا الحسن                                |
| 43 — | 6- الراية الحمراء لسيدنا عبد الله بن الزبير                   |
|      | اللواء الثاني لواء بني أمية وهو أحمر، وتحته رايات بعدة ملوكهم |
| 44   | ملونة بألوان أحوالهم                                          |
|      | اللواء الثالث الاسود لبني العباس وتحته رايات بعدة ملوكهم      |
| 48   | ملونة كأخلاقهم.                                               |
|      | اللواء الرابع الأزرق لبني عبيد وتحته رايات بعدة ملوكهم        |
| 57   |                                                               |
|      | اللواء الخامس المبارك لبني عثمان وهو لواء أحمر طويل الذيول    |
| 61   | والكلام.                                                      |
| 65   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |

## صفحة

| 65   | 1- دولة الأدارسة                                                  |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| 69   | 2- دولة المروانيين عمرة الأندلس                                   |
| 72   | 3- دولة المرابطين                                                 |
| 76 . | 4- دولة الموحدين                                                  |
| 78 - | 5- الدولة الحفصية الموحدية بافريقية                               |
| 79   | 6- دولة بني مرين                                                  |
| 81.  | 7- دولة السعديين                                                  |
| 86   | قلب الجيش العرمرم الخماسي في دولة أولاد مولانا على السجلماسي      |
|      | 1- مولانا محمد بن الشريّف                                         |
| 112  | 2- مولانا الرشيد بن مولانا الشريف                                 |
| 119  | 3- راية السلطان الناصر لدين الله تعالى مولانا اسماعيل             |
| 158  | 4- رأية مولانا احمد الذهبي بن مولانا اسماعيل                      |
| 161  | 5- دولة مولاي عبد المالك                                          |
| 165  | 6- دولة مولاناً عبد اله بن مولانا اسماعيل رحمه الله               |
| 173  | 7- في دولة مولاي على الأعرج بن مولانا اسماعيل                     |
| 175  | الدولة الثانية لمولانا عبد الله                                   |
| 176- | 8- في دولة سيدي محمد بن اسماعيل                                   |
| 178  | 9- فيّ دولة مولايّ المستضيء بن مولاي اسماعيل                      |
| 182  | دولة مولانا عبد الله الثالثة                                      |
| 184  | 10- راية مولانا زين العابدين بن مولانا اسماعيل                    |
| 184  | الدولة الرابعة لمولانا عبد الله                                   |
| 191  | الدولة الخامسة لمولانا عبد الله بن اسماعيل                        |
| 199  | الدولة السادسة لمولانا عبد الله بن مولانا اسماعيل                 |
| 202  | نذكر ما كان في خلافة سيدي محمد بن عبد الله                        |
| 209  | الخبر عن مآل العبيد من موت مولانا اسماعيل                         |
|      | الراية المباركة الجليلة ذات الافياء الظليلة في دولة سيدنا ومولانا |
| 212  | محمد بن عبد الله. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| 267  | الراية الزرقاء راية مولانا اليزيد                                 |
| 272  | راية الامام العادل مولانا سليمان                                  |

| خامش | <b>e</b> | حبرف الألث                                                   |
|------|----------|--------------------------------------------------------------|
| 46   | 9        | - ابراهیم بن الرقیق                                          |
| 25   | 47       | - ايراهيم الصولي                                             |
| 10   | 48       | - ايراهيم بن المستنير                                        |
| 32   | 84       | - ابراهیم الجیلالی                                           |
| 30   | 95       | - ابراهيم بن هلال أبر اسحاق                                  |
| 72   | 242      | - ايراهيم أكبيل السوسي                                       |
| 32   | 295      | - ايراهيم بن عيد القادر الرياحي                              |
| 31   | 223      | - ابن البراء                                                 |
| 75   | 243      | - ابن المبارك                                                |
| 47   | 311      | - ابن ابراهيم الدكالي                                        |
| 50   | 313      | - ابن عبد الرحمن الدلائي                                     |
| 35   | 96       | – أبو ابراهيم السجلماسي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 31   | 41       | - آبو یکر بن عیاش                                            |
| 61   | 12       | - أبر القاسم بن أحمد الزياني                                 |
| 24   | 83       | - اير حسون                                                   |
| 27   | 94       | - أبو عبد الله الازورقائي                                    |
| 38   | 97       | - أبو على اليوسي                                             |
| -56  | 101      | - أبر الوليد بن رشد                                          |
|      |          | - أبو عبد الله بن سراج                                       |
| 6    | 212      | - أبو مديان الفاسي                                           |
| 57   | 134      | - ,أبر القاسم العميري                                        |
| 73   | 242      | - أبو عبد الله الهزميزي ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 13   | 6        | - أحمد أبو زرعة العرائي                                      |
| 14   | 6        | - أحمد بن أحمد بابا التنبكتي                                 |
| 20   | 7        | - أحبد بن علي البغدادي                                       |
| 36   | 9        | - أحمد بن عطأء الله                                          |
| 53   | 10       | - أحمد بن عبد السلام الجراري                                 |
| 4    | 17       | - أحمد بن عثمان الملياني                                     |

| مامش | <b></b> |                              |
|------|---------|------------------------------|
| 18   | 20      | - أحمد أبر تعيم              |
| 11   | 25      | - أحمد البيهقي               |
| 55   | 34      | - أحمد بن محمد بن المنير     |
| 63   | 35      | - أحمد بن فضل الله الكرماني  |
| 66   | 36      | - أحمد بن محمد بن خلكان      |
| 12   | 38      | - أحمد بن عمر البزار         |
|      |         | - أحمد بن سعيد الجبيري       |
| 5    | 81      | - أحمُد بن على السوسي        |
| 22   | 83      | - أحمد بن عبد الله أبر محلى  |
| 10   | 88      | - أحمد بن على البرني         |
| 25   | 94      | - أحمد بن أبي القاسم الصرمعي |
| 41   | 98      | - أحمد بن يحيى العلمي        |
| 43   | 98      | - أحمد الوزير الفسائي        |
| 60   | 101     | - أحمد أبر العياس المواسى    |
| 3    | 120     | أحمد بن سعيد المجلدي         |
| 80   | 149     | - أحمد بن أحمد زر <u>وق</u>  |
| 100  | 154     | - أحمد بن محمد الاسكندري     |
| 2    | 182     | - أحمد الشدادي               |
| 34   | 223     | - أحمد الحبيب اللماطي        |
| 52   | 234     | – أحيد أدراق                 |
| 68   | 242     | - أحمد بن عثمان المكتاسي     |
| 69   | 242     | - أحمد الفزال الفاسي         |
| 54   | 317     | - أحمد الغلوس                |
| 11   | 168     | - ادريس بن المهدي المشاط     |
| 10   | 213     | – ادريس العراقي              |
| 55   | 10      | - اسماعيل بن يوسف بن الاحمر  |
| 15   | ³38     | - اسرائیل بن یونس            |
| 25   | 291     | - الأمين بن جعفر الرتبي      |
| 30   | 222     | - اربيس                      |
|      | l       |                              |

| شامش | <b></b> | هبرف البيأء                   |
|------|---------|-------------------------------|
| 7    | 81      | - بركة بن محمد التنس <i>ي</i> |
|      |         | حرف التباء                    |
| 92   | 151     |                               |
|      |         |                               |
|      |         | حرف الجيم                     |
| .32  | 22      | - جيور پڻ معلم                |
|      |         | حبرف المناء                   |
| 18   | 38      | - حذيقة بن اليماني            |
| 86   | 246     | الحسن بن احمد المسقيري        |
| 109  | 254     | - الحسن بن عبد الكريم         |
| 17   | 20      | - حسان بن ثابت                |
|      |         | - حسين الصنماني               |
| 37   | 9       | - الحسين بن محمد بن قيرة      |
| 14   | 281     | - الحكماوي                    |
| 21   | 289     | - حمدون بن الحاج السلمي       |
| 8    | 113     | - حمدون المزواري              |
| 47   | 10      | - حيان بن خلف أبو مروان       |
|      |         | حرف الناء                     |
| 55   | 317     | - خالد الفقيه                 |
|      |         | - الخياط بن منصور             |
|      |         | حوف الواء                     |
| 35   | 128     | - رحال الكوش                  |
| 6    | 87      | – رضوان الجنوي                |
|      |         | حبرف النزام                   |
| 17   | 26      |                               |
|      |         | خرف السين                     |
| 21   | 7       | - سعد بن معاذ                 |

| شامش | حص  | •                                                          |
|------|-----|------------------------------------------------------------|
| 29   | 22  | - سميد بن المسوب                                           |
| 36   | 41  | - سعيد بن عبد العزيز التنرخي                               |
| 23   | 83  | – سعيد بن عبد المنعم                                       |
| 3    | 161 | - سعيد احتصال                                              |
| 1    | 65  | - سعيد بن أبي القاسم العميري                               |
| 71   | 242 | - سميد الشليع الجزولي                                      |
| 6    | 24  | – السمد التُفترانيّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| 35   | 30  | - سفيان بن عيينة                                           |
| 3    | 44  | - سليمان أبو داوود الطيالسي                                |
| 56   | 134 | - سليمان بن عبد القادر الزرهوني                            |
| 4    | 265 | - سليمان الحوات الغاسي                                     |
| 14   | 26  | - سهل بن عبد الله التستري                                  |
| 6    | 48  | - سهيل بن أبي صالح                                         |
| 41   | 9   | - سيف بن عمر الطبي                                         |
|      |     | حبرف الشيسن                                                |
| 32   | 41  | - شريك بن عبد الله النخمي                                  |
| 5    | 87  | - شریف بن علی                                              |
| 17   | 38  | - شفيق أبر وائل                                            |
|      |     | حرف الصاد                                                  |
| 67   | 36  | - ملاح الدين الآيويي                                       |
| 17   | 46  | - صالح بن الامام بن حنيل                                   |
|      |     | حبرف الطباء                                                |
| 25   | 26  | - الطيب محمد الفاسي في |
| 6    |     | - الطيب بن محمد الوزاني                                    |
| 56   | 1   | - الطيب بن عمرو الداردي                                    |
| 37   | 1   | - الطاهر السلاري                                           |
| 38   | 227 | - الطاهر الرياطي                                           |
| 49   |     | - الطاهر الكتائي                                           |

| مامش | ص     | ، حرف العيــن                                |
|------|-------|----------------------------------------------|
| 1    | 57 _  | - عبد الجبار البصري                          |
| 26   | 291   | – عبد الخالق الردي                           |
| 10   | 6.    | - عيد الرحين الجلال السيرطي                  |
| 40   | 30 .  | – عيد الرحمن بن خلدرن                        |
| 15   | 45 .  | - عبد الرحمن أبو الفرج الجوزي                |
| 18   | 51    | <ul> <li>عبد الرحمن أبر شامة</li> </ul>      |
| 3    | 66    | - عيد الرحمن بن القاسم                       |
| 4    | 81    | - عيد الرحمن بن عبد القادر الفاسي            |
| 61   | 101   | <ul> <li>عبد الرحمن أبو زيد الرتمى</li></ul> |
| 11   | 121   | - عبد الرحمن المجلوب                         |
|      |       | – عبد الرحمن المتراري                        |
| 7    | 175 . | – عبد الرحمن الشامي                          |
| 7    | 212   | <ul> <li>عيد الرحمن المنجرة</li></ul>        |
| 64   | 241   | - عبد الرحمن يوخريص                          |
| 67   | 242   | - عبد الرحمن بن الكامل المراكشي              |
| 94   | 249   | - عبد الرحمن العنابي                         |
| 17   | 51    | <ul> <li>عيد السلام بن برجان</li> </ul>      |
| 24   | 94    | - عيد السلام القاسي القادري                  |
| 83   | 149   | - عبد السلام حمدون                           |
| 76   | 243   | <ul> <li>عيد العزيز الغشتالي</li> </ul>      |
| 12   | 48    | <ul><li>عبد العزیز بن بکار</li></ul>         |
| 81   | 149   | - عبد العزيز بن موسى الورياغلي               |
| 7    | 24    | - عبد القادر الفاس <b>ي</b>                  |
| 3    | 212   | - عبد القادر بوخریص                          |
| 28   | 292   | <ul> <li>عبد القاذر الحيلاتي</li> </ul>      |
| 21   | 217   | - عبد الكريم بن زكور                         |
| 116  | 257   | - عبد الكريم بن يحيى الفاسي                  |
| 13   | 38    | - عبد الله بن رضاح                           |

| خامش | <b></b> |                                     |
|------|---------|-------------------------------------|
| 3    | 48 .    | - عبد الله بن ابي شيبة              |
| 3    | 57 -    | - عبد الله بن احمد بن طياطيا        |
| 4    | 87 .    | - عبد الله بن على بن طاهر           |
| 33   | 95      | - عبد الله بن محمد العياشي          |
| 9    | 213     | - عيد الله السوسي                   |
| 61   | 240     | - عبد الله الغربي الرياطي           |
| 28   | 28      | - عيد المالك امام الحرمين           |
| 26   | 83      | – عبد الراحد بن عاشر                |
| 78   | 244     | - عيد الراحد بن احمد أبر مالك       |
|      |         | - عبد الواحد الحميدي                |
| 6    | 17      | - عيد الرهاب الشعراني               |
| 86   | 150     | عبد الرهاب القادري الفاسي           |
| 24   | 291     | - العباس بن كيران القاسي            |
| 46   | 311     | - العياس بن احمد بن التاودي         |
| 3    | 182     | - العياس ين رحال                    |
| 16   | 38      | - عثمان بن أبي اليقطان              |
| 11   | 88      | - عثمان التركي                      |
| 27   | 22      | عدي بن حاتم                         |
| 95   | 152     | <ul> <li>المربي الغشتالي</li> </ul> |
| 119  | 258     | - العربي بن المطى                   |
| 51   | 313     | العربي الزرهوتي                     |
| 60   | 35      | - عز الدين بن عبد السلام            |
| 30   | 22      | - عقيل بن أبي طالب                  |
| 17   | 7       | - علي بن الحسن بن المسلمة           |
| 45   | 9       | - علي بن الحسين المسعودي            |
| 26   | 28      | - على بن اسماعيل الاشعري            |
| 46   | 32      | - علي بن مُحمد الشريف               |
| 64   | 35      | - علي بن سعيد مفيد -                |
| 35   | 41      | - على بن الحسين بن عساكر            |

| خامش | <b>حر</b> |                                                     |
|------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 13   | 45        | - على بن عبد الله السمهردي                          |
| 4    | 58        | – على أبو الحسن القابسي                             |
| 13   | 82        | - على أبو الحسن بن هارون                            |
| 1    | 182       | – على العميري <sub>————</sub>                       |
| 54   | 236       | - على بن حمدوش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 88   | 246       | - على منصور الشياطمي                                |
| 92   | 249       | - على بن سليمان الجزولي                             |
| 57   | 318       | - على بن التهامي الحمومي                            |
| 35   | 23        | - عمرو بن سعيد الأشدق                               |
| 12   | 88        | - عمر الخطاب                                        |
| 27   | 125       | - عمر عليلش <u> </u>                                |
| 5    | 180       | - عمير الوقاش <u></u>                               |
| 5    | 212       | - عمر بن عبد الله الفاسي                            |
| 57   | 134       | العميري أبو القاسم                                  |
|      |           | حبرف الغين                                          |
| 23   | 47        | - غيلان بن مسلم الدمشقي                             |
|      |           | حرف الفاء                                           |
| 19   | 20        | - <b>غرات بن السائب</b>                             |
|      |           | حرف القاف                                           |
|      |           |                                                     |
| 91   | 248       | - القاسم أبو على بن الشاطبي                         |
| 4    | 44        | - القاسم بن الفضل الحراني                           |
| 84   | 150       | - قاسم ألخصاصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| 16   | 62        | – قانصره الفرري                                     |
|      |           | هرف اللام                                           |
| 26   | 22        | - لبيد بن ربيعة                                     |
| 23   | 21        | - ليث بن سعد                                        |
| 60   | 12        | - لغي بروقنصال                                      |

| خامش | <del>حو</del> ل | حبرف الهيم                                                         |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| 60   | 322 _           | - مجاهد                                                            |
| 24   | 7               | - محمد بن الطيب القادري                                            |
| 25   | 8 -             | · - محمد بن عبد القادر الفاسي                                      |
| 27   | 8               | - محمد بن احمد الكماد                                              |
| 28   | 8               | <ul> <li>محمد العربي بردلة</li> </ul>                              |
| 34   | 8.              | – محمد بن يرسف العيدري                                             |
| 35   | 8 .             | - محمد بن عبد المالك القيسي                                        |
| 39   | 9.              | محمد بن اسحاق                                                      |
| 40   | 9 -             | - محمد ين عمر الواقدي                                              |
| 42   | 9 -             | – محمد پڻ جرير الطيري                                              |
| 44   | 9 ,             | ، محمد الذهبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 |
| 48   | 10.             | - محمد بن أبي السرور                                               |
| 52   | 10              | - محمد بن عبد الله التلمساني                                       |
| 54   | 10              | - محمد بن الخطيب <sub>.</sub> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 59   | 12              | - محمد الصغير الأقرائي                                             |
| 68   | 14              | محمد الطيب بن اليمانيـــــــــــــــــــــــــــــــ               |
| 63   | 12              | - محمد بن الحاج المكناسي                                           |
| 28   | 22              | محمد ين سعد الزهري                                                 |
| 2    | 24              | - محمد بن عرفة التونسي                                             |
| 23   | 28              | - محمد بن علي المازري                                              |
| . 27 | 28              | <ul> <li>محمد بن الطيب الباقلائي</li> </ul>                        |
| 36   | 30              | - محمد بن الحسن الشيباني                                           |
| 37   | 30              | - محمد المقري الجد                                                 |
| 58   | 34              | - محمد بن يونس                                                     |
| 59   | 34              | - محمد بن العربي أبو الحسن                                         |
| 33   | 41              | - محمد بن يزيد الميرد                                              |
| 34   | 41              | - محمد بن حبيب البغدادي                                            |
| 14   | 45              | - محمد بن عيد الواحد بن الهمام                                     |
|      | 7               |                                                                    |

| خامش | حى   |                                                          |
|------|------|----------------------------------------------------------|
| 16   | 46   | <ul> <li>محمد أبر يعلى</li></ul>                         |
| 26   | - 47 | - محمد بن صالح النطاح                                    |
| 4    | 48   | - محمد بن أبي قديك                                       |
| 5    | 48   | - محمد بن عبد الرحمن العامري:                            |
|      |      | - محمد بن عمرو العقيلي                                   |
| 25   | 52   | - محمد بن على محيى الدين                                 |
| 17   | 62   | - محمد المتوكل                                           |
| 18   | 62   | - محمد الكمال بن أبي شريف                                |
| 59   | 101  | - محمد بن احيد بن غازي                                   |
| 25   | 83   | - محمد بن احمد العياشي                                   |
| 31   | 84   | - محمد العربي الفاسي                                     |
| 36   | 84   | <ul> <li>محمد الفتراري</li></ul>                         |
| 9    | 88   | <ul> <li>محمد بن الحاّج العيدري</li> </ul>               |
| 13   | 88   | - محمد الصالح الشرقي                                     |
| 29   | 95   | - محمد بن سعيد المرغيتي                                  |
| 52   | 100  | - محمد الخراز                                            |
| 58   | 101  | - محمد بن عمر العكرومي                                   |
| 2    | 66   | - محمد بن احمد  بن غازي                                  |
| 62   | 101  | – محمد بن ابراهيم العمريــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 16   | 115  | - محمد البوعناني                                         |
| 16   | 115  | - محمد المجامي                                           |
| 22   | 117  | – محمد المرابط المستاوي                                  |
| 2    | 120  | - محمد بن علي الفيلالي                                   |
| 28   | 126  | - محمد اليحمَّدي                                         |
| 85   | 150  | <ul> <li>محمد بن عبد الله بن معن</li> </ul>              |
| 96   | 153  | - محمد بن أحمد بن جبير                                   |
| 9    | 181  | - محمد بن بجه الربلي                                     |
| 4    | 212  | - محمد چسوس ــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| 8    | 213  | - محمد التاردي المري                                     |

| خامش | ص   |                             |
|------|-----|-----------------------------|
| 62   | 240 | - محمد بن الأمير السلاوي    |
| 63   | 240 | - محمد الكامل الرشيدي       |
| 70   | 242 | - محمد سكيرج القاسي         |
| 83   | 245 | - محمد بن على الهوزالي      |
| 86   | 246 | - محمد بن على الفشتالي      |
| 107  | 253 | - مخمد بن عمر الشاوي        |
| 112  | 255 | - محمد بن عامر التادلي      |
| 13   | 281 | محمد الزهوتي                |
| 23   | 290 | - محمد بن ابراهيم الزدغي    |
| 45   | 308 | - محمد بن أبي بكر اليازغي   |
| 52   | 313 | - محمد بن الطاهر الفيلالي   |
| 2    | 44  | - محمود بن غيلان العدوي     |
| 7    | 17  | - محى الدين الحاقي          |
| 31   | 22  | - مخرمة بن نوفل             |
| 68   | 330 | - المزوري                   |
| 79   | 148 | - المسناري أبر عبد الله     |
| 31   | 8   | - مُصعب بن عبد الله الزبيري |
| 4    | 182 | - الملياتي -                |
| 66   | 242 | - المهدى الكحاك             |
| 20   | 120 | - ميمرن بن مهران            |
| 2    | 57  | - ميمون القداح              |
|      |     | حبرف الشبأء                 |
| 43   | 9   |                             |
| ,,   | 3   | <del>-</del> •              |
|      |     | <u>حرف اليـاء</u>           |
| 51   | 10  | - يحيى بن خلدون             |
| 14   | 38  | - يحبى بن اليماني           |
| 2    | 48  | - يحيى بن معلى الرازي       |
| 14   | 89  | - يحيى بن علال البوخصيبي    |

| مامش | <b>e</b> |                                                    |
|------|----------|----------------------------------------------------|
|      |          | - يوسف بن سعيد الجمعي                              |
| 9    | 58       | – يوسف الرعيني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|      |          | - يوسف بن الطالب أبر عنان                          |
| 5    | 175      | برسف بن الطالب أبر عنان                            |

## حقوق الطبع محفوظة للمؤلف



زنقة أبو عبيدة الحي المحمدي -- مراكش 42-23-30 فاكس : 23-49-30

| سطر          | صواب                         | خطأ                        | صفحة   |
|--------------|------------------------------|----------------------------|--------|
| 2            | مولاي على الشريف             | مولاي على السجلماسي        | أول    |
|              | السجلماسي                    |                            | الكتاب |
| 1            | الارضي                       | الارضي                     | 11     |
|              | يعتبر تكريره                 | هذا الرقم مكرر             | "      |
| 19-16        | مؤدبا                        | مأديا                      |        |
| 20           | اعداءكم                      | اعدائكم                    | 31     |
| 26           | مكث                          | مكت                        | 44     |
| 1 أمن الهامش | رقم ان ج ا                   | ج                          | 12     |
| 3            | مولانا                       | مولان                      | 13     |
| 4            | البكاي                       | البكاري                    | 16هامش |
| 5            | الجواب                       | الجاب                      | 16هامش |
| 9            | للشر                         | النشر                      | 16هامش |
| 5            | عنها                         | عها                        | 17ھامش |
| 17           | عصاه                         | عصال                       | 20     |
| 7            | المسيب                       | السيب                      | 22ھامش |
| 21           | زمان إلا والذي بعده          | زمان والذي وبعده           | 26     |
| 6            | أبي بكر                      | أبو يكر                    | 27     |
| 9            | في بيعة أبي بكر رضي الله عنه | عند موله رضي الله عنه هدها | 24     |
| -7           | إذا                          | إذ                         | 30ھامش |
| 12           | وأشار                        | وأشارك                     | 30مامش |
| 16           | وعلا                         | وعلى                       | 32     |
| 19           | لأحد                         | لأحذا                      | 32     |
| 5            | رأس                          | رأنس                       | 38هامش |
| 11           | عثمان                        | عثمن                       | 39     |
| 3            | بن                           | ېنى                        | 41     |
| 3            | الأصل                        | ااصل                       | 42عامش |
| 9            | الجيري                       | الجبيرى                    | 48     |

| سطر | صـواب                  | خطأ   | صفحة |
|-----|------------------------|-------|------|
| 13  | غيراء                  | عبراء | 53   |
| 5   | غيرا <i>۽</i><br>خلکان | خلقان | 59   |
| 1   | هذا                    | هذه   | 70   |
| 7   | فلما                   | فما   | 70   |
| 3   | قصير                   | فيصر  | 72   |
| 3   | عفا                    | عفى   | 86   |

95 محر مطبعي (هامش 33)

(33) العياشي أبر سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العباشي نسبة لايت عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصحراء من أحراز سجلماسة "صاحب الرحلة المشهورة" وله رحلة أخرى صغيرة ذكر ابن سودة في الدليل انها عند العلامة عبد الحليط القاسي ألفها لتلميذه أحمد بن سعيد المجلدي سعاها تعداد المنازل لم تكن حذه التسمية مذكورة في نسختنا توفي رحمه الله سنة 1991 هـ 1679 م لم نر أن أحدا من المؤرخين ذكر له هذه الرحلة (تعداد المنازل) والله اعلم "ولتراجع ترجمة المجلدي بالصفق ص 190.

|           | 1            |                 |         |
|-----------|--------------|-----------------|---------|
| 13        | الأرذال      | الأردال         | 97      |
| 15        | بطنجة        | بطنحة           | 102     |
| 16        | ملحوظا       | ملحوضا          | 104     |
| 13        | وفي          | رفي             | 109     |
| 07        | ضعفاً ،ها    | ضعفاتها         | 112     |
| 09        | السنوسي      | السنونسي        | 115     |
| 03        | تعليقها تقدم | (هامش) 16 تكررت | 115     |
| 15        | مقيده        | مقيدة           | 125     |
| 2         | اسماعيل      | اساعيل          | 133     |
| 3         | أن           | أب              | 38 أهاش |
| 24        | يولي         | يولى            | 140     |
| 01        | بينها وبين   | بينها بين       | 141     |
| 14        | يقتدى        | يقتدي           | 142     |
| 28        | يدعي         | يدعى            | 143     |
| 14بالهامش | ينصر         | ينص             | 147     |
| 10بالهامش | لله          | الله            | 147     |
| 20بالهامش | واوضح        | واوضضع          | 147     |
|           | _            | _               |         |

| سطر      | صــواب    | خطأ        | صفحة |
|----------|-----------|------------|------|
| 04       | ويؤدون    | ويؤيدون    | 152  |
| 11       | وذكر ابن  | وذكرا ابن  | 153  |
| 24       | بنی       | بٽي        | 155  |
| 16 , 10  | يحكي      | يحكى       | 157  |
| 04       | وتبذير    | رتپذیر     | 163  |
| 23       | على       | علي        | 163  |
| 06       | على       | علي        | 175  |
| 16       | وولی      | وولي       | 175  |
| 13       | الاهرية   | الاهربة    | 176  |
| 14       | بحمد الله | يحمده الله | 180  |
| 05       | إثر       | أثر        | 183  |
| 10       | وتوجه     | وتوجد      | 191  |
| 02       | تاب       | ثاب        | 199  |
| 05       | مضارب     | مضاربة     | 202  |
| 22       | عروشها    | عروسها     | 203  |
| 26       | عينيه     | عينه       | 230  |
| 23       | خمسمائة   | خمسمائه    | 204  |
| 11       | بفطع      | يقطع       | 208  |
| 23       | أخيرك     | اخبرك      | 215  |
| 04       | انما      | اغا        | 218  |
| 12       | فقيد بها  | فقيديها    | 218  |
| 17       | انشؤوها   | انشأوها    | 218  |
| 05       | يسر       | سپر        | 225  |
| 06       | الحيابنة  | الحياتية   | 225  |
| 22       | فقدموا    | فقدمرا     | 228  |
| 06       | ونقل      | نقل        | 229  |
| 18       | بقصد      | يقصد       | 230  |
| هامش(54) | ج 5 ص 459 | ح 4595     | 236  |
|          |           | l i        |      |

| سطر     | صــواب            | خطأ                       | صفحة |
|---------|-------------------|---------------------------|------|
| 01      | بسييهم            | يسببهم                    | 237  |
| 22      | رسول الله         | وسول الله                 | 247  |
| 15      | للمعينين          | للمعنيين                  | 257  |
| 25      | رحمه الله         | رحمه                      | 258  |
| . 02    | وإلا              | ورلا                      | 261  |
| 02      | بن اليزيد         | اليزيد                    | 275  |
| 19      | بخبر              | بخير                      | 283  |
| هامش 16 | لمحلة             | لمحة                      | 284  |
| 08      | اغا               | انهما                     | 284  |
| 11      | شرق               | شوق                       | 299  |
| 07      | كلمة              | كلمه                      | 304  |
| 03      | وقرأه             | وفرأه                     | 308  |
| 24      | وارتفعت           | رارتفعت                   | 312  |
| 05      | المقصود           | المقصور                   | 313  |
| 08      | الكتاب            | الكتان                    | 313  |
| 15      | أحد               | احداً                     | 315  |
| 22      | العزرة والعصبية   | العزوة العصبية            | 317  |
| 05      | فرحبنا            | فرج وبنا                  | 318  |
| -       | ص 318 سطر 17      | تنبيه: تكرار من "الاكرام" | 318  |
| -       | ص 319 سطر 17      | الى "ذمتهم"               | 322  |
| 13      | الدراهم           | الداراهم                  | 335  |
| 14      | الله              | اله                       | 338  |
| 08      | حذيفة             | حذيقة                     | 340  |
| 26      | حذيفة<br>الجيلاني | حذيقة<br>الحيلاني         |      |
|         |                   |                           |      |
|         |                   |                           |      |
|         |                   |                           |      |
|         |                   |                           |      |
| l       |                   | 1                         | l    |



تم بحول الله وقوته الجزء الأول من الجيش العرمرم الخماسي ويليه الجزء الثاني وأوله: الراية الحمراء المشرقة اللون التي لها من الله التأييد والعون، في دولة مولانا عبد الرحمن بن مولانا هشام بن مولانا محمد بن مولانا عبد الله بن مولانا إسماعيل رحمه الله .

ويليه إن شاء الله الجزء الثالث المشتمل على ترجمة مؤلف الجيش مؤرخ الدولة العالية المحفوظة بعين الرعاية الربانية محمد بن أحمد الكنسوسي قدس الله روحه .

وقبل كل شي، وبعد كل شي، تحت ظل الراية العلوية المنصورة بالله وكما هي تحت حماية حامي الملة والدين عالم الملوك وملك العلما، جوهرة عقد الدولة ووارث أخلاقها وفضائلها المنصور بالله مولانا الحسن بن مولانا المقدس بطل الأبطال محرر الأمة المغربية بمغربها العزيز مولانا محمد الخامس أكرمه الله بما يستحق من الدرجة المرفوعة بنور اليقين في جوار جده مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس ، آمين .